

# السنن 9المبتدعات

المتعلقة بالأذكار والصلوات ومعه رسالة في الأمِر بالمعروف والنهي عن المنكر

تأليف

محمد بن أحمد بن محمد عبد السلام خضر الشقيري الحوامدي مؤسس الجمعية السلفية بالحوامدية رحمه الله

تخريجات العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعليق الشيخ العلامة محمد بن حامد الفقي رحمه الله

ومعه أيضًا فتاوى مهمة حول السنن والبدع لفضيلة الشيخ العلامة محصد بن صالح العثيمين











## السنن 9المبتدعات



تأليف محمد بن أحمد بن محمد عبد السلام خضر الشقيري الحوامدي مؤسس الجمعية السلفية بالحوامدية رحمه الله

تخريجات العلامة المحدث **محمد ناصر الدين الألباني** رحمه الله تعليق الشيخ العلامة محمد بن حامد الفقي رحمه الله

ومعه أيضًا فتاوى مهمة حول السنن والبدع لفضيلة الشيخ العلامة **محمد بن صالح العثيمين** 













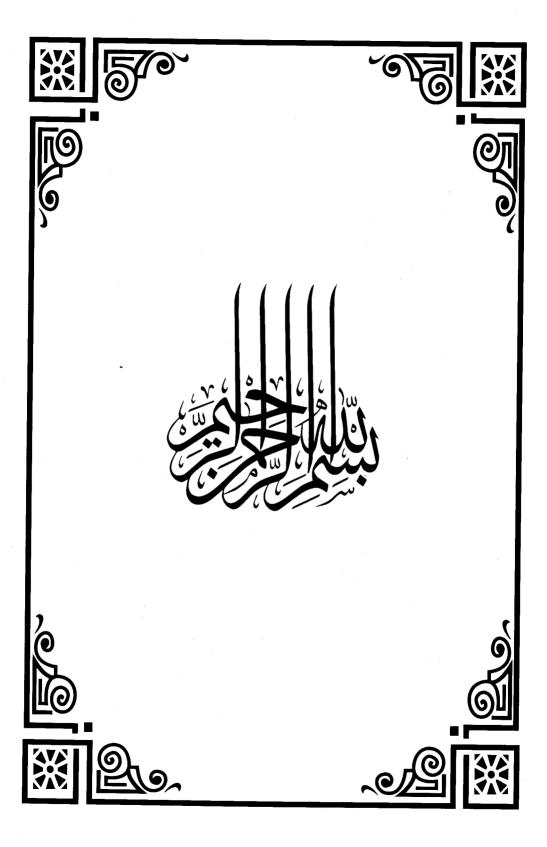



#### تقديم

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم وبعد:

فإن هذا الكتاب قد أثنى عليه العلماء كثيرًا وحَضّوا الناس أن ينتفعوا به، فإنه قد حوى بين طياته كثيرًا من السنن، وحذر فيه مؤلفه من كثير من البدع التي انتشرت بين الناس حتى ألفوها، ومن الدين جعلوها، وإلى النبي ﷺ نسبوها؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

#### ومما ينبغي أن يذكر ما قاله مؤلف الكتاب:

قد ذكرنا فيه ٧٠٠ حديث ما بين صحيح وحسن، وقليل من الضعيف، و٩٦٠ سُنَّة من سنن المصطفى على وإبطال ٣٨٠ بدعة أو أكثر؛ في الصلوات، والأذكار، والصيام، والحج وغير ذلك، و١٣٠ من الأحاديث الموضوعة والخرافات الفاشية بين المسلمين وهذا خلاف ما زدناه من الأبواب والفصول.

فلما رأينا عظيم نفع هذا الكتاب وسهولة ألفاظه، عزمنا على إخراجه بطبعة جديدة فيها فوائد مزيدة، حيث إننا قد جمعنا له بعض إجابات فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عن بعض الأسئلة الموجهة إليه عن بعض الأمور التي يظن بعض الناس أنها من البدع وهي لسيت كذلك، وبعض الأمور التي يظن بعض الناس أنها ليست من البدع وهي بعينها البدع، فأجاب الشيخ عن هذه الأسئلة فأجاد وأفاد رحمه الله، فرأينا أن نجعلها للكتاب بمثابة الحلية والتكملة له؛ فأرفقناها في ذيل الكتاب وهي تزيد عن أربعين ومائة سؤال فيها فوائد جمة فانتبه.

ثم مَنَّ الله علينا بأن قمنا بتخريج أحاديث الكتاب حيث حوى الكتاب كمية كبيرة من الأحاديث ما بين شواهد يستشهد بها الشيخ وبين إنكاره لبعض الأحاديث التي شاع صيتها وهو يبين الصواب، وكان هذا العمل لازمًا لإتمام هذا الكتاب الفريد،

وبخاصة لما سمعت بعض طلبة العلم، من طلبة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي، والمقربين والمحبوبين إليه حتى آخر حياته، سمعته يقول: هذا الكتاب كتاب عظيم النفع إلا أنه يحتاج إلى تخريج، فقمنا بفضل الله بذلك كي تتم النعمة وتكمل المنة.

فعزونا كل حديث إلى من خرجه، فإن كان في الصحيحين اكتفينا بالإشارة إلى ذلك، وإن كان في غيرهما قمنا بالإشارة إلى موضعه، ثم إخراج الحكم عليه من كتب العلامة الألباني رحمه الله حيث إنه مشهود له في هذا الفن، وأيضًا في هذا الكتاب أظهرنا تعليقات الشيخ الفقي.

فكل تعليقات الشيخ الفقي في نهايتها (الفقي)، وما عدا ذلك فإنه من كلام الأئمة الشارحين للأصل الذي ورد الحديث فيه سواء من الصحيحين، أو السنن أو غير ذلك.

ولا أنسى أن أشكر إخواننا طلبة العلم الذين قاموا بتخريج أحاديث الكتاب، وإدراج التعليقات، ومراجعته.

هذا وقد حاولنا إخراج نسخة واضحة —حيث إن طبعاته السابقة لم تكن كذلك – حاولنا فيها الإتقان بقدر المستطاع، والله هو الموفق والهادي إلى سواء سبيل.

كتبه/ القسم العلمي بمركز أهل الحديث

- (للصف والتحقيق والبحث العلمي).
  - هاتف/۱۹۲۹۰۳۶۱۹

### بِينْمُ الْآلُولُ الْجَحَرِ الْجَمْرِي

الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا، وهدانا لهذا الإسلام فلا نرضى به بدلًا، وأخرجنا من ظلمات الجهل والتقليد إلى نور الفقه في كتابه وسنة رسوله وسنة رسوله ولا نبغي عن ذلك حولًا. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد خاتم الأنبياء الذي فتح الله به أعينًا عميًا، وآذانًا صمَّا، وقلوبًا غلفًا. وهدى به من الضلالة، وعلم من الجهالة، وحفظ رسالته، وهداه بجميع أنواع الحفظ إلى يوم القيامة؛ ليكون حجة على الغافلين المقلدين الكافرين، وحجة للراشدين المؤمنين بالله وآياته ليكون حجة على الغافلين المقلدين الكافرين، وحجة للراشدين المؤمنين بالله وآياته وسننه وكتبه ورسله المهتدين بهدى الفطرة وهدى الكتاب والسنة، الذين ينفون عن الكتاب تحريف المحرفين، وتأويل الضالين، بما عرفوا وفقهوا من سنة إمامهم الأعظم الكتاب تحريف المحرفين، وتأويل الضالين، بما عرفوا وفقهوا من سنة إمامهم الأعظم ومنه، الذي لن يتخذوا غيره إمامًا، ولن يقبلوا إلا متابعته ومرافقته مع الذين أنعم الله عليهم. جعلنا الله منهم برحمته وفضله ومَنّه وإحسانه وتوفيقه وتأييده.

أما بعد: فهذا كتاب «السنن والمبتدعات» لأخينا الصالح المجاهد الصابر المحتسب الشيخ محمد أحمد عبد السلام، نفعنا الله وإياه بما علمنا من الحق، وعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا.

والأخ الشيخ محمد قد طوف طويلًا، وجرى أشواطًا بعيدة، لكنه بحمد الله قد عاد من طويل تطوفه، وآت من بعيد أشواطه إلى الحق من هدي رسول الله على وإلى العافية من مرض القلب والنفس بالشبهات والبدع والخرفات، وإلى شاطئ الأمن والنجاة والسلامة من الأهواء، ووثنية الصوفية، وجهالات العادات، والتقليد الأعمى للشيوخ والآباء والأمهات، وأبى عليه إيمانه الصادق، وإخلاصه في حب رسول الله على وصدقه في نصح إخوانه، إلا أن يقف حياته وجهده على دعوة الناس إلى العافية التي نالها بفضل

ربه، وإلى الهدى والنور الذي أشرق على قلبه من كتاب الله وهدي رسوله. فهو دائب الدعوة بلسانه بين خصومه وإخوانه، وهذا كتاب «السنن والمبتدعات» نفحة من نفحات رحمة الله على قلمه، يصف فيه الداء والدواء، ويشخص فيه المرض ويضع في يدك الشفاء. وقد نفع الله به كثيرًا فعادوا إلى السلامة.

فلما نفدت نسخ الطبعة الأولى وعز وجودها مع كثرة الطلب لها قام الأخ الحاج سعيد عبد الوهاب التاجر بشارع القبيلة بقنطرة الدكة بطبعة على نفقته، مشاركة في إسداء الخير لإخوانه، ومعاونة على وصول العافية والسلامة إلى من يطلبها ويحرص عليها ممن هدى الله.

فأسأل الله أن ينفع به وأن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى. وأن يجعلنا هداة مهتدين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين، محمد عبد الله ورسوله وعلى آله أجمعين.

كتبه / الشيخ: محمد حامد الفقي

### بِشِيْ إِلَّهُ الْحَيْرِ الْمَاكِلِي الْحَيْرِ الْمِلْعِلِي الْحَيْرِ الْحِيْرِ الْمِلْعِلْمِ الْحَيْرِ الْمِنْ الْعِلْمِ الْحَيْرِ الْمِيْرِ الْمِنْ الْمِلْعِلْمِ الْحَيْرِ الْمِنْعِلِي الْحَيْرِ الْمِلْعِلْمِ الْعِيْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْم

الحمد لله ﴿ اللَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَلَو كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ آرَا ﴾ [التوبة: ٣٣] وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُو وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِدِ آوْلِيَا أَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ آرَا ﴾ [الأعراف: ٣].

أولو الأمر: هم العلماء الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، الحاكمون بما أنزل الله، وإلا فلا سمع ولا طاعة ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ أي: إلى كتاب الله، وسنة رسوله، لا إلى آراء الرجال وأفهامهم، فإنها ظلمات، ومن لم يحكم ويتحاكم في محال النزاع إلى كتاب الله وسنة الرسول الأعظم؛ فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر، ذلك لأن المؤمنين ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُم بَيْنَامُ أَن يَقُولُوا سَيِعْنَا وَأَطَعَنا ﴾ [النور: ٥١]، وأما هؤلاء فإذا ﴿قِيلَ لَمُتُم تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنكفِقِينَ يَصُدُونَ عَنك صُدُودًا لَيْكَ ﴾ [النساء: ٦١].

اللهم صل وسلم على من كرمته تكريمًا، وعظمته تعظيمًا، وشرفته تشريفًا، لا يضاهى بقولك ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا



فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ النساء: ٦٥].

ولذلك أقسم على بقوله: «والذي نفسي بيده: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به» (۱) فلا يكون الإنسان مؤمنًا إلا إذا قدم قوله على أقوال أهل الأرض جميعًا، حتى الرسل والأنبياء، فمن لم يرض ولم يقدم ويعظم ويكرم ويفضل ما جاء عن الرسول الأعظم، ويرفعه فوق الفوق، وعلى كل ما سواه يهدر دمه ويموت كافرًا؛ كما جاء عن رجلين اختصما إليه على فقضى للمحق على المبطل، فقال: المقضى عليه: لا أرضى، فذهبا إلى أبي بكر فأقر ما قضى به الرسول الأعظم على مم ذهبا إلى عمر فقصا عليه القصة، فضرب عمر رأس الذي أبى قبول حكم الرسول على فقتله فأنزل الله وفكر وربيك لا يُؤمِنُون الآية.

فإياكم ثم إياكم أن تشاقوا الرسول، احذروا وعيد ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَدِهِ مَا قَوَلَى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا 
﴿ النساء: ١١٥].

واعلموا أن في هذه الآية دليلاً على أن كل من يقول باستحسان بدعة في الدين، يكون له نصيب وافر وجزء كبير من الوعيد المذكور فيها، إذ استحسانه للبدعة، وحثه الناس على التعبد بها ما هو مشاقة ومصادمة لهذه الآية، ولقوله على: "وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"(1) رواه أبو داود وابن ماجه. ولقوله على الحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(2) متفق عليه.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) انظر «المشكاة» (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٦٧)، النسائي (١٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٥٠)، مسلم (١٧١٨).

<sup>«</sup>من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه ﷺ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.

ولهذا ولاه الله ما تولى، أي: تركه في ضلاله وطغيانه كما قال تعالى: ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ لَنِكُ ﴾ [الانعام: ١١٠] وقوله: ﴿فَلَمَا زَاغُوا أَرَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْفَوْمُ الْفَنَسِقِينَ لَيْ ﴾ [الصف: ٥] ثم يصليه جهنم وساءت مصيرًا ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ لُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْ ﴾ [الحجرات: ١]، ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَرَفَعُوا أَضُونَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلا بَعَهَرُوا لَهُ وَالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ لَا تَرْفَعُوا أَصَوْتَكُمْ وَأَنشَر لا تَشْعُرُونَ لَيْ ﴾ [الحجرات: ٢] ﴿فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لَيْ ﴾ [الخورات: ٢] ﴿فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لَيْ ﴾ [النور: ٣٣].

فيا عباد الله! ﴿ أَقِيمُواْ اَلصَّلَوْهَ وَءَاتُواْ اَلزَّكُوهَ وَأَطِيعُواْ اَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اَلْ اَلْكُونَ وَالْكُولُ اَلْمَالُولُ فَإِنَّا اَلْمَالُولُ فَإِنَّا اَلْمَالُولُ فَإِنَّا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن النور: ٥٦] ﴿ قُلْ عَلَيْ اللَّهُ الل

أيها الناس! ﴿ مِن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللل

أيها المسلمون! كلكم تدَّعون محبة الله ورسوله، فإن كانت دعواكم صحيحة؛ فاتبعوا كتاب الله وسنة رسوله ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ فَاللّهُ عَفُورٌ يَحِيبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ

واعلموا أن: ﴿ مِن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ الْاحزاب: ٣٦]، ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَلَا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِيثُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِيثُ لَهُ النساء: ١٤]، ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُ اللهِ عَلَيْهِم قِنَ النّبِيتَ فَهَا أَبَدًا وَالسّاء: ٢٣] وأما ﴿ مَن يُعِلِعِ اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِيكَ مَعَ الّذِينَ أَنْهَمَ اللّهُ عَلَيْهِم قِنَ النّبِيتِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّدِيقَةُ وَكَتَهِكَ رَفِيقًا لَهُ اللّهُ وَالسّاء: ٢٩]، ﴿ وَمَا اللّهُ إِنّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

كان رسول الله على يخطب الناس على المنبر ويقول: «أما بعد: فإن أصدق

الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار (۱) رواه مسلم وغيره، زاد النسائي «وكل ضلالة في النار (۱) وروى أبو داود وغيره عن العرباض بن سارية على أنه قال: صلى بنا رسول الله على ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "(۱).

وفي «المسند» و «صحيح مسلم» عنه على أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٤) وروى الترمذي والحاكم وصححه أنه قال: «ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أخل الله، ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عتري ما حرم الله، والتارك لسنتي (٥).

وفي «البخاري»: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عَلَيْ يسألون عن عبادة النبي عَلَيْ الله الله عن عبادة النبي عَلَيْ الله عنه النبي عَلَيْ الله عنه عنه فقالوا: وأين نحن من النبي عَلَيْ الله عنه عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، الترمذي (٢٦٧٦)، ابن ماجه (٤٢) وصححه الشيخ الألباتي في «المشكاة» (١٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٧١٨)، أخْمَد في «مسنده» (٦/٦٤، ١٨٠، ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٥٧)، الحاكم في «المستدرك» (١/ ٩١)، ابن حبان (٦٠/ ٦٠)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٢٤٨).

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا.

فجاء رسول الله على فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (() وفي «سنن أبي داود» عنه على (فإياكم وما ابتُدع، فإن ما ابتُدع ضلالة (۲).

ولقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- أشد الناس حرصًا على العمل بالكتاب والسنة، وأشدهم عداوة وبغضًا للبدع وأهلها.

فقد قال الصديق ويُشُخ : أشهد أن الكتاب كما نزل، وأن الدين كما شرع، وأن الحديث كما حدث، وأن القول كما قال، وأن الله هو الحق المبين.

وقال أيضًا في خطبة له: أيها الناس إني قد وليت عليكم، ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

وفي خطبة أخرى: إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله ﷺ يُطيقه، إن الله اصطفى محمدًا على العالمين، وعصمه من الآفات، وإنما أنا مُتبع، ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني.

وروى الدارمي عن ابن مسعود أنه رأى جماعة يسبحون ويحمدون ويكبرون جماعة، فقال لهم: لقد جئتم ببدعة ظلماً، أو فقتم محمدًا وأصحابه علماً! (٣).

وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن مغفل قال: سمعنى أبي وأنا أقول: بسم الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) (صحيح الإسناد موقوف) أخرجه أبو داود (٤٦١١)، الحاكم في «المستدرك» (٤/٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣، ٢٢١، ٢٢٢)، ومن طريقه أخرجه الطيراني في «الكبير» (٩/ ١٢٥، ١٢٥).

الرحمن الرحيم - يعني في الصلاة - فقال: يا بني إياك والحدث في الدين؛ فإني صليت مع رسول الله على وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدًا يقولها، فلا تقلها إذا أنت قرأت، وقل الحمد لله رب العالمين.

قال: ولم أر من أصحاب رسول الله ﷺ رجلاً أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه (١).

وعن عبد الله بن مسعود ﴿ الله عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «هذه سبل: على كل «هذا سبيل الله»، ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «هذه سبل: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهٌ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهٌ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَالَا: البدع فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] (٢) وعن مجاهد ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَال: البدع والشبهات، وعن عبد الله بن الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السُّنة، يذهب الدين سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة.

وعن الأوزاعي عن حسان قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم؛ إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة.

وعن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف.

وقال ابن مسعود ويشن : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم (٣). وقال ابن عباس لمن سأله الوصية: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع (٤).

وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة (٥).

روى هذه الأخبارَ والآثار الإمام الدارمي في «سننه». وفي سنن «أبي داود» عن

<sup>(</sup>١) (حسن صحيح) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٨٥)، ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أخمَد في «مسنده» (ا/ ٤٣٥، ٤٦٥)، الدارمي في «سننه» (٢٠٢)، ابن حبان (٦) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح ابن حبان» (١١).

<sup>(</sup>٣) (الأثر إسناده صحيح) أخرجه الدارمي (٢٠٥)، انظر «حجة النبي» (ص١٠٠)، «مناسك الحج والعمرة» (ص٤٤) للشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٤) (إسناده ضعيف لضعف زمعة) أخرجه الدارمي (١٣٩).

<sup>(</sup>٥) (صحيح موقوف) انظر "تلخيص أحكام الجنائز" (ص٨٣)، "صلاة التراويح" (ص٩٣).

حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله ﷺ فلا تعبدوها، فإن الأول لم يعلن يعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً.

وقال عمر بن عبد العزيز: أوصيكم بتقوى الله، والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله ﷺ، وترك ما أحدث المحدثون بعد. رواه الدارمي أيضًا.

وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة أنه قال: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة. ذكره ابن قدامة في كتابه «ذم التأويل».

وقال ابن الماجشون سمعت مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ دينًا لا يكون اليوم دينًا.

وقال الشافعي رَحَزُلَتْهُ: من استحسن – يعني بدعة – فقد شرع.

وقال أحمد بن حنبل كَرِيَلَيْهُ: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهى ضلالة.

فالكتاب، والسنة، والآثار، والأخبار تفيد الناظر فيها بتبصر وتدبر أن كل بدعة في الدين، صغيرة أو كبيرة في الأصول أو الفروع، في العقائد، أو العبادات، أو المعاملات، فعلية، أو قولية، أو تركية، فهي ضلالة؛ صاحبها مؤاخذ معاقب عليها في النار، وبدعته مردودة عليه غير مقبولة منه ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ وفي الحديث: «مها تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به» رواه الطبراني، وفي رواية «تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك» (۱).

فحذار حذار إخواني: أن تتبعوا قول من يقولون باستحسان البدع في الدين أو

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٤٣)، أخمَد في «مسنده» (١٢٦/٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦١٩).

(17)

بتقسيمها، فإنما مثلهم في فهم كلام الله ورسوله ﴿كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسَفَارًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ﴾ [الجمعة: ٥] لا تتبعوهم فتكونوا كالذين سفَّه الله أحلامهم فقال فيهم: ﴿أَتَكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ ﴾ [التوبة: ٣١] أي: علماءهم وعبادهم ﴿أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ﴾.

وقد فسرها النبي ﷺ بقوله: «ما صلوا لهم صلاة، ولا صاموا لهم يوماً، ولكنهم أطاعوهم في كل ما قالوه، فتلك كانت ربوبيتهم إياهم» نسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم منهم.

أما بعد: فإني كنت عازماً على أن يكون هذا الكتاب كفهرس فقط للتنبيه على بدع الصلوات والأذكار؛ حبًّا في الاختصار، وحذرًا من التطويل، وخوفًا من كثرة مصاريف الطباعة، وثقل حمل الدَّين علي، ثم اقتضاني النصح لإخواني أن توسعت توسعًا هائلاً؛ حتى جعلت بعض فصول الكتاب كتبًا مستقلة: ككتاب «نيل المرام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام»، ويصلح الفصل العشرون في صلوات الشهور والأسابيع الموضوعة؛ لأن يكون كتابًا مستقلًا؛ إذ بلغت صفحاته أكثر من خسين، وكذا الفصل الحادي والعشرون في القرآن وهدايته، وكذا الفصل الأخير يصلح أيضًا أن يكون كتابًا ينتفع به المسلمون.

وسبب ذلك لطف وظرف وكرم وتساهل وتسامح صاحب مطبعة المنار شيخنا ومولانا السيد الإمام رشيد رضا -رحمه الله- ووكيله المحبوب لدينا السيد عبد الرحمن عاصم -حرسه الله وأبقاه ذخرًا للمسلمين- فإنهما أعطياني المطبعة والمكتبة كملك لي، وهما كذلك مع كثير من الجمعيات، ولا غرو؛ فإن آل رشيد رضا أهل لكل بر وإحسان؛ إذ هم سلالة سيد ولد عدنان، وهم أهل الدين والتقوى والعلم والصلاح والإصلاح والورع، وهل عرف الناس اليوم حقائق دين الإسلام إلا بواسطة هذه الأسرة الجليلة المباركة الميمونة؟ فرضي الله عنهم، وأرضاهم، وجزاهم عن إحسانهم إلينا وإلى المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين.

وقد كنت كتبت في غِلاف كتابي «المنحة المحمدية»، ورسالتي «القول الجلي» ما نصه: قال الإمام الشافعي رَجِّمُ لِللهُ بعد تأليف كتبه: لا بد وأن يوجد في كتبي الخطأ لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْذِلْنَفًا كَثِيرًا لَهُ النساء: ٨٦] فما وجدتم فيها مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه، ونحن أيضًا نقول الآن بقول هذا الإمام، ونطالب كافة علماء الإسلام بنصحنا وإرشادنا إلى ما يجدونه مخالفًا للكتاب والسنة في جميع مؤلفاتنا، فإن هم فعلوا فلا يجدوني إلا رجَّاعًا للحق، متقبلًا له، وشاكرًا لهم على جميل صنعهم والسلام.

وقلت في «المنحة»: وقد هدانا الله إلى معرفة بعض أحاديث - بعد طبع الكتاب - لم يُحتج بها وسنبينها إن شاء الله تعالى في الطبعة الثانية ١. هـ.

وكان سبب ذلك به انتقاد شيخنا السيد رشيد إمام المفسرين والمحدثين علينا في بعض الأحاديث الواهية في كتابنا «المنحة» وكان انتقاده هذا علينا كتابة هذه الكلمة، وفي اشتغالنا بعلم الحديث النبوى، وبالرد على من كنا نعتقده أكبر رجل، وقد انتظرت طويلاً من شيوخ الأزهر أن يردوا علي كصاحب «المنار» أو يرشدوني إلى الطريق السوي فلم يفعلوا، فجزى الله هذا الأستاذ الجليل، السيد الإمام عني، وعن المسلمين خير الجزاء.

ويجد القارئ الكريم قبيل الفصل الأخير جملة أحاديث منقولة من كتاب «الجامع الصغير» برموزها، وهذه صورة رموزها عن الكتاب المذكور (خ) للبخاري (م) لمسلم (ق) لهما (د) لأبي داود (ت) للترمذي (ن) للنسائي (هـ) لابن ماجه (٤) لهؤلاء الأربعة (٣) لهم إلا ابن ماجه (حم) لأحمد في «مسنده» (عم) لابنه عبد الله في «زوائده» (ك) للحاكم (خد) للبخاري في «الأدب» (تخ) له في «التاريخ» (حب) لابن حبان في «صحيحه» (طب) للطبراني في «الكبير» (طس) له في «الأوسط» (طص) له في «الصغير» (ص) لسعيد بن منصور في «سننه» (ش) «لابن أبي شيبة» (عب) لعبد الرزَّاق في «الجامع» (ع) لأبي يعلى في «مسنده» (قط) للدارقطني (فر) للديلمي في «مسند الفردوس» (حل) لأبي نُعيم في «الحلية» (هب) للبيهقي في «شعب الإيمان» (هق) له في الفردوس» (حل) لأبي نُعيم في «الحلية» (هب) للبيهقي في «شعب الإيمان» (هق) له في

«السنن» (عد) لابن عدي في «الكامل» (عق) للعقيلي في «الضعفاء» (خط) للخطيب.

وقد وضع صاحب «الجامع الصغير» ثلاثة رموز في الكتاب، ووضع أمام كل حديث رمزًا منها الأول (صح) إشارة إلى صحته، والثاني (ح) إيماء إلى حسنه، والثالث (ض) تنويهًا بضعفه.

ثم إني عددت أحاديث الكتاب فوقعت أكثر من سبعمائة حديث أكثرها صحيح وحسن والقليل منها ضعيف، لم أذكرها إلا في الفضائل والترغيب والترهيب وهي مبينة، وقد بلغ عدد السنن تسعمائة وستين سنة، وعدد البدع ثلاثمائة وثمانين، وعدد الأحاديث الموضوعة والخرافات الفاشية أكثر من مائتين وثلاثين.

وهذا بخلاف ما زدناه من الأبواب والفصول الكثيرة والتعليقات في هذه الطبعة الثانية.

وهذا سِفر مبارك جليل ـ إن شاء الله تعالى ـ سميته «السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات».

وقد قسمت الكتاب قسمين:

فالقسم الأول: خاص بسنن وبدع الصلوات.

والقسم الثاني: خاص بالأذكار المشروعة والمبتدعة.

وذيلته بخطاب عام لكافة علماء الإسلام دعوتهم فيه إلى الجهاد في الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

هذا وإني أرفع إلى ربي أكف الضراعة قائلًا: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنَتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيْحِينَ لَـٰكِيَا﴾ [الأعراف: ٨٩]، ﴿رَبَّنَا ٱغْضِرْ لَنَـا وَلِإِخْوَلِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ زَحِيمُ لَـٰكِيكُ [الحشر: ١٠].

اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

#### وهذه مقدمة فِي مصطلح الحديث النبوي

«الحديث الصحيح»: ما اتصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ ولا علة خفية.

«الحديث الحسن»: ما عرف مخرجه ورجاله، لا كرجال الصحيح.

«الحديث الضعيف»: ما قصر عن درجة الحسن، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة.

«الحديث المرفوع»: ما أضيف إلى النبي ﷺ من: قول، أو فعل، أو تقرير، فيشمل: المتصل، والمنقطع، والمرسل، والضعيف.

«الحديث الموقوف»: ما قصر على الصحابي من: قول، أو فعل، ولو منقطعًا.

«الحديث الموصول»: ويسمى المتصل: ما اتصل سنده رفعًا ووقفًا.

«الحديث المرسل»: ما رفعه تابعي مطلقًا إلى النبي ﷺ.

«الحديث المقطوع»: ما جاء عن تابعي من قوله أو فعله موقوفًا.

«التحديث المنقطع»: ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وكذا بعده من مكانين فأكثر، بحيث لا يزيد الساقط على راو واحد.

«الحديث العضل»: ما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر مع التوالي.

«الحديث المعلق»: ما حذف من أول إسناده لا وسطه.

«الجديث الدنس» ثلاثة أقسام:

الأول: أن يسقط شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه، أو من فوقه فيسند عنه ذلك بلفظ لا يقتضى الاتصال صريحًا، بل بلفظ موهم له؛ كأن يقول: عن فلان، أو قال فلان.

الثاني: تدليس التسوية بأن يسقط ضعيفًا بين ثقتين فيستوي الإسناد، ويصير كله ثقات، وهو شر التدليس، وكان بقية بن الوليد أكثر الناس تدليسًا بهذا النوع.



الثالث: تدليس الشيوخ: بأن يسمي شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف، أو ينسُبه أو يصفه بما لم يشتهر به.

«الحديث الغريب»: ما انفرد فيه راو بروايته، أو برواية زيادة فيه، عمن يجمع حديثه، وينقسم إلى: غريب صحيح، كالأفراد المخرجة في «الصحيحين»، وإلى غريب ضعيف؛ وهو الغالب على الغرائب. وإلى غريب حسن، وفي «جامع الترمذي» منه كثير.

«الحديث الشاذ»: ما خالف الراوي الثقة فيه جماعة الثقات بزيادة أو نقص.

«الحديث المنكر»: الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا متابع له ولا شاهد. «الحديث المضطرب»: ما روي على أوجه مختلفة متدافعة على التساوي في الاختلاف من راو واحد.

«الحديث الموضوع»: الكذب على رسول الله على ويسمى: «المختلَق»، وتحرم روايته مع العلم إلا للبيان، والله سبحانه وتعالى أعلم. ا.هـ من كتاب «أسنى المطالب».

#### الباب الأول

#### في تعريف السنة والبدعة وتقسيمها

السنة لغة: الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة، والجمع سنن، مثل غرفة وغرف، وشرعًا: هي ما بين به النبي على كتاب الله تعالى بالفعل، فهي طريقته المتبعة في بيان هذا الدين، التي جرى عليها أصحابه قولاً وفعلاً وتقريرًا وتركًا، وتنقسم إلى: واجبة؛ كصلاة الجنازة، والعيدين، ومؤكدة؛ كصلاة الوتر عند دخول المسجد والكسوفين، والركعتين اللتين أمر بهما سليك الغطفاني.

والرواتب كقبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب والعشاء، وقبل الفجر.

والمندوبة؛ كالضجعة بعد ركعتى الفجر، وكصلاة الضحى، والتراويح، وبين الأذان والإقامة، والمواظبة على ذكر الله تعالى، وكصيام التطوع أكثر شعبان وست من شوال، ويوم عرفة، وتاسوعاء وعاشوراء، والأيام البيض من كل شهر، والإثنين والخميس من كل أسبوع، وهلم جرًّا.

وسنة رسول الله على في المأمورات أن نأتى منها ما استطعنا، وفي المنهيات اجتنابها كليًّا، كما ثبت في «الصحيحين» أنه على قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»(١).

«والبدعة» هي الحدث في الدين بعد الإكمال، وما استحدث بعد النبي على من الأهواء والأعمال، والجمع بدع، كعنب كذا في «القاموس»، وقيل: هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله على وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا.

وتنقسم البدعة: إلى دينية، ودنيوية: فكل بدعة في الدين ضلالة، كما نص عليه

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٥٨)، مسلم (١٣٣٧).

رسول الله على وأصحابه، فلا يمكننا أن نغير ولا نحرف ولا نؤول ما قال فيه الرسول: «إنه ضلالة وفي النار»: إلى أنه مستحسن، لكنا نقول: قد تكون البدعة الضلالة كفرًا صراحًا، وقد تكون من كبائر المحرمات، وقد تكون من صغائرها، ولهذا نقول: إن البدعة الدينية تنقسم إلى أقسام أربعة:

«القسم الأول»: البدعة المكفرة، وهي كدعاء غير الله من الأنبياء والصالحين، والاستغاثة بهم، وطلب تفريج الكربات، وقضاء الحاجات منهم، وهذه أعظم بدعة كيد بها الإسلام وأهله، وقد فشت هذه الرزية في المسلمين حتى قل أن يسلم منها عالم، فضلاً عن عامي وجاهل إلامن عصمه الله. ولهذا ترى كثيرًا ممن ينتسبون للعلم يؤلفون في ذلك النظم والنثر، فمن ذلك قول بعضهم:

يا سادتي من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكونوا ناصريه ينتصر

يا كعبت الأسرار أنت غياثنا يا كاشف الكربات يا شيخ العرب ومنه:

عساكي أن تكوني لي مغيثة أجيبي لي دعائي يا أنيسة وكيف أضام إذ أنت الرئيسة وصاحبة المواهب يا نفيسة

وكذا قولهم: العارف لا يعرف، والشكوى لأهل البصير عيب، مدد يا سيدي فلان، نظرة إلينا بعين الرضا، راعني أنا محسوبك، وكذا قولهم: ملعون ابن ملعون من كان في شدة أو في ضيق ولم يقل يا ست أو يا سيد، وهذا هو عين الشرك الأكبر.

«القسم الثاني»: البدعة المحرمة: وهي كالتوسل إلى الله بالأموات وطلب الدعاء منهم، وكذا اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها، وإيقاد السُّرُج عليها، ونذر الشموع والذبائح لها، والطواف بها، واستلامها، وقد عدها ابن حجر الهيثمي في كتابه

«الزواجر من الكبائر» فهي بدعة ضلالة لكنها دون التي قبلها(١).

"القسم الثالث»: البدعة المكروهة تحريماً وهي كصلاتهم فريضة الظهر بعد الجمعة فإن هذا شرع لم يأذن به الله ولا رسوله، وكقراءة القرآن بالأجرة، وكالسبحة والعتاقة والختمة التي يعملونها عن الميت، وكالاحتفال بدعاء ليلة النصف من شعبان، وبليلة مولد النبي على وكرفع الصوت بالصلاة والتسليم عقب التأذين، وكالصلاة التي يصلونها في أواخر رمضان؛ لتكفير الفوائت من صلوات العام الماضي، وكالجهر بقراءة سورة الكهف في المساجد؛ إذ السنة الإسرار بها وأمثال ذلك، وهذه أيضًا بدع ضلالات كما قال المعصوم على لكنها دون اللتين قبلها.

"القسم الرابع": البدعة المكروهة تنزيهًا، وهي كالمصافحة في أدبار الصلوات، وكذا تعليق الستائر على المنابر، وكدعاء عاشوراء، ودعاء أول السنة وآخرها، والله أعلم. وقد ذهب كثير من محققي العلماء إلى أن كل بدعة في الدين صغيرة كانت أو كبيرة فهي محرمة، واستدلوا لذلك بالأحاديث التي جاءت في ذم البدع بصيغ العموم كحديث: "فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" (۱) و "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (وامن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (وهذا موافق لما ذكرناه؛ لأن المحرمات ليست كلها كبائر ولا صغائر، بل منها ما يخرج صاحبه من الدين والعياذ بالله، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما هو من الصغائر، ومنها ما هو دون ذلك، والله سبحانه قال: ﴿وَكُنُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقَدَادٍ ﴿ الرعد: ٨]

<sup>(</sup>١) الحق الذي قام عليه البرهان القطعي من الكتاب والسنة: أن هذا القسم كالأول، بل هو ملازم له، فإن النذر والطواف والتمسح ونحوها عبادة للموتى من دون الله. فهي بدع شركية. وكذا الموالد والأعياد للأنبياء وغيرهم. وكتبه محمد حامد الفقى..

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

وقال تعالى: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِنَـَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] وقال: ﴿وَجَزَّؤُا سَيِنَةُ سَيِنَةٌ مِنْلُهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] وقال: ﴿وَجَزَّؤُا سَيِنَةٌ مِنْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] والله تعالى أعلم.

هذا وعلى الذي قلنا ينطبق قول الشافعي رَحَمُلَللهُ البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٧)، النسائي (٢٥٥٤)، أحمَّد فِي «مسنده» (٤/٣٥٧، ٣٥٨).

وقول بعض متأخري الفقهاء: إن من ترك سنة رسول الله عَلَيْهُ يعاتبه النبي عَلَيْهُ يوم القيامة بقوله: يا فلان لم تركت سنتي؟ فعند ذلك يتساقط لحم وجه المعاتب – قول على الله بغير علم.

ووقوع مثل هذا في كتب ودروس كثير من أرباب العمائم عجيب وغريب، وما أدري ما الذي أعماهم عن قوله عليه: "ومن رغب عن سنتي فليس مني" (١) رواه البخاري وقوله: "سبعة لعنتهم- وفيه- والتارك لسنتي" (١) رواه الطبراني وحسنه صاحب "الجامع الصغير" وشارحه، ما أصمهم وأعمى قلوبهم وأبصارهم عن خير الهدى هديه عليه إلا إعراضهم عن الكتاب والسنة!!

#### الباب الثاني

#### ي جواز البول من قيام وبيان قبح استنكار الناس لذلك جهلاً

عن حذيفة قال: كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة (٣) قوم فبال قائماً فتنحيت فقال: «ادنه». فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه (٤) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «الكبير» وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع» (٣٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) السباطة هي المزبلة. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣٣٩)، مسلم (٢٧٣)، (سباطة قوم) السباطة هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها، قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلًا مثالًا يخد فيه البول ولا يرتد على البائل، قال ابن الأثير: وإضافته إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك لأنبًا كانت مواتًا مباحة.

أما ما رواه ابن ماجه نهى رسول الله ﷺ أن يبول الرجل قائماً (١) ففيه عدى ابن الفضل وهو متروك.

وأما رواية عائشة والمستخطئ قالت: من حدثكم أن رسول الله على بال قائماً فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا جالسًا (٢) فرواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهي ضعيفة، وهذا محمول على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة.

والقاعدة: أن كل ما ورد في النهى عن البول من قيام فهو ضعيف كحديث عمر رآنى النبي ﷺ وأنا أبول قائمًا فقال: «يا عمر! لا تبل قائمًا»، فما بلت قائمًا بعد (٣).

وهذا فيه ابن أبى المخارق وهو ضعيف، وكحديث ابن عمر: ما بلت قائمًا منذ أسلمت (٤) وهو ضعيف أيضًا، وكذا الحديث «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أوينفخ في سجوده (٥)

وقد ثبت البول من قيام عن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس وعلى، وأبى هريرة وكلفي المنفخم، وكذا ابن سيرين وعروة بن الزبير، وقال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إلى، وقائمًا مباح، وكله ثابت عن الرسول على وقد حكى الخطابى والبيهقى وغيرهما عن الشافعى: أن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بالبول قائمًا.

#### فصل

فمن الغباوة والجهالة، إنكار كثير من الناس على من يبول قائمًا، ويرمونه مرة

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٤٩٩)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٠٠٦).

<sup>· () (</sup>صحيح) أخرجه الترمذي (١٢)، والنسائي (٢٩)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه الترمذي (١٢)، ابن ماجه (٣٠٨)، الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٩٥)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٣٦٣)، وضعيف ابن ماجه» (٦٣)، و«ضعيف الترمذي» (٢).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه الترمذي (١٢).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٢٥٣٥).

بأنه يبول كاليهود، ومرة يقولون: إنه يرفع رجله ويبول كالكلب، ويحتقرونه ويتنقصونه بعد ذلك، مع أنه على الحق وهم على الباطل، وهو على سنة، وهم على جهالة وبدعة.

نعم يجب على البائل من قيام أن يستر عورته عن أعين الناس، وأن يختار مكانًا رخوًا؛ لئلا يصيبه الرَّشاش، وأن لا يستقبل القبلة، وأن لا يقابل الريح، فإن فعل ذلك وأفهم هؤلاء وأصروا على الإنكار عليه فليبل عليهم.

ومن غريب ما يقع: أن بعض الناس يذهبون بأبنائهم الصغار الذين يجدون منهم نشاطًا إلى مراحيض بعض المقبورين المشايخ من الأموات فيسقونهم من دورة المياه، ومن حياض المراحيض راجين لأبنائهم بذلك الهداية، وحصول بركة المقبور.

#### الباب الثالث

#### فى بعض سنن الاستنجاء والاستجمار وبدعهما

السنة لقاضى الحاجة أن يقول قبل دخوله ما صح عنه ﷺ أنه كان يقوله إذا دخل الخلاء: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (١) رواه الشيخان وأصحاب السنن، ثم يدخل بشماله، وعند الخروج يخرج بيمينه.

ويقول ما جاء عنه ﷺ: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» (٢) رواه النسائى وابن ماجه، وفي رواية لأحمد وأصحاب السنن: أنه ﷺ كان إذا خرج من

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱٤٢، ٥٩٦٣)، مسلم (٣٧٥)، (الخلاء) الخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة (الخبث والخبائث) بضم الخاء وإسكانها وهما وجهان مشهوران قال الخطابي: الخبث جَمع الخبيث والخبائث جَمع الخبيث.

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٣٠١)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٣٧٤).

الغائط قال: «غفرانك» (۱) قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، أما زيادة: ولا «عذابك» بعد قولهم: «غفرانك» فزيادة في الدين، وجهل وبدعة ينبغى تركها.

وصح فعل النبى على للاستجمار بالأحجار؛ كما صح استنجاؤه بالماء ففى «البخارى» عن ابن مسعود على الله على النبى على النبى على النبى المناط؛ فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس(٢)»(٣) زاد أحمد والدارقطني «ائتني بغيرها».

وفي «البخارى» أيضًا عنه على «ومن استجمر فليوتر» (أ) وفي «مسلم» عن سلمان: لقد نهانا رسول الله على أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو أن نستنجى برجيع (أ) أو عظم (أ) فالاستجمار ثابت في «الصحاح» و«السنن» و«المسند» و«الموطأ»، وغيرهم، وفي أقوال أئمة المذاهب الأربعة وجميع الطوائف من أهل الاسلام، وقد قال الترمذي وغيره: حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول ا. هـ.

(إذا فهمت) هذا فاعلم أن من الجهل والبدعة اعتقاد أن صلاة المستجمر بالأحجار مع وجود الماء باطلة وقد سرى هذا الاعتقاد الفاسد إلى كثير من أهل العلم فينبغى الإقلاع عنه، ومن قال: إن الاستجمار لا يجوز إلا عند فقد الماء يستتاب، فإن "

<sup>(</sup>۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۰)، ابن ماجه (۳۰۰)، أخمَد في «مسنده» (٦/ ١٥٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٠٧)، «صحيح أبي داود» (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) الركس: النجس. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٥)، الطبراني في «الكبير» (١٠/٦٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٥٩، ١٦٠)، مسلم (٢٣٧)، (فليوتر) الإيتار جعل العدد وترًّا أي: فردًا.

<sup>(</sup>٥) الرجيع الروث: هو طعام دواب الجن، والعظم طعامهم كما في حديث الترمذي "زاد إخوانكم من الجن". (الفقي)

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه أبو داود (٧)، النسائي (٤١)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (٥).

تاب وإلا عذِّر، ونقل عن مالك أنه أنكر استنجاء النبي ﷺ بالماء، والأحاديث قد أثبتت ذلك؛ فلا سماع لإنكار مالك: «من سبل السلام».

وقد ضيق بعض الموسوسين من المتعالمين في ذلك تضييقًا شديدًا جتى زعم بعضهم أن المصلى إذا وضع يده على مصل بجواره مستجمر بالأحجار بطَلت صلاته؛ لأنه وضعها على متلبس بالنجاسة بزعمه البارد الفاسد المخالف لقول وفعل المشرع المعصوم على وصحابته.

وحديث «من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يركع فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وركع ودعاني فلم أجبه فقد جفوته، ولست برب جاف» (۱) مكذوب مفترى على رسول الله على كما قاله العلامة الصنعانى فى رسالته، ولم يكن رسول الله على يصنع شيئًا عما يصنعه المبتلون بالوسواس من السلس، ونتر الذكر والنحنحة، والقفز، ومسك الحبل، وطلوع الدرجة، وحشو القطن فى نخس الإحليل، وصب الماء فيه، وتفقده الفينة بعد الفينة والوجور، وكل ذلك من بدع أهل الوسواس ومن كيد الشيطان.

#### الباب الرابع

#### في ذكر بعض سنن الحيض وخرافات النساء فيه

وطء الحائض فى فرجها حرام لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذَى وَالْمَعِيْكِ وَلَا الْمُحَاعِ» (٢) وَلَقُولُهُ عَيْكِيْ : «اصنعوا كُلْ شيء إلا الجماع» (٢) رواه الجماعة وروى البخارى فى «تاريخه» عن مسروق قال: سألت عائشة ﴿ اللَّهُ عَلَا الْحَمَاعُ مَا

<sup>(</sup>١) (موضوع) انظر «السلسلة الضعيفة» (٤٤).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٦٤٤)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح ابن ماجه؛ (٥٢٧).



للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج (١)، وقد عدها ابن حجر من الكبائر في كتابه «الزواجر».

#### فصل

## فى كفارة من أتى حائضًا وبيان أنها لا تصوم ولا تصلي وأنها تقضي الصوم دون الصلاة

عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار»<sup>(۲)</sup> رواه الخمسة، واختلف في رفعه ووقفه، وقال ﷺ: «تمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها»<sup>(۳)</sup> رواه مسلم.

وعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصلاة (١٠) رواه الجماعة.

#### فصل

#### في جهالات وخرافات النساء في الحيض

فمن ذلك: صيامهن رمضان وهن حُيَّض، مع تركهن للصلاة وقبيل الإفطار

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٩٦)، مسلم (٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢١٤، ٢١٤)، والنسائي (٢٨٩، ٣٧٠)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٣٧، ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٩)، ابن ماجه (٤٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٣٥)، عبد الرزاق في «مصنفه» (١/ ٣٣١).

يأخذن جِرعة ماء. وهذا منهن حرام، وتركهن للصلاة كفر.

ومن ذلك: أنهن يأمرن المراهقات منهن عند أول حيضة باحتضان نخلة أو زير لتسمن ويتضخم لحمها، وهي خرافة حقيرة.

ومن ذلك: اعتقاد كثير من الناس أن الحائض إذا مرت في مزارع الباذنجان أحرقتها، وهذا جهل فاضح وكلام فارغ سمج.

ومن ذلك: اعتقادهن أن الحائض إذا دخلت على من بعينيه رمد لا بد من ذهاب بصره، وهو اعتقاد باطل أيضًا.

#### الباب الخامس

#### في مدة النفاس وسقوط الصلاة عن النفساء

عن أم سلمة قالت: كانت النُّفساء تجلس على عهد رسول الله على أربعين يوماً، وكنا نطلي وجوهنا بالورس<sup>(۱)</sup> من الكلف<sup>(۲)</sup> رواه الخمسة إلا النسائي، وعنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي على تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي على بقضاء صلاة النفاس<sup>(۲)</sup> رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

فيتلخص أن مدة النفاس أربعون يومًا، ولا صلاة على النفساء إلى الأربعين إلا إذا انقطع الدم، ولا إعادة عليها لا في أيام حيضها ولا في أيام نفاسها، بخلاف الصوم، فعليها بإعادته فيهما، ولا بد من ذلك؛ لأنه لم يتكرر يوميًّا فتحصل بإعادته المشقة شهريًّا. وإنما مشقة إعادة الصوم مرة سنويًّا.

<sup>(</sup>١) الورس نبت أصفر باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه. والكلف لون بين السواد والحمرة. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (حسن صحيح) أخرجه الترمذي (١٣٩)، ابن ماجه (٦٤٨) انظر "صحيح ابن ماجه" (٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه أبو داود (٣١٢)، انظر «صحيح أبي داود»

#### فصل

#### في خرافات النساء وبدعهن أيام النفاس

ما يكتب لعسر الولادة ويعلق أو يمحى ويشرب، أو يرش على بطن المرأة؛ كالفوائد التي في مثل كتاب «الرحمة في الطب والحكمة»، «وتسهيل المنافع»، «وشمس المعارف» وغيرها، يجب أن يعلم أنه باطل كله، بل وكله شرك، ولا يجوز العمل به، وما يروى في ذلك من الأحاديث فكله واه أو موضوع، والعمل به ضار على العقول والمعتقدات والأرواح والأخلاق.

ثم إن ولدت الحامل ولدًا فليلتها بيضاء، الكل يستبشر ويبارك لها، ويفرح ويهنئها، ويعطيها، ويزغردن لها ويصفقن ويرقصن، وقد يخلع البعض عمائهم ويتحزمون بها ويرقصون لها، وإن ولدت بنتًا فيا سوء حظها، ويا شدة بلائها وغمها وحزنها، فكم تسمع هذه المسكينة من ألفاظ وقحة بذيئة، من حماتها وأقارب زوجها، كأنها ارتكبت شر جريمة، ولهذا لا ينفقون عليها بعض النفقات الواجبة، والكل يتمنى للمولودة الموت، ولا سيما إذا كان لها أخت أو أختان، والغارة الكبرى تكون عند مجيء زوجها آخر النهار، فعندما يعلم بالحادث يطلقها ثلاثًا، أو يحلف بالطلاق ليتزوجن عليها.

فإليك يا أرحم الراحمين نبرأ من هؤلاء الذين ﴿ وَإِذَا بُشِرَ اَحَدُهُم بِالْأَنْقَ طَلَ وَجَهُهُۥ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ أَعَدُهُم بِالْأَنْقَ طَلَ وَجَهُهُۥ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ أَنَهُ يَكُورَى مِنَ الْفَوْمِ مِن سُوَّهِ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ اَيُمْسِكُهُۥ عَلَى هُوبٍ اَمْ يَدُشُهُ فِي النَّرَابُ اللّا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَفَى اللّه عَلَيْهُ قَالَ: «من ابتلي من هذه سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ: «من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، كن له سترًا من النار » (١) رواه البخاري ومسلم وفي لفظ:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٤٩)، مسلم (٢٦٢٩).

"من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن، كن له حجابًا من النار" وقال عليه النظاء (١) وقال عليه ومن النار" (واه أيضًا: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه (٢) رواه مسلم ولفظ الترمذي: "من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين"، وأشار بإصبعيه: السبابة والتي تليها.

اللهم وفق علماءنا لتبليغ هذا النور للأمة، التي هم سبب جهلها وبلائها وسقوطها. ومن هذه الخرافات: أنهن يوجبن الضحك على من ترمي المشيمة التي يسمنيها: «الخلاص» هذا وإلا عاش المولود كاشرًا عابسًا، والأفضل عندهن إلقاؤه في ماء جار وهو الجهل الفاضح.

ومنها: إيقادهن الشموع ليلة سبوع المولود إلى الصباح، وإلباسهن الإبريق حلى الذهب، وطبخهن الأرز باللبن، ورش الداية للحبوب المخلوطة مع ذكرها لألفاظ تشبه رقية عاشوراء، التي يقلن فيها الكتكوت ياكل يطأ يموت والعرسة تاكل وتنسى.

ومنها: أنهن يشحذن نقودًا للمولود من سبعة أشخاص كلهم اسمه محمد ليعيش، وهذا حرام واعتقاد فاسد.

ومنها: أنهن يسمينه اسماً قبيحًا ليعيش، كفلفل، وجُعلص، وترش، وخيبة، وجحش، وبتلو، أو يسمينه باسم شيخ من مقدسيهم ليكون من محاسيبه وقد يهبنه خادماً لشيخ من هؤلاء أيضًا فيعيش سادنًا شحادًا على قبر ذلك الميت، وكل هذا حرام، ومخالف لشرائع الإسلام، بل هدم لأركان هذا الدين القويم.

والمطلوب شرعًا أن نؤذن الأذان الشرعي في أذنه اليمنى، ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى عند ولادته، وأن نسميه اسماً حسنًا ونعقَّ عنه يوم سابعه، والعقيقة ذبح

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (١٩١٣)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع» (١٩٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٣١)، الترمذي (١٩١٤) (من عال جاريتين) قام عليهما بالمؤنه والتربية ونحوهما مأخوذ من العول وهو القرب.

<sup>(</sup>أنا وهو ضم أصابعه) جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين.

شاتين للذكر، وشاة للأنثى، وإطعام الفقراء والمساكين منها.

ومن أباطيلهن: تعليق الحُجب للأطفال، وتعليق الصلبان عليهم، وذهابهن إلى القسيسين والرهبان لذلك! وهذا من الكبائر والكفر الصريح، وفي الحديث «من تعلق شيئًا وكل إليه» و «من علق فقد أشرك».

ومن الجهالة الفاضحة: اعتقادهن أن النفساء إذا دخل عليها حالق رأسه أو لحيته، أو من يحمل لحماً أو بلحًا أحمر أو باذنجانًا، أو من أتى من الجبانة فإنها تشاهر بذلك أي: لا ينزل لبنها لولدها، وتتأخر عن مواعيد الحمل، ولا تفك هذه المشاهرة إلا إذا جرحت نفسها أي: المرأة التي دخلت عليها، فتلتقط دمها في قطعة من القطن، ثم تأمرها فتبول على القطنة، ثم تضعها بعد ذلك في قبلها، ولا تهدأ ثورتها إلا بذلك، ولا شك أن هذا الاعتقاد الفاسد، هو من عوامل سقوط الأمم والشعوب؛ لأن النساء اللاتي شأنهن ذلك لا يستطعن تربية أبناء صالحين للكفاح والنضال عن الدين والدنيا.

وأفضح من هذه الجهالة: أن المرأة إذا مات ولدها ودفن وتعوقت عن الحمل، تذهب إلى المقبرة فتنبش عليه قبره معتقدة أن تعويقها عن الحمل لم يكن إلا بسبب انقلابه على وجهه في التربة، فتعدله وتتخطاه سبعًا، وتخرج مطمئنة بأنها ستحمل قريبًا عندما يأتيها العجل.

والمعوقة منهن أيضًا إذا عثرت على قتيل حطمه القطار أو الترام هرعت إليه مسرعة، فتتخطاه سبع مرات لتحمل.

ومنهن من تنقل إلى بيتها ذراع كافر لتتخطاه إن احتاجت إليه، وتتصدق به على المعوقات من النساء، فهل موت لهؤلاء يباع فأشتريه؟

وإنما الواجب عليهن معالجة أرحامهن، والالتجاء إلى الله بالدعاء، كما قال نبي الله زكريا عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيْبًا وَلَمْ أَكُنُ

بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِى (١) وَكَانَتِ آمْرَأَنِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَمِثْنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۚ وَاجْعَكُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ يَعْزَكَ يَنْزَكَ بِغُلَامٍ اَسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ يَكُ الرَيم: ٤-٧].

#### الباب السادس

#### في أذكار الوضوء المشروعة والمنوعة

أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد لين أنه على قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٢) وقد صح عنه على أنه قال: «من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» (٣) رواه مسلم، وزاد الترمذي بعد التشهد: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (٤) وزاد الإمام أحمد «ثم رفع نظره إلى السماء» (٥) وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات، وذكر تقي بن خلد في «مسنده» عن أبي سعيد مرفوعًا: «من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت بحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة»، وروى النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله عليه بوضوء فتوضأ فسمعته يقول ويدعو:

<sup>(</sup>١) الموالى: أهله وأسرته التي خاف عليها الفساد والضلال بعد موته إذا لم يكن له ولد صالح يمنع عنهم الفساد، الشاد، الفقي)

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٠١)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع» (٧٥١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣٤)، أبو داود (١٦٩).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه الترمذي (٥٥)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع» (٦١٦٧).

<sup>(</sup>٥) (صحيح دون قوله ثُمَّ رفع نظره إلى السماء) أخرجه أحمَد في «مسنده» (٤/ ١٥٠)، أنظر «الإرواء» (١/ ١٣٥).

«اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي»، فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا فقال: «وهل تركت من شيء؟»(١) وقال ابن السني: باب «ما يقول بين ظهراني وضوئه» فذكره كذا في «زاد المعاد».

وليس من السنة بل من البدع قولهم: الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا والإسلام نورًا، أو الحمد لله على هذا الماء الطاهر.

وكذا من البدع قولهم: نويت سنن الوضوء، ونويت فرائض الوضوء، فلا يستحب النطق بالنية لا في الوضوء، ولا في الغسل، ولا في إحرام الصلاة، ولا في شيء من العبادات، بل محلها القلب.

وكذا من البدع قولهم على أعضاء الوضوء: اللهم بيض وجهي وأعطني كتابي بيميني، ولا تعطني كتابي بشمالي، وحرم شعري وجسدي على النار، وأسمعني أذان بلال، وثبت قدمي اليمين إلخ.

فكل حديث في أذكار الوضوء فكذب مختلق لم يقل رسول الله ﷺ شيئًا منه، ولا علمه أمته، ولا ثبت عنه غير ما تقدم.

وكذا من البدع قولهم: ختمت وضوئي، وشرحت قلبي بقولة لا إله إلا الله إلخ. وأذكار السواك لم يصح منها شيء قط، وما يفعله بعض الشافعية من مسح شعرة أو شعرات من رأسه جهل بسنة الرسول؛ لأنه على كان يمسح جميع رأسه في أكثر أحيانه، فإن اقتصر على البعض أكمل على العمامة، وقال البخاري باب «مسح الرأس كله»، ثم ساق صفة وضوئه على وأنه أدخل يديه في الماء فمسح رأسه؛ فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ومسح الرأس ثلاثًا خلاف السنة الصحيحة، وتجديد الماء للأذنين خلاف السنة الصحيحة، وتجديد الماء للأذنين خلاف السنة الصحيحة، كذا في «البخاري»، وقولهم: لا بد من نية الاغتراف قول على الله بغير دليل، بل كان على يغتسل هو وعائشة ويغترفان من إناء واحد وهما جنبان.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٩٠٨).

والحكاية المشهورة على ألسنة كثير من الناس ويتشدق بها كثير من المتعالمين في دروسهم، وهي أن الصحابة غزوا غزوة، فنال الكفار منهم، فتساءلوا عما هجروه من سنن المصطفى على فتذكروا السواك، فاستاكوا بالجريد فرآهم العدو فولوا الأدبار خوفًا منهم، وقالوا: إنهم يسنون أسنانهم. أي: يحدونها -ليأكلونا-. لا أصل لها، وإن تعجب فاعجب من ذكر المتعالمين لهذه التُرَّهات ونشرها على الناس في المحافل والدروس مع أنها باطلة.

وقولهم: إن على المتوضئ خيمة من نور، فإذا تكلم رفعت عنه، كلام باطل وليس من الحق في شيء، ومن العجيب والغريب أن الشيخ خطابًا السبكي يثبت هذه الجهالات في ديوان خطبه.

### فصل

#### في أحاديث باطلت في التسمية والسواك وأذكار الوضوء

حديث «يأبا هريرة! إذا توضأت فقل باسم الله، والحمد لله، فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء»(١) منكر.

حديث «يأنس! ادن مني؛ أعلمك مقادير الوضوء»، فدنوت فلما غسل يديه قال: «باسم الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله»، فلما استنجى قال: «اللهم حصن فرجي، ويسر لي أمري» فلما توضأ واستنشق قال: «اللهم لقني حجتي، ولا تحرمني رائحة الجنة» فلما غسل وجهه قال: «اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه» فلما أن غسل ذراعيه قال: «اللهم أعطني كتابي بيميني» فلما أن مسح يده على رأسه قال: «اللهم أغننا برحمتك وجنبنا عذابك» فلما أن غسل قدميه قال: «اللهم ثبت

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/ ١٣١).

قدمي يوم تزل فيه الأقدام» ثم قال: «والذي بعثني بالحق يأنس ما من عبد قالها عند وضوئه لم تقطر من خلل أصابعه قطرة إلا خلق الله تعالى ملكًا يسبح الله بسبعين لسانًا، يكون ثواب ذلك التسبيح له إلى يوم القيامة» فيه عبادة بن صهيب منهم، وقال البخاري والنسائي: متروك، ومن العجب أن ينص النووي على بطلانه، وأنه لا أصل له، ثم يستحسن هذا الذكر في كتابه «الأذكار».

حديث: «لا تتوضئوا في الكنيف إلخ» موضوع.

حديث: كان ﷺ إذا استاك قال: «اللهم اجعل سواكي رضاك عني» موضوع.

حديث: «صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك» قال ابن معين: باطل.

حديث: «الوضوء على الوضوء نور على نور» قال العراقي: لم أجده.

حديث: «خللوا أصابعكم لا يتخللها النار يوم القيامة» سنده واه.

حديث: «من قرأ «إنا أنزلناه» في أثر وضوئه مرة واحدة كان من الصديقين، ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثًا حشره الله مع الأنبياء» رواه الديلمي، وقال السيوطي: في سنده أبو عبيدة مجهول، وقال الشيباني: لا أصل له، وقراءة «ألم نشرح» عقب الوضوء لا أصل لها.

# الباب السابع

#### في كيفية الغسل وما ابتدع فيه

جاء في «الصحيحين» أنه على كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه (١) وروى

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٥، ٢٥٩، ٢٦٩)، مسلم (٣١٦).

<sup>(</sup>حفن) أخذ الماء بيده جيعًا ملء الكفين من أي شيء كان يسمى حفنة على زنة سجدة ويجمع على حفنات كسجدات.

مسلم، عن أم سلمة ﴿ الله عَلَيْ أَنَهَا قالت لرسول الله عَلَيْ إِنِي امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ – وفي رواية والحيضة؟ – قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» وفي «الصحيحين»، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلَيْ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة (١) زاد ابن حبان وتلتقى أيدينا.

ثم النية واجبة ومحلها القلب، فلا يشرع قول: نويت رفع الحدثين: الأكبر والأصغر، إذ هو بدعة واعتقاد تحتم نية الاغتراف لا أصل له بل هو بدعة، وظنهم أن ماء غسل الجنابة نجس خطأ وجهل، والحق أنه لا ينجس إلا إذا بال المغتسل فيه، ومن الجهل ظنهم أن الجنب إذا عمل في زراعته أو صناعته أو تجارته يحصل له أو لغيره خطر أو ضرر ولا بد، ولذا ترى كثيرًا ممن يعتقدون هذا يفوهون بهذا الكلام لبعضهم كثيرًا، وهذا جهل فاحش وكذا اعتقادهم أن على الجنب بكل خطوة لعنة، وأنه إذا دخل على المرمود؛ عميت عينه ولم يرج لها شفاء، وأن الجنب يمنع من حلق شعره، وتقليم أظافره ومن الحجامة وكله باطل؛ لما رواه البخاري عن أنس قال: كان النبي على يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وهن إحدى عشرة (٢٠)، وكذا من الأباطيل اعتقاد النساء أن المرأة الجنب إن باشرت عجن العجين فسد بسبب جنابتها، وأن البركة تضيع من كل شيء تضع يدها فيه.

قال البخاري: «باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره»، وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، ثم ساق عن أبي هريرة أنه قال: لقيني رسول الله على وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعدنا، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: «أين كنت يأبا هريرة؟» فقلت له، فقال: «سبحان الله يأباهريرة إن المؤمن لا ينجس» (٣) وفي «البخاري» عن أبي سلمة قال: سألت عائشة:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٨، ٢٦٠)، مسلم (٣١٩، ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٥، ٢٨٠، ٤٧٨١، ٤٩١٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨١)، مسلم (٣٧١).

أكان النبي عَلَيْ يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ (١) وقال البخاري باب: «الصائم يصبح جنبًا» ثم ساق بالسند أن عائشة وأم سلمة ويسخ أخبرتا أن رسول الله عَلَيْ : كان يعدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم (٢) فاتركوا الخرافات والبدع واتبعوا هدي نبيكم.

### الباب الثامن

#### فيما صح وما لم يصح في كيفية التيمم

روى البخاري ومسلم واللفظ له عن عمار بن ياسر ويستنف قال: بعثني النبي يَلِيْ والبخاري ومسلم واللفظ له عن عمار بن ياسر ويستنف قال: بعثني النبي على حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي على فذكرت له ذلك فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه – زاد البخاري – وضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٣).

### فصل

أما حديث: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» (؟)

<sup>(</sup>لا ينجس) بضم الجيم وفتحان لغتان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٢، ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٢٥، ١٨٢٩، ١٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٠)، مسلم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٨٧، ٢٨٨)، الدارقطني (١/ ١٨٠)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢ ٢٥١)، و«السلسلة الضعيفة» (٣٤٢٧).

فقد رواه الدارقطني، وصحح الأئمة وقفه، وضعفه شارح «الجامع الصغير» وقال شارح «المنتقى»: قال الحافظ: هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد.

وقد قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة.

وكذا حديث ابن عمر: تيممنا مع النبي ﷺ ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم مسحنا أيدينا فمسحنا وجوهنا، ثم ضربنا ضربة فمسحنا من المرافق إلى الكف. قال شارح «المنتقى»: وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.

قال: وروي أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان «التيمم ضربتان» قال أبو زرعة: حديث باطل.

### فصل

وكذا حديث ابن عباس قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى» (١) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدًّا؛ لأنه من رواية الحسن بن عمارة، وهو ضعيف جدًّا، وبهذا الحديث الأوهى من بيت العنكبوت تمسك جُلُّ الفقهاء المتأخرين، وتركوا الحديث الصحيح الذي يلائم الملة الحنيفية السمحة في تخفيفها وسهولتها على معتنقيها ولا سيما أهل الأمراض والضرورات منهم، فإنا لله.

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين، قال الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، وقال: وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع أصابع بطون يده اليسرى على ظهور اليمنى، ثم

<sup>(</sup>١) (موضوع) أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٥)، الطبراني في «الكبير» (١١/ ٦٢)، عبد الرزاق في «مصنفه» (١/ ٢١٤)، انظر «السلسلة الضعيفة» (٢٢٤).

إمرارها إلى المرفق، ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع، وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهامه اليمني فيطبقها عليها، فهذا مما يعلم قطعًا أن النبي على لله لم يفعله، ولا علمه أحدًا من أصحابه، ولا أمر به ولا استحسنه، وهذا هديه إليه التحاكم، وكذا لم يصح عنه التيمم لكل صلاة، ولا أمر به بل أطلق وجعله قائمًا مقام الوضوء ا.هـ. فاعلموا واعملوا على ذلك يا قراء الحواشي.

### فصل

ولم يصح في المسح على الجبائر حديث، ولو أن كل الفقهاء يذكرونه في كتبهم، بل حديث على وللمنطقة : انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله على فأمرني أن أمسح على الجبائر(١) رواه ابن ماجه بسند واه جدًّا من رواية عمرو بن خالد وهو كذاب.

نعم روي عن جابر وينفخه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله على أخبر بذلك فقال: «قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده (٢) رواه أبو داود والدارقطني، وابن ماجه وصححه ابن السكن، وهو على ما فيه من أقوال كثيرة تدل على ضعفه، يدل على جواز المسح على الجبائر.

<sup>(</sup>١) (ضعيف جدًّا) أخرجه ابن ماجه (٦٥٧)، البيهقي في «الكبرى» (١٠٢٠)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (١٤١).

<sup>(</sup>٢) (حسن لغيره) أخرجه الدارقطني (٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٨٧، ٢٨٨)، انظر «المشكاة» (٥٣١).

# الباب التاسع

#### في المسح على الموقين والجوربين والنعلين

عن بلال قال: رأيت رسول الله على يمسح على الموقين والخمار (۱) رواه أحمد. ولأبي داود: كان على يخرج يقضي حاجته، فنأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه (۱) الموقان: نوع من أنواع الخفاف، والخف: هو النعل ذو الساق - وهو المعروف الآن بالجزمة أم رقبة - وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله على توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (۱) رواه الخمسة إلا النسائي. والجورب: هو الذي نسميه (بالشراب) قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود والبراء، وأنس، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري.

#### الشرط لذلك التوقيت

وتشترط الطهارة قبل اللبس، كما روي عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي على ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الأداوة (١٤) فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح رأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ١٥)، ابن خزيمة (١٨٩)، الطبراني في «الكبير» (١/ ٣٥٠، ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) (صعيح) أخرجه أبو داود (١٥٣)، الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٧٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح ي داود» (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٩)، الترمذي (٩٩)، ابن ماجه (٥٥٩)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح أبي داود (١٤٧)، اصحيح ابن ماجه (٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) الأداوة: الإناء من الجلد، كالذي يعرف الآن بالزمزمية. (الفقي)

عليهما(١) متفق عليه.

ولأبي داود: «دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين، وهما طاهرتان» فمسح عليهما<sup>(۲)</sup> وفي رواية لأحمد وابن خزيمة عن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله عليه أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثًا، إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة<sup>(۳)</sup> قال الخطابي: صحيح الإسناد، وفي رواية أحمد ومسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة (٤).

ويختص المسح بظهر الجورب والخف والنعل والموق كما قال علي ويشخه: لوكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله عليه مسح على ظاهر خفيه (٥) رواه أبو داود والدارقطني، وإسناده حسن، وعن المغيرة قال: رأيت رسول الله عليه يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود.

## الباب العاشر

#### فضل بناء الساجد وتنظيفها

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ وَمَانَ الرَّكُونَةُ وَلَا يَخْسُ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَتِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ آلِيُّ ﴾ [التوبة: ١٨].

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٤٦٣)، مسلم (٢٧٤) (ثُمَّ أهويت لأنزع خفيه) أي: أملت يدي وانحنيت لأنزع خفيه حتَّى يتمكن من غسل رجليه.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥١)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (١٣٧).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه ابن خزيمة (١٩٣)، ابن حبان (١٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه مسلم (٢٧٦)، أخمَّد في «مسنده» (١/ ٩٦)، ١٢٠، ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٩٢)، الدارقطني (١/ ١٩٩، ٢٠٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٧).

وروى البخاري ومسلم بسندهما عن عثمان على فال: سمعت رسول الله على يقول: «من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله؛ بنى الله له بيتًا في الجنة» وفي رواية « بنى الله له مثله في الجنة» (۱).

فمن البدعة، والرياء والسمعة: ما يفعله كثير من الناس من كتابة لوحة على باب المسجد، فيها اسمه واسم أبيه وجده، وأنه هو الذي عمر هذا المسجد؛ لأن في هذا رياء، والرياء من الشرك قال تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا لَهُ الله الكهف: ١١٠].

# فصل

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة على المرأة سوداء كانت تَقُمُ (٢) المسجد، ففقدها رسول الله على فسأل عنها بعد أيام فقيل له: إنها ماتت، فقال: «هلا آذنتموني» (٣) فأتى قبرها وصلى عليها (٤) وورد «إخراج القمامة من المساجد مهور الحور العين» (٥) رواه الطبراني في «الكبير».

أما الحديث الذي ذكره صاحب المدخل وتبعه عليه الشيخ محمود خطاب السبكي: «جنبوا مساجدكم، صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع». ففيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه.

<sup>(</sup>١) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٤٣٩)، مسلم (٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) قمّ المسجد: كنسه. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) آذنتموني أي: أعلمتموني. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٨)، مسلم (٩٥٦) (تقم المسجد) أي: تكنسه، (آذنتموني) أي: أعلمتموني.

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «الكبير»، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٣)، «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٨٣).

### فصل

#### في أذكار الذاهب إلى المسجد

روى مسلم في "صحيحه" أنه على خرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم أعطني نورًا» أما حديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك...» (٢) إلخ فهو ضعيف؟ أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه، وأنه منكر الحديث، ومثله في كتاب ابن السني من رواية عطية العوفي، وهو ضعيف أيضًا كذا في «الأذكار»؛ فينبغي العمل بالصحيح وترك ما اشتد ضعف رجاله.

### فصل

ومن السنة أن يقول إذا دخل المسجد ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه أنه على قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي على ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فيلقل اللهم إني أسألك من فضلك» (٣) وفي كتاب ابن السني عن أنس قال: كان رسول الله على اللهم صل على محمد»، وإذا خرج قال: «باسم الله، اللهم صل على محمد» وهذه السنة قد تركت، فلماذا لا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٦٣).

 <sup>(</sup>۲) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (۷۷۸)، أحمد في «مسنده» (۳/ ۲۱)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧١٣)، أبو داود (٤٦٥)، النسائي (٧٢٩)، ابن ماجه (٧٧٢).

يعمل بها من يعارضون أهل السنة في منعهم إياهم من التسليم بعد الأذان جهرًا إن كانوا يحبون النبي ﷺ حقيقة؟ كلا، إنهم لا يحبون السنة ولا العمل بها، بل يحبون مشاغبة أهل الحق والسنة، فتعسًا لهم.

### فصل

#### في بيان كبيرة هجر المساجد

لقد هجر الناس المساجد، وكرهوا دخول بيوت الله، وأبغضوا الصلاة فيها، واتخذوا المقاهي والحوانيت -الدكاكين- مواطن لجلوسهم وراحتهم ومسامراتهم وضياع أوقاتهم، وكما ينفقون في هذه الأماكن الوقت الطويل جدًّا، فلا شك في أنهم ينفقون أثناء هذه الجلسات أموالاً كثيرة جدًّا، هم وأبناؤهم وأقاربهم في أشد الاحتياج إلى بعضها؛ لأنهم لا يربحون إلا التافه القليل مع العناء الشديد، والإرهاق الطويل، فهم مخطئون، ولا كلام.

وأشد منهم خطأ وعيبًا، المنتسبون للعلم والدين، إلا أن الجرم أشد، والذنب أشنع وأفحش على من يزعمون أنهم محيو السنة وناشرو لوائها، ورافعو راياتها وأعلامها، ويفخرون على أهل الأرض جميعًا؛ يرون الفضل لهم، والسيادة على الناس كلهم، باتباع القرآن والسنة.

هذا على أن مواظبتهم طول عمرهم على أداء المكتوبات في محال عملهم أو في البيوت، لا شك أنها بدعة منكرة، وضلالة قبيحة. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ وَأَلْكُومِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النوبة: ١٨].

وعن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم ﷺ سنن الهدى، وإنهن من سنن

الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمِد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى (۱) بين الرجلين حتى يقام في الصف (۲). رواه مسلم وأبو داود وفيه: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم.

وقال ﷺ: «لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حُزَماً من حطب، ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرِّقها عليهم» رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي.

وعن أبى هريرة قال: أي النبى ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له يصلي فى بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «فأجب» (٣) رواه مسلم والنسائى.

وعن أبى الشعثاء المحاربي قال: كنا قعودًا فى المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي؛ فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه (٤) رواه مسلم وغيره.

وفى الباب عن معاذ مرفوعًا: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه.

وفي الباب أيضًا مرفوعًا: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن

<sup>(</sup>١) أي: يؤخذ بعضديه يمشي مستندًا على رجلين إلى المسجد؛ وذلك لكبر سنه أو لمرضه. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٥٤)، أحمَد في «مسنده» (١/٤١٤) (يهادي بين رجلين) أي: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٥٣)، النسائي فِي «الكبرى» (٩٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٥٥)، ابن ماجه (٧٣٣).

يثوب <sup>(١)</sup>بالصلاة فلا يجبيه.

فليتق الله من لا يصلون إلا في بيوتهم، وهؤلاء الذين لايصلون إلا في محال أعمالهم.

### فصل

فى تحريم دخول المساجد على من يأكل بصلاً أو ثومًا أو كراتًا أو فُجلاً

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبى ﷺ قال: «من أكل من هذه الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يقربن مساجدنا» (٢).

وعن أنس هيئن قال: قال النبى على: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا" (م) رواه البخاري ومسلم ورواه الطبراني ولفظه قال: "إياكم وهاتين البقلتين المنتنين أن تأكلوهما وتدخلوا مسجدنا، فإن كنتم ولابد آكليهما، فاقتلوهما بالنار قتلًا (ع) وروى الشيخان وغيرهما مرفوعًا: "من أكل بصلاً أو ثومًا فليعتزلنا – أو – فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته (٥) ورواية مسلم: "من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (١).

وخطب عمر يوم الجمعة فقال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله ﷺ إذا وجد ريحهما من الرجل

<sup>(</sup>١) التثويب هنا اسم لإقامة الصلاة. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨١٥)، مسلم (٥٦١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨١٨)، مسلم (٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤/ ٧٦) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع» (٢٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٧١، ١٩٢٦)، مسلم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٥٦٤).

بالمسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخًا (١). رواه مسلم والنسائي.

#### تنبيهان:

الأول: أن هذه الأحاديث الصحيحة ترد على أقوال الفقهاء إذ يقولون: بكراهة أكل البصل أو الفجل والثوم والكرات في أيام الجمعات فقط؛ لأجل الاجتماع بصلاة الجمعة، وهذه الأحاديث تبطل ما قالوه. وتثبت تحريم دخول المسجد على كل آكل شيئًا مما هو مذكور في هذه الروايات مطلقًا ودائمًا وأبدًا من غير أي تقييد بجمعة ولا غير جمعة.

الثاني: أن هذا الدخان الذي يدخنونه وينفقون على ثمنه كل يوم بل كل ساعة الأموال الكثيرة الباهظة، التي هم وعيالهم في أشد الاحتياج إلى بعضها، فهذا فوق أنه إسراف وسفه وطيش يعاقبون عليه أشد العقاب من الله، فلا شك أيضًا أنه يستلزم منعهم من دخول المساجد لنتن روائح أفواههم التي هي أشد خبثًا من البصل والثوم والكراث، ولكنا إذا قلنا لهم هذا كانت الحرب بيننا وبينهم عوانًا صِهيونية، فنوصي هؤلاء بتنظيف أفواههم وتطييبها بالروائح الطيبة قبل الذهاب إلى المساجد.

#### فصل

ومن الأكاذيب التي يلوكها بعض الشيوخ في هذا الباب

حديث: «إذا أكلتم الفجل وأردتم أن لا يوجد لها ريح فاذكروني عند أول قضمة» موضوع.

حديث: «يا على! إذا تزودت فلا تنس البصل» كذب بحت.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٦٥)، النسائي (٧٠٨)، ابن ماجه (٣٣٦٣).

<sup>(</sup>فمن أكلهما فليمتهما طبخًا) معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته.

حديث: «عليكم بالبصل فإنه يطيب النطفة، ويصلح الولد» موضوع مختلَق أيضًا كما في «تذكرة الموضوعات» للفتني.

حديث: «فضل الكرات على سائر البقول كفضل الخبز على الحبوب» موضوع كما في «كشف الخفا».

### فصل

### في إباحة المبيت في المسجد، والرد على من منع ذلك

قرأت وأنا صغير السن كتابًا صغيرًا اسمه "وصايا النبي، للإمام علي"، ومما قرأته فيه: النهي عن النوم في المساجد؛ لأنه يذهب القوة أو يضر البدن، ثم قرأت قريبًا مثل هذا الكلام في ديوان خطب الشيخ محمود خطاب السبكي المسمى "هداية الأمة المحمدية" ونص لفظ الشيخ بعد نهيه عن التشويش في المساجد هو: "فإنه حرام لا يصدر إلا ممن إبليس اللعين استهواه، إلى أن قال: والنوم في المسجد والتكلم حال الوضوء بغير طاعة، كما هو ديدن الجهلة أهل الإضاعة، لا يليق حصوله ممن عرف ربه جل علاه" ا.ه. نصه من (ص ١٩٦)؛ ويرد هذا الكلام بل وينقضه ما ذكره البخاري في "صحيحه" فقال: "باب نوم المرأة في المسجد" ثم ساق السند إلى عائشة ويشخف : "أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها، فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح(۱) أهر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حدياة فحسبته لحمًا فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا(۲) يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله! إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فطفقوا(۲) يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله! إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة

<sup>(</sup>١) الوشاح نوع من الملابس هو الذي يسمى الآن بالشال يوضع على الكتف يرصع باللؤلؤ أو الودع أو الخرز. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) فطفقوا أي: فجعلوا. (الفقي)

فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم، وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله على فأسلمت، قالت عائشة: فكان لها حباء (۱) في المسجد أو حفش (۲) قالت: فكانت تأتيني فتحدث (۳) عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسًا إلا قالت:

#### ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني

قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك لا تقعدين مقعدًا إلا قلت هذا؟ فحدثتني بهذا الحديث (٤).

وقال البخاري أيضًا وغيره: «باب نوم الرجال في المسجد»، وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل (٥) على النبي ﷺ فكانوا في الصُّفة (٦).

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء، وروى البخاري أيضًا عن نافع، عن عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي عليه (٧).

وروى البخاري أيضًا عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله على بيت فاطمة فلم يجد عليًا في البيت فقال: «أين ابن عمك؟» قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقِل عندي، فقال رسول الله على لإنسان: «انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله على وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله على يمسحه عنه ويقول: «قم أبا تراب، قم أبا

<sup>(</sup>١) الخباء ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للسكن فيه. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) الحفش: البيت الصغير. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) تحدث: بفتح التاء أصلها تتحدث. (الفقى)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٢٨)، (٣٦٢٣)، ابن خزيمة (١٣٣٢)، ابن حبان (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٥) عكل بضم العين وتسكين الكاف قبيلة. (الفقي)

<sup>(</sup>٦) الصفة: موضع مظلل في المسجد النبوي يأوي إليه المهاجر حتى يجد منزلًا فيتحول. (الفقي)

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٢٩، ١٠٧٠، ١١٠٥، ٣٥٣٠).

تراب» (١) هذه الأحاديث ومعها أحاديث الاعتكاف تفيد إباحة النوم في المسجد النبوي وغيره من المساجد، وقال الشيخ السبكي أيضًا في هذه الخطبة: فقد قال على: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» وهو حديث لا أصل له كما قاله العراقي ووافقه شارح «الإحياء»، وكذلك حديث: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»، فهو حديث ضعيف كما حققه العراقي أيضًا.

وحديث: «أذا دخل الرجل المسجد فتكلم قال له الملك: اسكت يا ولي الله، فإن تكلم، قال له: اسكت يا عدو الله» وهو حديث مكذوب موضوع مفترى (٢).

نعم روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائمًا في المسجد فصحبني رجل فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربًا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عليه؟ (٣)

وأما تنديد الشيخ السبكي في الديوان على المتكلم حال الوضوء بقوله: «واعلموا أن من تكلم في تلك المواضع فقد أوقع نفسه في المهالك، ونادى عليه بأنه جهول خسيس أو الجنون عراه، فتوضئوا وأنتم عن كلام الدنيا ساكتون» فهو كلام مما لاحق له فيه أصلاً، وهل هذا النهي آت من جهة السنة الصحيحة أو هو من آراء متأخري الفقهاء؟ ثم إن كلام المتوضئ لا يخلو إما أن يكون بالوارد الذي قدمنا ذكره في فضل أذكار الوضوء، فهذه عبادة فاضلة مشروعة، وإما أن يكون بالأذكار المبتدعة والأحاديث الموضوعة، فهي عبادة مردودة، وإما أن يكون الكلام في مصلحة دنيوية فهو جائز لا شيء فيه أصلاً، إلا إن ظهر لنا دليل من السنة الصحيحة يدل على منعه،

<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري (٤٣٠، ٢٥٠٠، ٥٨٥١، ٥٩٢٤)، مسلم (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) هذان الحديثان ليسا في كتب الشيخ السبكي وإنها ذكرناهما هنا للمناسبة وللتنبيه. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٥٨).

وللمناسبة نذكر هنا قول الشيخ السبكي في الديوان أيضًا (ص ١٩٨): "وقد قالوا: إن الله تعالى يجعل على من يتوضأ خيمة من النور، فإذا تلفظ بكلام الدنيا رفعه الله تعالى عنه حيث غره الغرور» وهذا إنما هو كلام الناس ولا أصل له قطعًا في كتب السنة المحمدية، والرجل السني لا يتبع الناس على كل ما يقولون أو يكتبون، فإنه جاء في الحديث "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» رواه مسلم، وليكن كل اتباعه للكتاب والسنة، وكل مرجعه وكل تعصبه للكتاب والسنة.

قال تعالى: ﴿ أَنَّبِعُواْ مَا أُنُولَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُرُ وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ ﴾ [الأعراف: ٣] وقال: ﴿ وَمَا ءَائِنكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْنَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ( ) الخشر: ٧].

### فصل

#### في استحباب الصلاة في النعلين

روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٩٧).

ابن مالك: أكان رسول الله على يصلي في النعلين؟ قال: نعم (١). وروى أبو داود في «سننه» عن سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور» (٢) وروى النسائي عن عائشة على أنها قالت: رأيت رسول الله على يشرب قائماً وقاعدًا، ويصلي حافيًا ومنتعلاً، وينصرف عن يمينه وعن شماله (٣) ورواه ابن ماجه كذلك، وفيه: كان جدي أوس أحيانًا يصلي في فيشير إلي وهو في الصلاة، فأعطيه نعليه، ويقول: رأيت رسول الله على يصلي في نعليه، وفي «الجامع الصغير» أنه على قال: «صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود» (١٠). رواه الطبراني عن شداد بن أوس وصححه، وفيه عنه على «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعاهم ولا خفافهم (٥) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي عن شداد صححه.

فهذه الكتب الستة التي عليها المعول في الدين، وفيها أصوله وفروعه وغيرها قد نطقت فيها السنة الصحيحة بجواز بل بالأمر بالصلاة في النعال، وها هي أقوال أئمة المذاهب الأربعة.

مذهب أي حنيفة: أفتى صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية، ونشر على صفحات الجرائد الفتوى الصادرة بتاريخ (٣٠) ديسمبر سنة (١٩٢٨) المسجلة برقم (٤٣) مسلسلة جزء (٣٢) بعد ذكر الأحاديث الصحيحة قال ما نصه:

وفي شرح «منية المصلي» لإبراهيم الحلبي نقلاً عن فتاوى «الحجة» مـا نصه:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٧٩، ١٢٥٥)، مسلم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٨٥)، الحاكم فِي «المستدرك» (١/ ٢٧١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٧١).

<sup>(</sup>٣) (إسناده صحيح) أخرجه النسائي (١٣٦١).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٩٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه أبو داود (٦٥٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٦٠٧).

الصلاة في النعلين تفضل على صلاة الحافي أضعافًا مخالفة لليهود.ا.هـ.

قال: ومن هذا يعلم صحة الصلاة في النعلين الطاهرين، بل ذهب كثير علماء المسلمين إلى أنها مستحبة ا.هـ. باختصار.

مذهب المالكية: قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي رَحِمُ لِللهُ في سرحه على «سنن الإمام الترمذي» عند الكلام على باب الصلاة في النعال ما نصه: ثبت أن النبي عليه على في نعليه؛ كما ثبت أنه كان يتوضأ في نعليه ا.هـ.

مذهب الشافعية: قال الغزالي في «الإحياء»: الصلاة في النعلين جائزة وإن كان نزع النعلين سهلاً، وليست الرخصة في الخف لعسر النزع بل هذه النجاسة معفو عنها، وفي معناها المداس صلى رسول الله على في نعليه ثم نزع فنزع الناس نعالهم، فقال: "لم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال على: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبئًا، فإذا أراد أحدكم المسجد فليقلب نعليه، ولينظر فيهما فإن رأى خبئًا فليمسحه بالأرض، وليصل فيهما» وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل لأنه على قال: "لم خلعتم نعالكم؟» وهذه مبالغة فإنه على سألهم ليبين لهم سبب خلعه، إذ علم أنهم خلعوا لموافقته ا.هـ.

قال شارحه الزبيدي: وأجمعت العلماء على أن الصلاة في النعال وما في حكمها عما هو ملبوس للرجل جائزة فرضًا أو نفلاً أو جنازة أو سفرًا أو حضرًا، بل قيل: بالسنية للاتباع، وسواء كان يمشي بها في الأزقة أو لا، فإن النبي على وأصحابه كانوا يمشون في طرقات المدينة ويصلون فيها، بل كانوا يخرجون بها إلى الحشوش حيث يقضون الحاجة ا.هـ.

مذهب الحنبلية: قال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: ومما لا تطيب به قلوب الموسوَسين الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله على وأصحابه فعلاً منه وأمرًا، فروى أنس «أن رسول الله على كان يصلى في نعليه» (١) متفق عليه، وساق حديث شداد

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ابن أوس ثم قال: وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: أي والله، ويرى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه؛ قام على عقبهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلى فيهما.

يقول محمد بن أحمد محمد عبد السلام: إن مساجد زماننا أصبحت مفروشة برخيص وغالي الفراشات، فينبغي أن لا نتلفها بالنعال، فإن منعنا مانع في غير ذلك من الصلاة في النعال بينا له السنة المحمدية، فإن أبي وعارضها صككناه بالنعال على أم رأسه.

# الباب الحادي عشر

### في الأذان وسننه وما ابتدع فيه

روى مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن عمر علين أنه سمع رسول الله عليه يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة»(١) وفي لفظ «حلت له شفاعتى يوم القيامة».

ثم اعلم أن من البدع والجهالة زيادة لفظة: سيدنا وحبيبي، في تشهدي الأذان والإقامة؛ لأن الزيادة في الدين كالنقص منه، وترك إجابة السامعين للأذان بمثل ما يقول المؤذن، ثم تركهم للصلاة على النبي على وسؤالهم له الوسيلة جهل عظيم وحرمان، وزيادة «الدرجة الرفيعة» في أثنائه بدعة وزيادة «إنك لا تخلف الميعاد» في آخره لا أعرفها ثابتة أم لا، ونسبة هذا الدعاء إلى أويس القرني جهل شنيع، والصلاة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٤)، أبو داود (٥٢٩)، الترمذي (٢١١).

<sup>(</sup>الوسيلة) قد فسرها بأنها منزلة في الجنة، (حلت) أي: وجبت، وقيل: نالته.

والتسليم بعد الأذان بهذه الكيفية المعروفة بدعة ضلالة، وإن استحسنها كبار أهل الأزهر كالدجوي وغيره، وقول: رضي الله عنك يا شيخ العرب أو يا حسين أو يا شافعى: بدعة ضلالة وفي النار.

وقولهم عند سماع تكبير الأذان: الله أعظم والعزة لله، أو الله أكبر على كل من ظلمنا، أو الله أكبر على أولاد الحرام بدعة وجهل.

والسنة: أن نقول كما يقول المؤذن ثم نصلي على النبي ﷺ بالوارد، ثم ندعو له كما في الحديث، وبذلك ندرك شفاعته ﷺ إن شاء الله.

والسنة أيضًا: الدعاء بين الأذان والإقامة لحديث «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»، قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة»(۱) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، هذه هي السنة والبدعة، فاتبعوا السنة واجتنبوا البدعة ﴿وَمَا ءَانَدُكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُواً وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( ) الحشر: ٧].

وتقبيل ظفري الإبهامين ومسح العينين بهما اعتقادًا بأن فاعله لن يرمد جهل وبدعة وكلام باطل، وعمل يشبه عمل المبرسمين، وكذا قولهم: مرحبًا بالقائلين عدلاً... إلخ باطل وبدعة، وقولهم بعد انتهاء الأذان: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك... إلخ بدعة منكرة وتشويش، وكذا قراءة العشر بعد الأذان بدعة وتشويش.

ويسن أيضًا: بين الأذان والإقامة صلاة النفل لحديث «الصحيحين» «بين كل أذانين صلاة لمن شاء».

والتمطيط والتغنى بالأذان بدعة، والأذان جماعة على وتيرة واحدة بدعة،

<sup>(</sup>۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٥٢١)، الترمذي (٢١٢)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٨٩)، «صحيح الترمذي» (٢٨٤٣).

وقولهم، قبل الفجر على المنابر: يا رب عفوًا بجاه المصطفى كرمـًا: بدعة، وتوسل جاهلي، وكذا التسبيح أو القراءة أو الأشعار بدع في الدين، مغيرة لسنة الأمين عَلَيْ وهي الأذان المعلوم في حديث البخاري: «إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» (١) إلا أن الأذان الأول يجرد من «الصلاة خير من النوم» ويؤتى بها في أذان الصبح، والتفكيرة: يوم الجمعة بدعة، والأذان داخل المسجد بين يدي الخطيب يوم الجمعة بدعة، والترقية: بعد الأذان أمام المنبر بدعة، وقراءة حديث: «إذا قلت لصاحبك» قبل الخطبة بدعة، وعلى الخطيب أن ينبه اللاغطين به أثناء الخطبة، أما المؤذن فلا، والجهر بقراءة سورة «الكهف» يوم الجمعة بهذه الكيفية المعلومة بدعة، والسنة أن يقرأها كل مسلم في أي مكان وليس لها وقت معين، وحديثها ضعيف أو منكر؛ وقد وردت أحاديث أقوى من هذا في قراءة «آل عمران» و«هود» في يوم الجمعة فلماذا لا يعمل بها المواظبون على قراءة الكهف على الدكة إن كان غرضهم العمل بالسنة لا اتباع العادة؟ وما لهم لا يعملون بحديث المسند ومسلم والترمذي والنسائي عنه ﷺ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان»(۲). وورد «اقرءوا سورة هود يوم الجمعة»(۳) حديث صحيح مرسل وورد: «من قرأ السورة التي يذكر فيها «آل عمران» يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب - أي: تغرب - الشمس (٤) رواه الطبراني بسند ضعيف مقبول.

ودعاء المؤذنين: للملك أو السلطان في الخطبة الثانية بدعة وتهويش، وقد نهى ﷺ عما هو دون ذلك بقوله: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت»(٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٨٠)، النسائي في «الكبرى» (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه الدارمي (٣٠٤٣، ٣٤٠٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٤) (موضوع) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ١٩١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧٥٩)، «ضعيف الترغيب والترهيب» (٤٥١).

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٩٢)، مسلم (٨٥١) (فقد لغوت) أي: قلت اللغو وهو الكلام الملغي الساقط
 الباطل المردود.

متفق عليه، وقد قال ﷺ: «مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، مثل الحمار يحمل أسفارًا والذي يقول له: أنصت لا جمعة له»(١) رواه أحمد في «مسنده».

ورفع صوت المؤذن بالتبليغ لغير حاجة بدعة، وكونه جماعة يديرونه ويتواكلونه بينهم بدعة منكرة، ولا بأس به عند الحاجة.

وتوحيشهم: على المآذن وفي المساجد في أواخر رمضان بدعة منكرة ذميمة فاتقوا الله ﴿وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْنِيَا﴾ [النور: ٥٦].

وحديث: كان ﷺ إذا سمع المؤذن قال: حي على الفلاح، قال: «اللهم اجعلنا مفلحين» (٢). رواه ابن السني عن معاوية بإسناد ضعيف كما في «الجامع» و «شرحه»، والأحاديث الواردة في فضائل الأعمال يجوز العمل بها عند بعض أهل العلم ما لم يشتد ضعفها فيحرم العمل بها.

#### فصل

#### في بدع الإقامة

وترك كثير من الناس إجابة المؤذن بمثل ما يقول، وتركهم الصلاة على النبي على الأذان، وطلب الوسيلة والفضيلة له مع إتيانهم بهذا في الإقامة جهل منهم وترك للصحيح، ورغبة عنه إلى الضعيف، ورواية ابن السني عن أبي هريرة أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة! صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة» موقوفة على أبي هريرة، وأيضًا فيها عسان بن الربيع، قال في «الميزان»: ليس حجة في الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف ا.هـ.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه أخمَد في «مسنده» (١/ ٢٣٠)، الطبراني في «الكبير» (٩٠/١٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) (موضوع) انظر «ضعيف الجامع» (٤٤٢٠)، «السلسلة الضعيفة» (٧٠٦).

أما الصلاة على النبي ﷺ وطلب الوسيلة له بعد الأذان فثابتة في «البخاري»، وبها تنال شفاعته ﷺ.

وكذا قولهم: عند إجابة الإقامة: نعم، لا إله إلا الله بدعة، وحديث إن بلالاً قال: قد قامت الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: «أقامها الله وأدامها» وفي رواية: «وجعلني من صالحي أعمالها أو أهلها» (١) فقد رواه أبو داود في «سننه» وابن السني عن شهر بن حوشب، وهو ضعيف عند جماعة، ومتروك عند آخرين، قال في «الميزان»: شهر بن حوشب ممن لا يحتج به ولا يتدين بحديثه ووثقه بعضهم ا.هـ.

وقولهم: الكلام أو الفصل بين الإقامة والإحرام مبطل لها؛ أو موجب لإعادتها، أو إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، إنما هو قول بغير دليل، والسنة تنقضه نقضًا، قال البخاري «باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة» ثم ساق عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي على يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (٢).

وقال البخاري أيضًا: «باب الكلام إذا أقيمت الصلاة» وساق عن حميد قال: سألت ثابتًا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي على رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة (٣).

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٥٢٨)، البيهقي في «الكبرى» (١٧٩٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٦، ٦١٧، ٩٣٥)، مسلم (٣٧٦).

<sup>(</sup>ناجي) معناه مسارً له والمناجاة التحدث سرًّا، (حتَّى نام القوم) يعني جالسين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١٧).

# الباب الثاني عشر

### في البدع التي قبل تكبيرة الإحرام وفي داخل الصلاة

من البدع الضلالات قولهم عند صلاة ركعتي الفجر: سبحان من صبح الإصباح، سبحان من طير الجناح، سبحان من (شأ) الفجر ولاح، وكذا قولهم: سبحان الأبدي الأبد، سبحان من رفع السماء بغير عمد...إلخ، وكذا قول بعض أرباب العمائم الغليظة والأكمام الواسعة المتعالمين المتصوفين عند صلاة ركعتي الفجر: سبحان من تعزز بالعظمة، سبحان من تردى بالكبرياء... إلخ.

وكذا قولهم أيضًا: بجاه الحسن وأبيه وجده وأخيه، تكفينا شر (دا) اليوم وما يتأتى فيه، كل هذا وما شاكله جهالات وضلالات، وغفلات عن الموصل إلى رضوان رب البريات، ألا وهو المشروع على لسان سيد المخلوقات و مهليلهم ثلاثًا جماعة بصوت مرتفع ممدود بعد ركعتي الفجر بدعة، والسنة الاضطجاع قليلاً بعد ركعتي الفجر، وقبل صلاة الصبح، وهو ثابت في البخاري، وفي كتاب ابن السني عن والد أبي المليح أنه صلى الفجر، وأن رسول الله على صلى قريبًا منه ركعتين خفيفتين، قال: ثم سمعته يقول وهو جالس: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد نعوذ بك من النار» ورمز له في «الجامع» برمز الطبراني والحاكم وصححه، لكن قال شارحه المناوي: وفي مسنده مجاهيل.

وقولهم: عند صلاة النافلة: النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نويت أصلي كذا جهل وبدعة.

<sup>(</sup>١) (حسن) انظر اصحيح الجامع (١٣٠٤).

وقولهم: عند صلاة شفع العشاء: الشفاعة يا رسول الله، وعند الوتر سبحان الواحد الأحد، جهل وبدعة.

والوارد في «سنن أبي داود والنسائي» أنه ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى بـ: ﴿سَبِحِ اَسَمَ رَبِّكَ ﴾ وفي الثالثة ﴿قُلْ هُوَ الأولى بـ: ﴿قُلْ اللَّهُ الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثالثة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات يطيل في آخرهن (١) زاد الدارقطني «رب الملائكة والروح».

وقولهم: عند صلاة التراويح: صلوا يا حضار على النبي المختار... إلخ هذيانهم بين الترويحات كله بدعة شنيعة.

وكذا قولهم: صلاة القيام أثابكم الله، والتهليل بين كل ترويحتين، وإدارة التبليغ بينهم، والجهر بكل ذلك تشويش في بيوت الله وبدع ضلالات منكرات، العاملون بها في عظيم الغفلات، وشنيع السيئات.

وقراءة بعض الموسوسين سورة الناس قبل التكبير لدفع الوسواس بدعة لم تشرع، والوسواس لا يعتري إلا من به خبل في عقله أو نقصان في دينه، وقول بعض من يزعمون أنهم علماء قبل تكبيرة الإحرام:

قدمت على الكريم بغير زاد من الحسنات بالقلب السليم وحمل الزاد أقبح ما يكون إذا كان القدوم على كريم

بدعة ذميمة، وغفلة عظيمة، ووقوع مثل هذا من العلماء داهية أليمة، ورزية وخيمة، كيف وقد قال تعالى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَئَ ﴾ [البقر: ١٩٧].

وكذا قراءتهم: قبل التكبير آية ﴿رَبِّ آجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ﴾ [إبراهيم ٤٠] الآية بدعة لم تشرع، بل في وجوههم تدفع، وبها أقفيتهم تصفع، إذ لم يأت بها في هذا

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه النسائي (١٦٩٩)، ابن ماجه (١١٨٢)، الدارقطني (١، ٢)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٦٦)، «صحيح ابن ماجه» (٩٧٠).

المكان عن المعصوم المشرع نص يسمع.

وقولهم: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك بدعة.

وقولهم: نويت أصلي صلاة كذا مستقبل القبلة، وأربع ركعات، إماماً أو مأموماً، أداءً، أو قضاءً، فرض الوقت: هذه عشر بدع ضلالات، كل بدعة منها ضلالة وكل ضلالة في النار ﴿فَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤].

وقد كان على الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ «الحمد لله رب العالمين» (١) رواه مسلم. وقال للأعرابي: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» (٢) رواه الشيخان، فالزائد على المشروع مردود لحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وبدعة ضلالة صاحبها في النار.

وترك المالكية لقراءة دعاء الاستفتاح اعتقادًا بأنه مكروه عندهم حرمان عظيم وجهل كبير وبدعة.

والعجب يا أخي من أصحاب التصانيف من متأخري المالكية حيث يقولون فيها: بكراهة دعاء الاستفتاح مع أنها واجبة عند الشافعي وأبي حنيفة، ولكن لا عجب،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٩٨)، أبو داود (٧٨٣)، أحمَّد في المسنده ا (٦/ ٣١، ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٢٤، ٧٦٠، ٥٨٩٧، ٦٢٩٠)، مسلم (٣٩٧).

فإنهم عن كتب السنة مبعدون، بل وعن القراءة فيها لتلاميذهم ينهون، بحجة أنهم مقلدون، لا مجتهدون، أو ليسوا لها أهلاً فبئسما يصنعون، إنهم قوم يجهلون، وهذا الذي يقولون بكراهته مروي من عدة وجوه صحيحة:

الثاني: حديث أبي هريرة علين قال: كان رسول الله على يسكت بين التكبير والقراءة فقلت: بأبي وأمي أسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»(٢) متفق عليه ورواه أحمد وأهل السنن.

الثالث: ورد أنه ﷺ كان يقول: «الله أكبر -ثلاثًا- الحمد لله كثيرًا -ثلاثًا- سبحان الله بكرة وأصيلاً -ثلاثًا- اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»(٣) رواه أبو داود وغيره.

الرابع: ورد في رواية: أنه عَلَيْ كان يقول: الله أكبر عشر مرات، ثم يسبح عشرًا، ثم يحمد عشرًا، ويهلل عشرًا، ويستغفر عشرًا، ثم يقول: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني» عشرًا، ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرًا» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۷۱)، أبو داود (۷۲۰)، أخمَد في «مسنده» (۱/ ۹۶، ۱۰۲).

<sup>(</sup>وجهت وجهي) أي: قصدت بعبادتي، (حنيفًا) مائلًا للدين الحق.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧١١)، مسلم (٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٨٠٧)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (٧٦٦)، النسائي (١٦١٧)، ابن ماجه (١٣٥٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٦٩٣).

الخامس: ورد أنه ريق كان يقول بعد التكبير: « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس (۱).

السادس: حديث عائشة قالت: كان رسول الله على إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك (٢) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم.

فحذار من طاعة من يأمركم بترك السنة.

واعتقاد كثير من الشافعية أن ترك الإمام المالكي للبسملة في الصلاة مفسد لها، اعتقاد غير صحيح وتفريق بين الأمة.

والسنة الصحيحة أن لا تترك البسملة، فإن تركت فلا بطلان؛ لكن القول بكراهة التسمية خطأ كبير، والحديث في ذلك ضعيف.

وترك المالكية: لضرب اليدين إحداهما على الأخرى اعتقادًا بأنه مكروه في مذهب مالك جهل وبدعة، إذ قد صح ذلك عنه على في عدة أحاديث، وقال غير واحد من أهل العلم: هي مروية عن ثمانية عشر صحابيًّا، فلم يثبت الإرسال عن النبي على ولا عن الصحابة ولا مرة، بل ثبت في «موطأ الإمام مالك» (صفحة ١٧٣ و١٧٤) عن ابن أبي المخارق قال: من كلام النبوة «إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة -يضع اليمنى على اليسرى- وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور» وفيه أيضًا عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة (٣) قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة (٣) قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك – أي: يرفعه – إلى النبي على رواه البخاري هكذا والترمذي وغيرهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٩٩)، أبو داود (٧٧٥، ٧٧٦)، الترمذي (٢٤٣، ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٧)، الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٤٠).

ثم إذا تبين لك هذا فاعلم أن الإرسال دائمًا لغير ضرورة بدعة وحرمان من فضل متابعة النبي على اليدين على الجانب الأيسر لأجل حفظ الإيمان، أو لأن عمر، أو الشافعي كما يهرفون لما ضرب في جنبه الأيسر، وهو يصلي وضع يده فوق جنبه على الضربة: كلام أفرغ من بطن حمار، وجهالة وضلالة وبدعة، والسنة: جعلها على الصدر.

وترك المأمومين قراءة الفاتحة خلف إمامهم نقص في صلاتهم؛ لحديث أحمد وابن ماجه أنه على قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج نقص غير تمام» أما حديث «الصحيحين» و «السنن» و «المسند» أنه على قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهو صريح في بطلانها.

والتشديد في مخارج الحروف في القراءة وترديد الكلمة وسوسة مذمومة، وخروج عن قانون أدب الصلاة ومفسد لها.

ورواية: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين عند قول الإمام «ولا الضالين» بدعة والسنة: التأمين مع الإمام فقط لما رواه البخاري أنه على قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له»(١).

واقتصار ألوف من الناس على قراءة آية: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الطّنبِرِينَ ﴿ البقرة: ١٠٦] بعد الفاتحة في الركعة الأولى وعلى: ﴿أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى النّبِيِّ يَتَأَيُّا الثانية، أو يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ عَمَالُونَ عَلَى النّبِيِّ يَتَأَيُّا الثانية، أو يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ مَنْ مُنْ اللّهِ عَلَى النّبِي اللّهِ عَلَى النّبِي اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وجهلهم به، وتقصيرهم في طلب العلم الواجب، على دلالة على تفريطهم في دين الله، وجهلهم به، وتقصيرهم في طلب العلم الواجب، على أنك تراهم يحفظون أحزاب الرفاعية كلها،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٧، ٧٤٨، ٩٤٩)، مسلم (٤١٠).

أو ثلث مجموع الأوراد أو نصفه، أو دلائل الخيرات كلها، فإنا لله.

وكذا من الغفلة عن الله والبعد عنه، مواظبة الألوف من الناس على قراءة والعصر والكوثر، والإخلاص في جميع صلواتهم - رغبة منهم في التخفيف واستعجال الصلاة - ولا شك أن هؤلاء يقطعون بذلك ما أمر الله به أن يوصل؛ فلذا تراهم يصلون ويفسدون في الأرض.

وعن أبي هريرة هيئف : أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله يهي جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله يه «وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم فصل، فإنك لم تصلّ فصلى ثم جاء فسلم فقال: «وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل» فقال في الثانية، أو في التي تليها: علمني يا رسول الله فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن جالسًا،

وعن أبي قتادة على قال: قال رسول الله على: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال: «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود»(٢) رواه أحمد وغيره.

وقول بعض الحواشي: وتكفي الآية القصيرة ك ﴿مُدُهَامَتَانِ لَنِيَّ﴾ [الرحمن: ١٦] تغرير وجهل وتضليل، وصلاة الرسول ﷺ وأصحابه ليست كذلك قطعًا، وقول بعض الحواشي: من واظب على قراءة: ﴿أَلَمْ نَشَرَحْ﴾، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ﴾ في ركعتي الفجر والمغرب أذهب الله عنه داء البواسير أو لم يرمد، أو لم يصبه في يومه ألم، كله باطل،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٢٤، ٧٦٠، ٥٨٩٧، ٢٢٩٠)، مسلم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٣١٠)، الطيالسي في «مسنده» (١/ ٢٩٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٩٨٦).

وموضوع، لا أصل له ألبتة.

وهذا من أرباب الحواشي صد للناس عن متابعة السنة التي هي سبيل الله وفيها رضوانه الأكبر، فإنه قد ثبت أنه ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر والمغرب في الأولى بعد «الفاتحة»: ﴿ قُولُوا مَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦] وفي الثانية ﴿ قُلْ يَتَاَهُلَ ٱلْكِنْبِ تَمَالُوا إِلَى صَلِمَةِ سَوَاعٍ ﴾ [آل عمران: ٣٦] الآية، وأيضًا كان ﷺ يقرأ فيهما بـ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا الْكِنْبِ وَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا اللّهِ مَا لَكُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

وقول بعض المأمومين: صدق الله العظيم عند فراغ الإمام من قراءة السورة بدعة، وإدخال لما ليس من الصلاة فيها، بل قولها عقب القراءة خارج الصلاة بدعة فكيف بها في الصلاة؟

### فصل

### في بيان السور التي كان يقرأ بها الرسول عليه في الصلوات

قال في «سفر السعادة» ما مؤداه: وكان على بعد أذكار الاستفتاح يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ «الفاتحة»، وكان يجهر بالبسملة في بعض الأوقات، ويخفيها غالبًا، وكان يقرأ مرتبًا مرتلاً، ويقف عند آخر كل آية، ويمد آخر الكلمة، ويقول: «آمين» بعد فراغ «الفاتحة»، يجهر بها في الصلاة الجهرية ويخفيها في السرية، ويوافقه في التأمين المقتدون بأسرهم، وكان يراعي سكتتين في الصلاة، سكتة بين التكبير وقراءة «الفاتحة»، وسكتة ثانية بين فراغ من «الفاتحة» وقراءة السورة.

#### القراءة في صلاة الصبح

وكان ﷺ يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة سورة مطولة مقدار ستين آية أو مائة آية، وأحيانًا يقرأ سورة «ق»، وأحيانًا سورة «الروم»، وأحيانًا يخفف إلى حد أنه كان

يقتصر على قراءة «إذا زلزلت»، وأحيانًا بالمعوذتين، وكذلك كان الصديق يقرأ في الصبح بسورة «البقرة»، وعمر كان يقرأ بـ «يوسف» وحينًا بـ «هود» و «بني إسرائيل». وكان عَلَيْ في السفر يقرأ أحيانًا «إذا الشمس كورت». وكان يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة سورة «ألم تنزيل السجدة» في الركعة الأولى، «وهل أتى» في الركعة الثانية.

#### القراءة في صلاة الظهر

وأما صلاة الظهر فكان يطولها بحيث إنه كان في بعض الأحيان بعد إقامة صلاة الظهر يسير الماشي إلى قباء (١) ويرجع إلى الصلاة ولم يكن ركع في الركعة الأولى.

#### القراءة في صلاة العصر

وأما صلاة العصر فكانت مقدار نصف صلاة الظهر، وأحيانًا أخف من ذلك.

#### القراءة في صلاة المغرب

وأما صلاة المغرب فكان يطولها أحيانًا بحيث إنه كان يقرأ سورة «الأعراف» في الركعتين، يقرأ في كل ركعة نصفها، وحينًا يقرأ «الصافات»، وحينًا «المرسلات»، وحينًا قصار المفصل، وقد صحت الروايات بهذا المجموع، والسنة: أن لا يواظب على نمط واحد من تطويل أو تقصير، بل يطول حينًا ويقصر حينًا بحسب الحال والوقت.

#### القراءة في صلاة العشاء

وأما صلاة العشاء فقد عين لمعاذ سورة «والشمس»، و «سبح اسم ربك الأعلى»

<sup>(</sup>١) وهي قرية من ضواحي المدينة بينها وبينها قرابة ثلث ساعة فلكية. (الفقي)

و «الليل إذا يغشى»، ومنعه من قراءة «البقرة» ونحوها وزجره، وقال له ﷺ: «أفتان أنت يا معاذ؟» (١) وعين له «إذا السماء انفطرت»، و «الانشقاق» و «البروج» و «الطارق».

#### القراءة في صلاة الجمعة والعيدين

وأما صلاة الجمعة: فإنه كان يقرأ في الركعة الأولى سورة «الجمعة»، وفي الثانية سورة والمنافقين»، وحين التخفيف يقرأ «سبح» و«الغاشية»، وكان يقرأ في العيدين بسورتي «ق» و«اقتربت». وقد يقرأ بـ «سبح» و«الغاشية». وعلى هذا واظب على إلى آخر عمره.

#### فصل

وفي "سنن النسائي" أن رسول الله على كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا به "الصافات" (٢) ولم يعين شيئًا من السور لشيء من الصلوات سوى الجمعة والعيدين: قال عبد الله بن عمر: ما من سورة من طوال المفصل وقصاره إلا وقد سمعتها من رسول الله على يقرؤها في صلاة الفريضة، وكان يقرأ السورة بتمامها غالبًا، وفي النادر كان يقرأ بعض السورة لبيان الجواز. ا.ه.. بتصرف قليل.

### فصل

في بيان سنية الدعاء والذكر والتعوذ إذا مر المصلي بآية رحمة أو آية عذاب

روى مسلم في «صحيحه» عن حذيفة قال: صليت مع النبي على ذات ليلة

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٧٣، ٥٧٥٥)، مسلم (٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه النسائي (٨٢٦)، النسائي في «الكبري» (٩٠٠، ١١٤٣٢).

فافتتح «البقرة» فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح «النساء» فقرأها، ثم افتتح «آل عمران» فقرأها: يقرأ مترسلاً إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم»، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ثم قام قياماً طويلا قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريبًا من قيامه قال: فأطال حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه (۱).

وروى أحمد وابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت النبي على عن أبيه قال: «أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار»(٢).

وأخرج أحمد عن عائشة حين قالت: كنت أقوم مع رسول الله على ليلة التمام (٣) فكان يقرأ سورة «البقرة» و «آل عمران» و «النساء»، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب (١٠) إليه، وكان على إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح (٥) أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما.

وكان ﷺ إذا قرأ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُمْتِى ٱلْمَوْقَ ( القيامة: ٤٠] قال: «بلي» وإذا قرأ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحَكِمِ الْمُنكِمِينَ ( ﴿ التين: ٨] قال: «بلي وأنا على ذلك من الشاهدين ( ١٠٠ ).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٢)، النسائي (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٨٨١)، ابن ماجه (١٣٥٢)، أَحْمَد فِي «مسنده» (٤/ ٣٤٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٤٥٠)، «ضعيف أبي داود» (١٨٦)، «ضعيف ابن ماجه» (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) أي: ليلة اكتهال البدر. (الفقى)

<sup>(</sup>٤) (صحيح لغيره) أخرجه أخمد في «مسنده» (٦/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (١٣٥١)، أخمَد في «مسنده» (٣٨٤/٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٨٢)، «صحيح ابن ماجه» (١١١١).

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٨٨٧)، الترمذي (٣٣٤٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٩٨٧٤، ٤٤٤).

### فصل

وحديث ما زال عليه النبي على طول حياته يدعو، وهم يؤمنون على دعائه كل فجر، ثم لا أن يواظب عليه النبي على طول حياته يدعو، وهم يؤمنون على دعائه كل فجر، ثم لا يتواتر ذلك عنه بل يأتينا من طرق ضعيفة واهية، بل يقول بعض الصحابة إنه محدث وبدعة، نعم كان على يقنت عند النوازل في الصلوات كلها، وعلم الحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت...»(١) إلخ وهذا ثابت في المسند والسنن الأربع وحسنه الترمذي.

<sup>(</sup>١) (صحيح على شرط الشيخين ولَم يخرجاه) أخرجه الحاكم فِي «المستدرك» (٩٧٠)، عبد الرزاق فِي «مصنفه» ۗ -(٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) (إسناده ضعيف) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ١٦٢)، الدارقطني في «سننه» (٩).

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٤٢٥)، ابن ماجه (١١٧٨)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٢٦)، "صحيح ابن ماجه" (٩٦٧).

وتقليب أيديهم في دعاء القنوت عند قولهم: إنه لا يذل من واليت بدعة وحركة في الصلاة سيئة.

وقولهم حق حق أثناء قراءة الإمام للقنوت بدعة إن لم تكن مفسدة للصلاة، فأقل أحوالها الكراهة، ومنهم من يقول: (حأ، حأ – أو حك حك).

ومسح وجوههم وصدورهم بأكفهم بعده بدعة.

وقولهم في الركوع والسجود: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر...إلخ بدعة وعدول عن السنة إلى ما تهوى الأنفس، والسنة أن يقول في ركوعه وسجوده وإذا وقع من الركوع وإذا جلس بين السجدتين ما يأتي في هذا الفصل.

## فصل

### في أذكار الركوع والسجود وما بينهما

في السنن الأربعة عن حذيفة عليف أنه سمع رسول الله على يقول إذا ركع: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات، وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات (۱)، وفي «الصحيحين» عن عائشة على قالت: كان رسول الله على يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» (۲) وفي «صحيح مسلم» كان رسول الله على يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» (۳).

<sup>(</sup>۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۸۷۱)، الترمذي (٢٦٢)، النسائي (١٠٤٦)، ابن ماجه (٨٨٨)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (٧٧٤)، "صحيح ابن ماجه" (٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٦١، ٧٨٤، ٤٠٤، ٤٦٨٣، ٤٧٨٤)، مسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٨٧)، أبو داود (٨٧٢).

وفي «سنن أبي داود» رَيِحُ لِللهُ عن عوف بن مالك هيلنه أن النبي عَلَيْهُ كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» (۱) وفي «صحيح مسلم» رَيَحُ لِللهُ عن أبي سعيد هيلئه قال: كان رسول الله عليه إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ» (۱).

وفي "صحيح البخاري" رَحِمُلَللهُ عن رفاعة بن رافع عَلَيْتُ قال: كنا نصلي يوماً وراء النبي عَلَيْ فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده" فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم؟" قال: أنا يا رسول الله، قال: "لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول" ".

وفي «صحيح مسلم» رَحَلُلَهُ عن أبي هريرة علينك أن رسول الله عَلَيْ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» (٤) وعنه علينك : أن رسول الله علي كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله (٥)، أوله وآخره، وعلانيته وسره» (٦) وقالت عائشة علينك : افتقدت النبي عَلَيْ ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك

<sup>(</sup>۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۸۷۳)، النسائي (۱۰٤٩)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (۸۸۲)، «صحيح أبي داود» (۷۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٧٧)، أبو داود (٨٤٧)، (أهل الثناء والمجد) أهل منصوب على النداء، والثناء: الوصف الجميل والمدح، والمجد: العظمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٨٢)، أبو داود (٨٧٥).

<sup>(</sup>٥) دقه وجله بكسر أولها قليله وكثيره. (الفقى)

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٤٨٣)، أبو داود (٨٧٨)، (دقه وجله) أي: صغيره وكبيره، وفسرها النووي بالقليل والكثير وقال: فيه توكيد الدعاء.



من سخطك، وبمعافتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك (١) روى مسلم هذه الأحاديث.

وفي «سنن أبي داود» كَالله عن ابن عباس عليشنه قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني» (٢) وفي «السنن» أيضًا عن حذيفة عليشنه أن رسول الله عليه كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي، رب اغفر لي، (ب اغفر لي) (۳) ا.هـ. من «الوابل الصيب».

## فصل

وترك الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع مبطل للصلاة على بعض المذاهب، والإمام أحمد يقول بوجوب جميع أذكار الصلاة، وعدم نصب القدمين جميعًا حال السجود، وعدم سجود الأنف مع الجبهة نقص في الصلاة ونحالفة لقوله على «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء» (3) وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥) وقد روى الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس أنه على قال: «الأصلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض» (٢).

والنقر في الركوع والسجود مبطل للصلاة في جميع المذاهب حتى الحنفية بل قد

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤٨٦)، أبو داود (٨٧٩)، (المسجد) أي: في السجود فهو مصدر ميمي، (أعوذ برضاك من سخطك) قال النووي: قال الإمام سليمان الخطابي -رَحِمَه الله تعالى - في هذا: إنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. والرضاء والسخط ضدان متقابلان، (لا أحصى ثناء عليك) أي: لا أطيقه ولا آتي عليه، (أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفضيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته.

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه أبو داود (٥٠٠)، الترمذي (٢٨٤)، وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح أبي داود ١٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٨٧٤)، النسائي (١٠٦٩)، وصَعْحَمه الشَّيخ الألباني في اصحيح أبي داود؛ (٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٧٩)، مسلم (٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٠٥، ٢٦٢، ٥٦٦٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني (٢).



كان على يقول: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» (١) رواه أحمد، وصح أنه نهى عن نقرة الغراب (٢)، وقد كان على يطول هذه الجلسة، وفي الاعتدال من الركوع حتى يظن أنه نسي، وهذا الفعل الجليل قد تركه الجل بل قد نُسي، وتعمير الأركان وهو تمطيط التكبير من كل الناس حتى العلماء حين الهبوط للركوع والسجود والقيام منه بدعة.

وحك الجباه بالأرض حال السجود جهل وبدعة.

والتسييد أي: قولهم: سيدنا في الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد وغيره لم يرد أصلاً، ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا التابعين ولم يرو إلا في حديث لو صح لكان دليلاً لنا وهو: «لا تسيدوني في الصلاة» ولا أصل له وهو ملحون وصحة اللفظ «لا تسودوني» ولو كان مندوبًا لما خفي عليهم، وهم أعلم الناس بما يجبه الله ورسوله، وقد اختلف الأصوليون: هل الأدب أحسن أم الاتباع؟ ورجح الثاني بل هو الأدب.

(وقولهم) عند التسليم على اليمين أسألك الفوز بالجنة، وعلى اليسار أعوذ بك من النار بدعة.

والإشارة بالأكف يَمنة ويَسرة مع التسليم بدعة، وقد أنكر ﷺ على فاعلى ذلك بقوله: «ما بال أيديكم كأنها أذناب خيل شُمس (٣)»(٤) رواه النسائي وغيره.

(والتسليم المشروع) الثابت الصحيح عنه عليه أنه كان يسلم عن يمينه وعن

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٢٦٥)، النسائي (١٠٢٧)، ابن ماجه (٨٧٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٢٧)، «صحيح ابن ماجه» (٧١٠).

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٥/ ٤٤٦) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) شمس بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين جمع شَموس بفتح الشين وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على راكبه. ومن الرجال صعب الخلق. (الفقى)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٣٠)، أبو داود (٩٩٨)، (شُمس) جَمع شموس وهي الَّتِي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.



يساره «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خده (۱)، رواه الخمسة، وزاد أبو داود وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» «وبركاته».

وقد ذهل الأستاذ الشيخ علي محفوظ -رحمه الله- حيث ذكر في كتاب «الإبداع تبعًا لمراقي الفلاح»: إن من البدع زيادة «وبركاته» والحق أنها سنة صحيحة، وليست بدعة، وقد صحح هذه الزيادة الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» وكذا صاحب «الروضة الندية» وصاحب «سبل السلام» وشارح «المنتقى» ولفظه عند الكلام على حديث ابن مسعود: أنه علي كان يسلم عن يمينه وعن يساره «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خده (۲) قال: زاد أبو داود في حديث وائل «وبركاته» وأخرجها أيضًا ابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن مسعود وكذلك ابن ماجه من حديثه.

قال الحافظ في «التلخيص»: فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر، وقد ذكر لها الحافظ طرقًا كثيرة في «تلقيح الأفكار تخريج الأذكار لما قال النووي»: إن زيادة «وبركاته» رواية فردة، ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق: فهذه عدة طرق ثبتت بها «وبركاته» بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة ا.ه. لم يثبت من طريق صحيح ولا ضعيف مقبول أنه على القيص على تسليمة واحدة في الفرد، فالاقتصار على عليها ليس حسنًا.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (٩٩٦)، النسائي (١٣٢٥)، ابن ماجه (٩١٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٨٧٨)، «صحيح ابن ماجه» (٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

## فصل

#### في تحقيق القول في صحة صلاة مكشوف الرأس

من عيوبنا -معشر المتدينين- استمرار النزاع ودوام الخصومات الدينية بيننا، فتارة تجد المعارك قائمة محتدمة، ويشترك فيها العلماء وأصحاب الجرائد والمجلات، وتستمر المعركة قائمة شهرًا وأشهرًا وسنة بل وسنين؛ لأجل الصلاة في النعلين، وتارة يتخاصمون لأجل سنية العذبة، وتارة يتحاربون لأجل الصلاة، والتسليم بعد الأذان، وسورة الكهف، ومرة يتقاتلون لأجل تأويل آيات الصفات، وما من حكم من أحكام الشريعة الحنيفة السمحة، إلا اختلفوا فيه وتعصبوا، كل لرأيه وتنازعوا وفشِلوا وأصبحوا أحزابًا وشيعًا به، وبدت بينهم العداوة والبغضاء والتنافر الذي وصل بهم إلى حد سفك الدماء.

والأمر -والله- سهل جدًّا، فقد بين الله سبحانه الداء والدواء حيث قال: ﴿وَمَا الْخَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللّهِ ﴿ [الشورى: ١٠] وقال: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْرِي اللّهِ وَالسّاء: ٥٩] ولكن القوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بل يؤمنون بالمشايخ ويفضلون حكمهم على حكم الله ورسوله، ولذا طال النزاع واشتد بيننا الجدال والخصام واحتدم.

والآن نتكلم عن مسألة كشف رأس المصلي، وهي من أبسط وأخف المسائل الدينية التي لا يعاقبنا الله عليها إن تركناها، ولا يزيدنا أجرًا وثوابًا إن فعلناها، ولكن للضرورة نتكلم فنقول وبالله التوفيق.

الرأس ليس عورة بإجماع المسلمين، ولم يقل أحد في مشارق الأرض ومغاربها

ببطلان صلاة حاسر الرأس، بل قد أوجبوا الصلاة على العاري الذي لم يجد ما يستر به سوء تيه، وأوجب الله على كل حاج أن يكشف رأسه في الصلاة والطواف، وفي أفضل مكان وأفضل بقعة، وأفضل عبادة يرجع المؤمن بعدها من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

ثم كل الأحاديث الواردة في العمائم وفضلها لا شك أنها باطلة وموضوعة. كحديث: «صلاة بعمامة تعدل خسًا وعشرين صلاة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة»(١) وهو مكذوب مفترى.

«الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة»(٢) باطل، كذلك، انظر «أسنى المطالب» وغيره.

وفي «الجامع الصغير» كان على القلانس تحت العمائم، وبغير العمائم، ويغير العمائم، ويلبس العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس، وكان يلبس القلانس اليمانية، وهن البيض المضربة ويلبس ذوات الآذان في الحرب، وكان ربما نزع قَلَنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي، وكان من خلقه أن يسمي سلاحه ومتاعه (٣) وقال: أخرجه الرَّوياني وابن عساكر عن ابن عباس ورمز بضعفه، وفي هذا الحديث يفيد كشف رأسه على أحيانًا في الصلاة إلا أنه ضعيف.

وأوضح من هذا وأكثر بيانًا وأعظم وأفضل اطمئنانًا: ما ورد عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي حقًا فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين،

<sup>(</sup>١) (موضوع) انظر اضعيف الجامع» (٢٥٢٠)، السلسلة الضعيفة» (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) (موضوع) انظر «الضعيفة» (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف جدًّا) انظر «ضعيف الجامع» (٢٦٩).

وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت (١) عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است (٢) قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص (٣) رواه البخاري والنسائي بنحوه.

وقد روي البخاري أيضًا عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي على عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: «لا ترفعن رءوسكن؛ حتى يستوي الرجال جلوسًا» (٤) وإنما قال ذلك مخافة أن يطلع النساء على عورات الرجال.

فإذا كان كشف السوءتين في الصلاة لا يبطلها الشرع، لا صلاة الإمام ولا المأموم على السواء، فهل يليق بعاقل بعد هذا أن يتكلم في هذه المسألة، إلا بهذا الذي تبين ووضح، وصح سنده عن رسول الله على فعوا التعصب والتهريج فيما لا يجدي، ومع هذا فإني لا أوافق جماعة أنصار السنة على مغالاتهم وتشددهم فوق المطلوب في هذا الموضوع البسيط، كما لا أوافق هؤلاء العوام والجهلة والمتعالمين على مشادة أهل الحق بأباطيلهم وأضاليلهم، وما يضربونه لذلك من أمثال.

وأما آية ﴿خُذُواْ زِينَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١] فقد نزلت في ستر العورة، لا في العمامة ولا في ستر الرأس، وذلك كما روى مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية، وهي عريانة، وعلى فرجها خرقة وهي تقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله (٥)

فنزلت ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ﴾ [الأعراف: ٣١] ونزلت ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ

<sup>(</sup>١) تقلصت أي: انكشف دبره كما في رواية أبي داود. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أخرجت استى والاست العجز ويراد حلقة الدبر. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٥١)، النسائي (٦٣٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥٥)، مسلم (٤٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٠٢٨).



الله الأعراف: ٣٢] ا.هـ. من «لباب النقول في أسباب النزول».

وقد أفتى شيخنا السيد الإمام الأستاذ الشيخ رشيد رضا رَحَمُ لِللهُ في مجلة المنار تحت عنوان «صلاة مكشوف الرأس» قال في إجابته عن قول ثقة قال: إنه لا كراهة في الصلاة ورأس الإنسان عارٍ، بل ربما كان ذلك أفضل؛ لأن هذا المظهر أقرب إلى التذلل والخضوع والعبودية.

وأما قول ذلك الثقة: إنه لا كراهة في الصلاة مع كشف الرأس، فهذا يظهر فيمن يصلي في بيته منفردًا إذا لم يلتزمه متعمدًا، وأما التزامه أو فعله مع الجماعة المستوري الرءوس، أو في المسجد بحضرة من يستنكرونه، ويكون مدعاة للخوض في ذم فاعله، فالقول فيه بالكراهة واضح، أما الأول فلأنه التزام لا دليل في الشرع عليه، بل هو خالف لما جرى عليه الغالب من صدر الإسلام، وأما الثاني فلمخالفته للجماعة، وهو منهي عنه، وأما الثالث فلما ذكرناه في صفته من كونه سببًا لوقوع الناس في الإثم، ولأنه من الشهرة المذمومة.

وأما قوله: إن ذلك ربما كان أفضل وتعليله بما علله به، فهو قول بالرأي المحض، في مسألة تعبدية، ومعارض بأنه تشبه بالنصارى وغيرهم عمن يلتزمون كشف رءوسهم في الصلاة، وقد نهينا عن التشبه بهم حتى في العادات، ومعارض أيضًا بأن العرف عندنا في هيئة الكمال التي نقابل بها الملوك والأمراء، وكبار العلماء والصلحاء والرؤساء، أن يكون على رءوسنا ما جرت به عادتنا من عمامة أو كمة وهي القلنسوة المدورة التي تغطي الرأس أوغيرها، وإنما يتساهل في ترك ذلك بين الأقران والأصدقاء، والعرف عندهم خلاف ذلك ا.هـ. من «المنار»(۱).

<sup>(</sup>۱) يقول محمد حامد الفقي: إن معارضات أستاذنا السيد رشيد -رحمه الله- منقوضة بها روى البخاري عن محمد من المنكدر «أنه دخل على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفًا به ورداؤه موضوع. فسأله: فقال جابر: نعم أحببت أن يراني المنكدر «أنه دخل على جابر وى البخاري «أنه بعد أن أقام الصفوف ذكر أنه كان جنبًا فقال لهم: مكانكم. ثم دخل فاغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم. وهذا كله يدل على أن صلاة الحاسر ليس فيها ما ينتقد إلا عند الجهال. الذين لا

## الباب الثالث عشر

### في بدع ما بعد التسليم

والاستغفار جماعة على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة، بدعة، والسنة استغفار كل واحد في نفسه ثلاثًا.

وقولهم بعد الاستغفار: يا أرحم الراحمين ارحمنا جماعة أيضًا بدعة، وليس هذا على هذا الذكر.

. ووصل السنة بالفرض من غير فصل بينهما منهي عنه كما في حديث مسلم، فإن رسول الله على أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج (۱). وظاهر النهي التحريم، وقراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي عقب صلاة الصبح، وقراءتها عقب الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ اعتقادًا بأنهم يحضرون غسل فاعل ذلك حين موته أو سؤاله في القبر، بذكر من القول وزور، وشرع شرعه الشيطان الغرور، والأدهى والأمر، والأشر والأضر، إثبات هذه

ينبغي لأهل العلم أن يقيموا لهم وزنًا، بل ينبغي أن يفعلوا ذلك أمامهم متعمدين كفعل جابر؛ ليعلموهم ويخرجوهم من ظلهات الجهالة، ولو كان كل ما ينكره الجهال نترك فعله لإنكارهم، ما أقمنا سنة ولا دعونا إلى هدى، ومعارضته بضرب المثل بالدخول على الملوك والكبراء في الدنيا، فشتان شتان إن المؤمن إنها يلقي ربه بقلبه».

كما جاء في الحديث: ﴿إِن الله لا ينظر إلى صوركم وثيابكم، وإنها ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وكم من داخل على أهل الدنيا متكلفًا الأدب وهو يمقتهم فهل المصلي يكون كذلك مع ربه إن خير ما تجملتم به لربكم هو إلباس قلوبكم ثوب التقوى من العلم والخشية والقوت لله ربكم. على أنه قد تعود الناس المشي حاسرى الرءوس، وقد كان رسول الله تخيرا ما يمشي حاسر الرأس -فأصبح ذلك من الزينة المعتادة. فها أسمج من يعصب رأسه كعصابة المرأة حين يقول بين يدي رب العالمين، فيشوه زينته، ويخالف قرله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾. فإن المقصود بها ما تعود الناس منها بدون أن يكون مخالفة صريحة لكتاب أو سنة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٨٣).

السخافة في المؤلفات فإنا لله.

وتدوير أصابع اليد اليمنى مبسوطة على الرأس بعد التسليم مع ما يقرءونه بدعة قبيحة وجمع رءوس أصابع اليدين وجعلها على العينين بعد الصلاة، مع ما يقرءونه بدعة سمجة وقحة وتقبيل أظافر الإبهامين ومسح العينين بها تغفيل كبير وجهل خطير.

(والسنة) ترك كل ذلك إذ لا دليل عليه البتة.

(وقراءتهم) ثلاث آيات من أول سورة آل عمران فورًا عقب التسليم من صلاتي الصبح والمغرب، لا نعلم له أصلاً في كتب السنة، وكذا قراءتهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ الصبح والمغرب، لا نعلم له أصلاً في كتب السنة، وكذا قراءتهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ وَسَلِمُواْ تَسَلِيمًا لَنِي اللَّهِ وَمَلَيْكِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى النّبِي عَلَيْ مائة بعد الصبح والمغرب مع ترك السلام عليه بصيغة «اللهم صل عليه» زعمًا بأن الله يقضي له سبعين حاجة في الآخرة، وثلاثين في الدنيا، ليس عليها أثارة من علم بل هي عبادة مخترعة قطعًا، وقد نظمها الأجهوري فقال:

ومن يصلي بعد ما صلى الغداه ومغربًا على من الله اجتباه قبل كلام مائسة ينالسه بقدرها قضاء حاجات له سبعون في الأخرى له تدخر وما بقي بدار دنيا يظفر يقول:

الله مسلم ذي وفا مسلم ذي وفا مسن بعد أن يقسرا أن الله للفظ تسليماً فكن أواها وهذا من خرافاتهم فاحذروها، واتبعوا النور الذي جاءكم به محمد عليه.

والختم الكبير والختم الصغير بدعتان في الإسلام، وهذا اللفظ لا أثر له في الكتب الثمانية، فهو ضلالة وجهالة والاجتماع لهما بدعة، وقراءتهما على صوت واحد بدعة، وأبواب الذكر بعد الصلوات في «البخاري» و«مسلم» و«السنن» و«الأذكار

النووية و «الكلم الطيب» و «الوابل الصيب» و «الحصن الحصين» و «شرحه تحفة الذاكرين» واسعة جدًّا تتسع لهمم المجتهدين، فلا حاجة إلى الاختراع والابتداع بعد أن قال الله: ﴿ أَلَيْوَمَ أَكُمْ لَتُ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] وبعد قول نبيه ﷺ: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به » (١) الحديث، والمصافحة في أدبار الصلوات بدعة، والسنة: واجتماعهم بعد التسليم من الصبح على: اللهم أُجُرني من النار سبعًا بدعة، والسنة: أن يقولها كل لنفسه في نفسه ولفظ الحديث: «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس: اللهم أجرني من النار، وإذا صليت المعبب فقل قبل أن تكلم أحدًا الله الله جوارًا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس: اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارًا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس: اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارًا من النار » (١) هذور والنسائي وصححه.

وزيادتهم بعد اللهم أجرني من النار -سبعًا-: ومن عذاب النار بفضلك يا عزيز يا غفار كما يصنع الخلوتية بدعة فاتقوا الله يا أولي الألباب ﴿وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَمَّدُونَ عَفَار كما يصنع الخلوتية بدعة فاتقوا الله يا أولي الألباب ﴿وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَمَّدُونَ كَفَار كما يصنع الخلوتية بدعة فاتقوا الله يا أولي الألباب ﴿وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُ مِن الله بكتابنا والأذكار والدعوات المشروعة في أدبار الصلوات». وبيان ما ابتدع في ذلك.

### فصل

### فيما يقال في أدبار الصلوات

قال ثوبان: كان رسول الله عليه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (٣) خرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) (صحيح) انظر «حجة النبي» (١/ ١٠٣) للشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٥٠٧٩)، أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٣٤)، ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٩١، ٥٩٢).

وعن المغيرة بن شعبة على أن النبي على كان إذا فرغ من الصلاة قال: «لا إله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ» (١) متفق عليه.

وعن عبد الله بن الزبير على أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الجميل الحسن، لا إله إلا الله غلصين له الدين ولو كره الكافرون».

قال ابن الزبير علين : إن النبي على كان يهلل بهن دبر كل صلاة (٢). خرجه مسلم وعن أبي هريرة علينه : أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون، فقال: «ألا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ » قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين» — قال أبو صالح: يقول سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثًا وثلاثين ". متفق عليه.

وعنه أيضًا عن رسول الله على قال: «من سبح في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر »(٤) خرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٠٨)، مسلم (٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٠٧)، مسلم (٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٩٧).

عن أبي أمامة هيئنه قال: قيل لرسول الله على: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير، ودبر كل الصلوات المكتوبات» (٥) وقال الترمذي: حديث حسن، وعن معاذ بن جبل هيئنه : أن رسول الله على أخذ بيده وقال: «يا معاذ! والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (١) خرجه أبو داود. ا.هـ. من «الكلم الطيب».

وورد عنه على أنه قال: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» (٧) رواه النسائي وابن حبان وقال في «الجامع»: صحيح وخولف عليه. وفيه عنه على قال: «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب

<sup>(</sup>١) خمسون ومائة أي: الحاصلة من ضرب ثلاثين في خمس صلوات. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أحرجه أبو داود (٥٠٦٥)، الترمذي (٢٤١٠)، انظر «صحيح الجامع» (٣٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٢٣)، الترمذي (٢٩٠٣)، انظر «الكلم الطيب» (١١٣).

<sup>(</sup>٥) (حسن) أخرجه الترمذي (٣٤٩٩)، حسنه الشيخ الألباني فِي «المشكاة» (١/٢١٢).

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٢٢)، انظر "صحيح الجامع" (٧٩٦٩).

<sup>(</sup>٧) (صحيح) انظر «صحيح الجامع» (٦٤٦٤).

الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله، وأدى دينًا خفيًّا، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات: قل هو الله أحد». فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: «أو إحداهن» (۱) قال في «الجامع وشرحه»: رواه أبو يعلى عن جابر ورمزا لضعفه، وروى البخاري أنه على كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات «اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر» (۲).

### فصل

#### في الذكر المبتدع في سجود السهو

ولم يحفظ عنه على ذكر خاص لسجود السهو، بل أذكاره كسائر أذكار سجود الصلوات، وأما ما يقال من أنه يقول فيه: «سبحان من لا يسهو ولا ينام»، فلم يفعله النبي على ولا أصحابه، ولم يدل عليه دليل من السنة البتة، وإنما هو منام رآه بعض كبار خرفي الصوفية فلا تلتفتوا إليه، وخذوا دينكم من كتب السنة الصحيحة، وما عداه فردوه إلى قائله، ثم إثبات هذا في المؤلفات، وجعله دينًا وشرعًا ضلال كبير وفساد عريض، والشافعية يسجدون للسهو إذا صلّوا خلف من لم يبسمل أو يقنت، وهذا جهل وخطأ وبدعة يجب تركها.

<sup>(</sup>١) (ضعيف جدًّا) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٣٣٢)، انظر «ضعيف الجامع» (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٦٧).

## فصل

## في سجود التلاوة المشروع والمبتدع

قال في «سفر السعادة»: لم يكن على يترك سجدات القرآن، بل حيثما بلغ آية سجدة كبر، وسجد وقال في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه، وبصره بحوله وقوته» (۱) وربما قال: «اللهم احطط عني بها وزرًا، واكتب لي بها عندك ذخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود» (۲) ولم يثبت أنه لما رفع رأسه كبر أو تشهد أو سلم ا.هـ. هذا هو المشروع.

أما قول بعض الحنفية وغيرهم من أرباب الشروح والحواشي «فائدة مهمة لدفع كل مهمة» ثم قال: من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد، وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه، فهو كلام سبهلل وتشريع من عند غير الله، وحديث ليس له أصل بذكر، ولا ينبغي لفاعله أن يشكر، وقد قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ﴾ [البقرة: ٥٤] أي: المشروعة، وكان رسول الله على إذا حزبه أمر صلى، وقد ترك جل الناس سجود التلاوة، وأتركهم لهذا الخير الجليل القراء، ذلك لأنهم أجهل الناس وأبعدهم عن العلم واتباع السنة.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٤١٤)، الترمذي (٣٤٢٥)، انظر المشكاة (٢٢٧١).

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه الترمذي (٣٤٢٤)، انظر اصحيح الترمذي، (٣/ ١٥١).

## فصل

#### في أذكار الكرب والغم والحزن والهم

في «الصحيحين» عن ابن عباس: أن رسول الله و كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» (() وفي «الترمذي» عن أنس عليه أن النبي كان إذا حزبه أمر قال: «يا حي! يا قيوم! برحمتك أستغيث» (()) ، وفي «سنن أبي داود» عن أبي بكر أن رسول الله علي قال: «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت (()) وفي «السنن» أيضًا عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله على: «ألا أعلمك كلمات تقوليهن (أ) عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئًا (()) وفي رواية أنها تقال سبع مرات، وفي «مسند الإمام أحمد» و «صحيح ابن حبان» عن عبد الله بن مسعود عن النبي وقال: «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٨٥)، مسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه الترمذي (٢٥٢٤)، حسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٤٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه أبو داود (٥٠٩٠)، أحْمَد في «مسنده» (٥/ ٤٢)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) قال العزيزي بحذف النون في جميع النسخ التي اطلعت عليها فإن كانت الرواية يحذفها للتخفيف ١. هـ. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٢٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٤٩).

أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا» (١) ا.هـ. من «الوابل الصيب». هذا هو كلام المعصوم فاتبعوه، فوالله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به.

## فصل

## في سجود الشكر الشرعي والبدعي

قال في «سفر السعادة»: كان من هدى رسول الله على أنه إذا تجددت له نعمة، أو اندفعت نقمة، سجد شكرًا لله تبارك وتعالى، وعن أنس أن النبي على بشر بحاجة فخر ساجدًا (٢)، وروى البيهقي بإسناد صحيح: أنه لما ورد كتاب أمير المؤمنين علي يتضمن أن قبيلة همدان أسلمت خر النبي على ساجدًا من ساعته وقال: «السلام على همدان، السلام على همدان» (٣) وروى عبد الرحمن بن عوف: أن النبي على لما بشر بأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًا، وأن من سلم عليه مرة سلم الله عليه بها عشرًا سجد عليه من ساعته شكرًا.

وفي "سنن أبي داود" أن النبي عَلَيْ رفع يديه داعيًا، ثم بعد ذلك سجد شكرًا لله ثلاث مرات، وقال: "شفعت في أمتي فوهبني الله ثلثها، فسجدت شكرًا ولما رفعت رأسي شفعت ثانيًا فوهبني الله ثلثًا آخر، فسجدت شكرًا ولما رفعت رأسي دعوت الله ثلاثًا فوهبني الثلث الباقي فسجدت شكرًا" وثبت في "مسند الإمام أحمد" أن النبي عَلَيْ رأى رجلا نغاشًا (٥) فسجد شكرًا.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٩٦، ٢٥٢)، وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه ابن مـاجه (١٣٩٢)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح ابن مـاجه» (١١٤١).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٢/ ٣٦٩)، انظر «الإرواء» (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) (ضعيفُ) أخرجه أبو داود (٢٧٧٥)، وضعفه الشيخ الألباني فِي «ضعيف أبي داود» (٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) يعني: قصير الأرجل حقيرًا نزرًا تافهًا دميًّا. (الفقي)

وكعب بن مالك لما أتاه البشير بقبول توبته سجد شكرًا، وأبو بكر الصديق لما سمع قتل مسيلِمة سجد شكرًا، وأمير المؤمنين علي لما رأى ذا الثدية رئيس الخوارج بين القتلى سجد شكرًا ا.هـ.

وبهذا تعلم أن ما يفعله الصوفية من السجود كل ليلة بعد ما يسمونه الختم الكبير، وبعد قراءتهم آية ﴿إِنَّمَا يُؤمِنُ بِنَايَلِنَا﴾ [السجدة: ١٥] بدعة لم تشرع، بل يجب أن تمنع وتدفع، وكذا سجودهم كل ليلة بعد وتر العشاء بدعة منكرة، وكذا سجودهم بعد صلاة الضحى كل يوم بدعة ضلالة، ولا أصل لتلك السجدات، وقد قال بعض أهل العلم: إنها محرمة.

# الباب الرابع عشر

ي بيان أن الصلاة فرض محتم على المريض يصليها كيفما استطاع وبيان كيفيتها وإهمال الناس لها لأخف مرض

اعلم أيها الغافل عما افترضه الله عليك! أن الصلاة هي أعظم ركن في الإسلام بعد التوحيد، وقد عظم الله شأنها في كتابه فذكرها نيفًا وثلاثين مرة، آمرًا عباده بإقامتها والمحافظة عليها والخشوع فيها، كما بين تعالى أن الناس جميعًا يهلعون ويجزعون وللخير يمنعون ﴿إِلَا ٱلمُصَلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِهُونَ ﴿ المعارج: ٢٢، ٢٣] وتوعد الغافلين عنها بأشد وعيد فقال: ﴿فَوَيَالُ لِلْمُصَلِينَ ﴾ المناب مُم عَن صَلاتِهِمْ مَا سَلَكُمُ فِ سَقَرَ ﴿ اللَّهُ عَن صَلاتِهِمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١٠).

ولما أنزل الله عليه ﴿ حَفِظُواْ عَلَى المَسْكَلَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ قال ﷺ: «من ترك صلاة العصر فكأنما وُتر أهله ومالك (٣)» (٤).

هذا والناس في غفلة ساهون، وبهذا التهديد البليغ لا ينزجرون، فترى كثيرًا من الناس، بل كلهم بما فيهم حملة القرآن.وحملة (العلمية والعجمية) من أهل الأزهر لأدنى مرض خفيف يتركون الصلاة فورًا، كأنها هي الحمل الثقيل على ظهورهم، فيضعونها قبل كل الأثقال، أو كأنها هي الشيء الذي لا يهتم له كثيرًا، فإذا جلس أحدهم في الشمس قليلًا أو أصابه الزكام، أو دفئ جسمه، أو أصابه أي مرض طفيف لا يذكر ولا قيمة له، فلا تراهم إلا أسرع من البرق في ترك الصلاة وذلك هو الضلال البعيد.

#### صفة صلاة المريض

وصفة صلاتها تأخذها من حديث واحد رواه الجماعة عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي على عن الصلاة فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعها» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٢).

<sup>(</sup>بين الشرك والكفر ترك الصلاة) معناه أن الذي يمنع من كفره كونه لَم يترك الصلاة، فإذا تركها لَم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) أي: فقد أهله وماله، فأصبح وترًا. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٧)، مسلم (٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٦٦).

فبالله أعلموني ما المتعب الشاق في هذا؟ وقد قال العلماء: إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك، وقيل: يجب الإيماء بالعينين، وقيل: بالقلب، وقيل: يجب إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَالنَّفُوا اللَّهُ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴿ [التغابن: ١٦] وقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»(١).

## الباب الخامس عشر

## في بدع ومنكرات في صلاة الجماعة

يحرم التنفل حين إقامة الصلاة لوجوب الاشتغال بالمقامة؛ ولئلا يطعن في الإمام كذا قالت المالكية، ولذا تقطع النافلة عندهم إذا أقيمت الصلاة، ودليلهم حديث مسلم وأصحاب السنن أنه على قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٢) «ومن رأى منكم منكرًا فليغيره» (٣) فمن رأى من يسيء صلاته، ثم لا ينكر عليه فهو شريكه في وزرها، ولا يجوز رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية الموافقة في المذهب للحديث المتقدم، وهذا تفريق بين المسلمين، وقد قال تعالى: ﴿وَلا تَشَرَقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] والتقدم على الإمام الراتب ممنوع أفتى بحرمته المالكية، وتعدد الجماعة في مسجد واحد، ووقت واحد من البدع الشنيعة والمخالفات الفظيعة، ولم يشرع التعدد حال الجهاد، وتلاحم الصفوف، وضرب السيوف، أفيشرع حال السعة والاختيار؟ فاستحيوا من المنتقم الجبار، وقول مريد الجماعة للإمام المصلي ﴿إنَّ اللهُ مَعَ الصَنبِرِينَ

<sup>(</sup>۱) (صحيح) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠)، مسلم (٧١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٩).

الأنفال: ٢٤] أو (طول السورة شوية ياسى الشيخ) جهل وبدعة، والسنة العمل بحديث: «ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ثلاثًا» (۱) رواه أحمد ومسلم رَخِيرالله وعدم اعتناء الأئمة بتسوية الصفوف تفريط منهم وتكاسل عن أداء ما أمروا به، و «الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي بالصلاة ويدعو إلى الفلاح، فلا يجيبه (۱) رواه الطبراني، وفي مسلم: «ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي رواية أبي داود - لكفرتم (۱) وروى الشيخان وأصحاب السنن نبيكم لضللتم وفي رواية أبي داود - لكفرتم (۱) وروى الشيخان وأصحاب السنن عنه المناه عنه المناه والإمام ساجد أن يحول الله صورته صورة عمار» وفي رواية سندها حسن: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان» (١).

## الباب السادس عشر

### فضائل الجمعة وسننها وبدعها ومنكراتها

روى البخاري عن أبي هريرة ولين الله الله على قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أخْمَد في «مسنده» (٣/ ٤٣٩)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٥٩)، مسلم (٤٢٧).

الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»(١).

وروى أبو داود في «سننه» عن طارق بن شهاب عن النبي على قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة أو صبي، أو مريض» (٤) قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي على ولم يسمع منه شيئًا، وروى هذا الحديث أيضًا الحاكم وحسنه صاحب «الجامع الصغير» وقال شارحه: مرسل بل وضعيف الإسناد، وروى البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبي على يقرأ في الفجر الرّب الرّب السجدة: ١، ٢] و همّل أنّ عَلَى الإنسان: ١] (٥) وفي «مسلم وأبي داود والنسائي» أنه على وأصحابه من بعده كانوا يقرءون في الجمعة بسورة الجمعة و (إذا جاءك المنافقون) (٢)، وفي رواية لمسلم: «كان على العيدين وفي الجمعة في والجمعة في المحمدة في المحمدة

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٤١، ٨٨٧، ٣٠٣٩)، مسلم (٨٥٠).

<sup>(</sup>غسل الجنابة) معناه غسلًا كغسل الجنابة في الصفات، (ثُمَّ راح) المراد بالرواح الذهاب في أول النهار، (قرب بدنة) معنَى قرب: تصدق، (بقرة) سميت بقرة؛ لأنَّبا تبقر الأرض أي: تشقها بالحراثة، والبقْر: الشق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٤٣، ٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٩٣، ٨٩٣)، مسلم (٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٤٢).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠١٨، ١٠١٨)، مسلم (٨٨٠)

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٨٧٩).

يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين (۱) وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه والحاكم، عن أوس بن أوس أنه على قال: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي قال: قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون: بليت. فقال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» (۱) ذكره في «الجامع» وحسنه وصححه شارحه، وقال محشي سنن ابن ماجه: وفي «الزوائد» هذا الحديث صحيح إلا أنه منقطع في موضعين ؛ لأن عبادة روايتُه عن أبي الدرداء مرسلة. قاله العلاء، وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة قاله البخاري ا.هـ.

وقال ابن أبي حاتم في كتابه «علل الحديث»: هو حديث منكر لا أعلم أحدًا رواه غير حسين الجعفي قال: وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة ا.هـ.

يقول المؤلف محمد بن أحمد محمد عبد السلام، عفا الله عنه، وغفر له ورحمه: قد قال الله سبحانه في القرآن المجيد في حق الشهداء: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُبِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَندَ رَبِّهِمْ رُزَقُونَ اللَّهِ فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ المَحْوَلُونَ اللهِ مِن خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْوَلُونَ اللهِ وحده يعلمها وهم فالشهداء أحياء عند رجم حياة برزخية لا نعلم نحن حقيقتها، الله وحده يعلمها وهم فرحون بما هم فيه من نعمة، ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل فرحون بما هم فيه من نعمة، ويستبشرون ولا يجزنون إذا خاف وحزن الناس، اللهم الله، ويلحقون بهم، وأنهم جميعًا لا يخافون ولا يجزنون إذا خاف وحزن الناس، اللهم ألحقنا بهم شهداء في سبيل إعلاء كلمتك وسنة نبيك آمين، فإذا كان هذا فيمن اتبعوا النبي الكريم، فكيف تكون كرامة هذا الرسول الأعظم سيد الأنبياء والمرسلين، بل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٠٤٧)، النسائي (١٣٧٤)، ابن ماجه (١٠٨٥)، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح أبي داود » (٩٢٥)، اصحيح ابن ماجه» (٨٨٩).

وسيد ولد آدم أجمعين.

وقد روى الترمذي عن الطفيل بن أبي كعب أنه قال: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو «ماشئت، فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالنصف؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالثلثين؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال؟ «إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك» (١) ثم قال: هذا حديث حسن كذا في «تفسير الحافظ ابن كثير»، وروى أبو داود بالسند إلى أبي هريرة أنه على قال: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا –أهل البيت – فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (١).

## فصل

#### في بيان منكرات وبدع في الجمعات

حديث: «ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وتنفع من علمته؟ صل ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ويس، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وب الم تنزيل السجدة وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك» (٢) إلخ وهو حديث طويل ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وعارضه بعد التصويب صاحبا «الجامع الصغير» وشرحه، وقال في حاشية الجامع بل

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه الترمذي (٧٤٥٧)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٩٨٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) (موضوع) أخرجه الطبراني في «الكبير»، انظر «ضعيف الجامع» (٢١٧٢).

هو شديد الضعف فقط؛ فلا يعمل به؛ لأن محل العمل بالضعيف في الفضائل ما لم يشتد ضعفه ا.هـ.

(يقول محمد) وهو معارض بحديث مسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (١).

وخبر: كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد»، وكان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة سورة الجمعة وسورة المنافقون (٢٠). قال العراقي فيه: لا يصح مسندًا ولا مرسلاً.

وخبر: من دخل الجامع يوم الجمعة فلا يجلس؛ حتى يصلي أربع ركعات يقرأ فيهن: «قل هو الله أحد» مائتي مرة فإنه لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له، قال العراقي: غريب جدًّا ونقل «شارح الإحياء» عن الدارقطني أنه قال: لا يصح.

واجتماع الفقراء ليالي الجمعات في بعض المساجد والبيوت للرقص «باه إه أله إه أله اللوع اللوح اح لح اح لح»: بدع وضلال، بل كفر كبير، وهدم لشعائر دين البشير النذير، وقد أضحك هذا الفعل الذميم علينا من الإفرنج الجم الغفير، فاتقوا الله، وكفوا عن هذا الشهيق والنهيق، إذ لا يعمل به إلا من هو عن الله وهدى رسوله وسَمته (٣) في مكان سحيق.

وحرص كثير من المتعبدين على صلاة الجمعة بمسجد الحسين أو الشافعي أو زينب مع بعد ديارهم عنها بدعة شركية؛ لأنها قصد بالتعظيم لغير الله: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٤٤).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه ابن حبان (١٨٤١)، البيهقي في «الكبرى» (٥٥١١)، وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) السمت: الهيئة والصفة العملية. (الفقي)

وغيره، وإنكار الناس على الإمام الذي لم يقرأ بآية السجدة في صلاة صبح الجمعة مع ظن بعضهم اختصاصها بزيادة سجدة خطأ وجهل، إذ ليست السجدة واجبة بل المقصود التذكير بما في سورتي السجدة وهل أتى، واقتصار كثير من الأئمة على قراءة بعض السورتين خلاف السنة وتقصير وبدعة، ولابد من قراءتهما كاملتين وعدول غالب الأئمة عن قراءة سورة «الجمعة» و«المنافقون»، أو «سبح» و«الغاشية» أو الاقتصار على بعضهما في صلاة الجمعة بدعة وتقصير، (وصلاة) سنة الجمعة القبلية بدعة سيئة فاحذروها، واقرءوا أبواب سنن الجمعة في البخاري ومسلم والسنن تجدوا ما يوصلكم إلى رب العالمين.

(وجلوس) الداخلين المسجد عندما يرون الخطيب يخطب الخطبة الأولى، ثم إذا جلس وقام للخطبة الثانية قاموا لصلاة التحية جهل كبير وبدعة، وسنة النبي على أن يصلي التحية ولو كان الخطيب يخطب لقوله على لله لليك الغطفاني حينما رآه دخل وهو يخطب فجلس: «أصليت يا سليك؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين» (١) والقصة في «الصحيحين».

وقول بعض الجهلة بعد الجمعة: الفاتحة على هذه النية، أو الفاتحة لسيدنا الحسين أو الولى الفلانى بدعة منكرة.

(وصلاة الظهر) بعد الجمعة بدعة ضلالة، وشرع لم يشرع فيتحتم تركها.

(وقراءة) هذين البيتين كل جمعة بعد الصلاة خمس مرات اعتقادًا بأن من واظب عليهما توفاه الله على الإسلام شرع باطل، وظن عاطل، لم يعمل به أحد من الأوائل، فكان الترك واجبًا على كل عاقل، وهما:

إله ي الست الفردوس أهلاً ولا أقوى على نار الجحيم فهب الي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الدنب العظيم

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٨٨، ٨٨٩، ١١١٣)، مسلم (٨٧٥).

وإثبات هذا الكلام الباطل وأمثاله في الكتب؛ ليتعبد به كشرائع محمد على ضلال وإضلال وزور وبهتان ﴿إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا اَلظَّنَّ وَإِنَّ اَلظَّنَ لَا يُعْنِى مِنَ اَلْحَقِ شَيْنَا ﴿إِنَّ اللَّمَا وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللهِ اللهِ ما وحديث: "من قرأ إذا سلم الإمام من صلاة الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، وقل أعوذ برب الناس، سبعًا سبعًا غفر له»... إلى الكتاب، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، سبعًا سبعًا غفر له»... إلى رواه أبو الأسعد القشيري، وفي إسناده ضعف شديد جدًّا؛ فلا يجوز العمل به، والصحيح كثير جدًّا في كتب السنة. فاطلبه إن كنت سنيًّا راغبًا في الجنة.

والمواظبة على صيغة: اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد! أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك بعد الجمعة، واعتقادهم أن من واظب عليها أغناه الله ورزقه، ظن كاذب أيضًا ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن تَرَبِّهِمُ ٱلْمُدَى الله النجم: ٢٣] فأعرضوا عنه، وتولوا فيا حسرة على العباد!

وما ذكر عن بعض الشيوخ أن من قال بعد صلاة الجمعة سبعين مرة: اللهم! اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك - قضى الله دينه، وأغناه عن خلقه، لا يقبل قولهم هذا إلا بسند صحيح عن المعصوم على المعصوم

وقد روى أبو داود رَخَالِلهُ في «سننه» أنه على دخل المسجد ذات يوم في غير وقت صلاة فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: «يأبا أمامة! مالي أراك جالسًا في غير وقت صلاة؟» قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال: «أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» قال: ففعلت؛ فأذهب الله تعالى همي وغمي، وقضى عني ديني (١). قال شارح «الجامع»: حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٥٥٥)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٣٣).

وفي «الجامع» برمز أحمد والترمذي والحاكم عن علي علي المسلطة أن مكاتبًا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله الله كان عليك مثل الجبال دينًا أداه الله عنك؟ قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك(١).

وقراءتهم «قل هو الله أحد» ألف مرة يوم الجمعة ليس له أصل البتة، وذكر الله مطلوب أبدًا فلا تكن من الغافلين عن سنة سيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين، وإمام المهتدين، وسيد ولد آدم أجمعين.

وهناك رواية لم تقيد بالجمعة وهي حديث: «من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله». وهو في «الجامع» وشرحه ولم يبيناه، ورأيت في «موضوعات الفتنى» أن فيه مجاشعًا الكذاب، وفي «موضوعات المقدسي» فيه حجاج بن ميمون البصري منكر الحديث فالعمل به حرام، وقد جاءت السنة في ليلة الجمعة ويومها بالترغيب في قراءة «آل عمران» و«هود» و«الكهف» والإكثار من الصلاة على النبي والمبادرة بالذهاب إلى المسجد وبالاغتسال والتطيب، أفنترك هذا الوارد الثابت ثم لا نعمل إلا بالموضوع والمبتدع المخترع الممنوع، فاتقوا الله.

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه الترمذي (٦٣ ٣٥) وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح الترمذي، (٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٥٠٥)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الترمذي (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) انظر «الكلم الطيب» (١١٨).

واجتماع الصوفية للذكر -الرقص- بعد الجمعة بالشخير والنخير والإلحاد في أسماء الله الكبير، منكر وضلال فظيع شنيع.

والستائر للمنابر بدعة، والأيتام والأرامل والمساكين أحق بثمنها ولكن المشروع مرٌّ على النفوس بخلاف ما تهوى الأنفس، فإنه لذيذ، ولكن عاقبته أمر من الصبر، وأحر من الجمر.

والتمسح بالخطيب إذا نزل من على المنبر بدعة يجب عليه هو أن يزجرهم وينهاهم عنها.

الشحاذة في المسجد يوم الجمعة وغيره مذمومة، والتشويش، وكذا بيع الماء والحلوى والروائح، وقولهم بعد الجمعة: يتقبل الله منا ومنكم وارد إلا أن فيه نهشلاً الكذاب.

## فصل

وحديث: «الجمعة حج المساكين» (١) ذكره في «الجامع» وضعفه هو وشارحه، وفي «التمييز» و «أسنى المطالب» حديث: «الجمعة على الخمسين رجلًا وليس على ما دون الخمسين جمعة (٢). ذكره في «الجامع» وضعفه، وقال شارحه: إسناده واه، وقال: منكر.

وخبر: (الجمعة لمن سبق) ليس من كلام النبوة قطعًا وحديث «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة» (٢) ذكره في «الجامع» أيضًا وضعفه، وقال شارحه: إسناده ضعيف ومنقطع، والجمعة كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في لزوم الجماعة والخطبتين قبلها، ولم يأت دليل على أنها تخالفها في غير ذلك، وكل ما قيل من

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أنظر «ضعيف الجامع» (٢٦٥٩).

<sup>(</sup>٢) (موضوع) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٤٤)، انظر «ضعيف الجامع» (٢٦٦٦٠)

<sup>(</sup>٣) (موضوع) أخرجه الدارقطني (١، ٢)، انظر اضعيف الجامع (٢٦٦٢).

أنه يشترط الإمام الأعظم والمحر الجامع والمسجد العتيق والحاكم الشرعي والسياسي والسوق، وأنها لا تصح إلا بأربعة ليس منهم أومنهم الإمام أو باثني عشر أو عشرين أو أربعين ليس فيهم ماسح على العصابة، فإن سقطت عصابته بطلت صلاة الجميع، فكل هذا سبهلل من القول وبدع في الدين، بل زور وغرور، إذ ليس عليه أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله على حرف واحد يدل على استحبابه فضلاً عن وجوبه، فضلاً عن اشتراطه.

## فصل

## في بدع ومنكرات الخطباء أيام الجمعات

إن من أنكر ما ينكره المسلم في عصرنا هذا، أن الخطباء آلات صماء تحفظ من الديوان، ثم تحكي بدون فهم ولا شعور؛ ولذلك لا يَنفقون ولا ينتفعون، وآية ذلك حلق الخطباء والعلماء وأثمة المساجد لحاهم، ولباسهم الحرير والنظارات الذهبية، وذهابهم إلى المساجد زاعمين أنهم قد أخذوا زينتهم لصلاة الجمعة وغفلوا أو تغافلوا عن أن هذه الزينة قد حرمها الله عليهم على لسان نبيه، بل هي زينة النسوان، ثم إذا كانوا هم لا يتعظون بما يدرسون فكيف يقبل أويؤثر وعظهم ونصحهم وإرشادهم

لمن يرشدون ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ومن فرط جهل كثير من الخطباء اعتمادهم على قطع من الخشب يسمونها بغباوتهم سيوفًا، ظنًا منهم أن الدين قام بالسيف، بل كان على إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا قبل اتخاذ المنبر، رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصححه في «الجامع»، ومن التكاسل والجهل والتقصير اعتمادهم على قراءة ما في الدواوين القديمة، وإن كانت لا توافق عصرنا ولا حالنا، بل وإن كان فيها ما يخالف الشريعة، وقراءتهم للأحاديث الموضوعة والضعيفة الواهية كأحاديث فضل رجب ونصف شعبان وغيرها من غير تبيانها للناس، وهذا تدليس بل وغش للمسلمين: «وليس منا من غش»(۱)، ذكره في «الجامع» وصححه و: «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار»(۱)، ذكره في «الجامع» وضعفه.

(ومواظبتهم) على قراءة حديث في آخر الخطبة الأولى دائمًا بدعة، إذ صار عند الناس كفرض ينكرون على تاركه.

(ومواظبتهم) في آخر الخطبة الأولى أيضًا على حديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، أو: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»، لا شك أنه جهل وبدعة، والحديث الأول ذكره ابن ماجه وقال محشيه: ذكره صاحب «الزوائد» وقال: إسناده صحيح، رجاله ثقات، ثم ضرب على ما قال وأبقى الحديث على الحال، قال: وفي «المقاصد الحسنة» رواه ابن ماجه والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «الشعب» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه، ورجاله ثقات بل حسنه شيخنا

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٤٥٢)، ابن مـاجه (٢٢٢٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٤٤٠)، (ليس منا من غش) معناه ليس من سيرتنا ومذهبنا.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه ابن حبان (٥٥٥٩)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٠٥٨).

يعني لشواهده، وإلا أبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه ا.هـ.

والحديث الثاني ذكره في «الجامع» وسكت عنه وقال شارحه: صحيح لغيره، ولكن قال في «أسنى المطالب»: فيه صالح المزي منكر الحديث قاله البخاري، وقال أحمد: صاحب قصص ا.هـ.

وقال ابن طاهر المقدسي في «تذكرته»: رواه صالح بن بشر المزي هو متروك. (قلت): والمتروك لا تحل روايته إذ هو والموضوع سواء.

(ومواظبتهم) في آخر الأولى أيضًا بعد الحديث على لفظة: أو كما قال، جهل وتقليد مذموم، أما إذا شك أو اشتبه عليه لفظ الحديث فلا بأس بها.

(وقراءتهم) سورة الإخلاص ثلاثًا أثناء الجلوس بين الخطبتين جهل بالسنة وبدعة؛ لما رواه النسائي في «سننه» فقال: (باب السكوت في القعدة بين الخطبتين) ثم ساق بالسند إلى جابر بن سمرة أنه قال: رأيت رسول الله على يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى، فمن حدثكم أن رسول الله على كان يخطب قاعدًا فقد كذب، والعجب كله ممن يثبتون هذه المخالفة البينة في مؤلفاتهم؛ فتموت بها السنن وتحيا البدع فاتقوا الله، وتسمية الخطبة الثانية بخطبة النعت بدعة، وجعلها عارية من الوعظ والإرشادات والتذكير، والترغيب والترهيب، والأمر والنهي، بل صلاة على النبي ودعاء للسلطان بدعة، والخطب النبوية ليست كذلك.

(والتزام) ختم الثانية بآية (اذكروا الله يذكركم). أو ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَالْتِرَامِ خَتْم الثانية بآية (اذكروا الله يذكركم). أو ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَالْجَسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠] بدعة، وقد كانت الخطب تختم في القرون الأولى بقوله: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

(وافتتاحهم) خطبتي العيدين الأولى بالتكبير تسعًا، والثانية بالتكبير سبعًا وختمها بآية ﴿دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبَحَنَكَ اللَّهُمَّ وَيَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ ﴾ [يونس: ١٠] بدعة، إذ لم يحفظ عنه ﷺ قطعًا ولا عن خلفائه ولا أصحابه أنهم افتتحوا خطب العيد بالتكبير.

ومن ادعى ذلك طالبناه بالدليل، بل قد روى ابن ماجه أنه ﷺ كان يكبر بين أضعاف الخطبة: يكثر التكبير في خطبة العيدين (١)، وفي «الزوائد» إسناده ضعيف.

(وقصة) اليتيم التي تُقرأ على المنابر أيام الأعياد وفيها: وجده عَلَيْ يبكي يوم العيد فقال له: «أيها الصبي ما لك تبكي؟» فقال له: دعني فإن أبي مات في الغزو مع رسول الله، وليس لي طعام ولا شراب، فأخذه بيده وقال: «أما ترضى أن أكون لك أبًا وعائشة أمَّا؟»....إلخ.

وقد فتشت عليها كثيرًا في الكتب، فلم أجدها إلا في كتاب «التحفة المرضية» وهو قد حوى من الخرافات والأكاذيب والترَّهات شيئًا كثيرًا، وقد جعلها الرويني في ديوانه خطبة لعيد الفطر، فاحذروا الكذب على رسول الله فوق المنابر.

(ونقيقهم) على المنابر بقصة إبراهيم وولده (ع. م) وأنه وضع السكين على عنقه فلم تقطع. كذب موضوع من وضع الزنادقة، والقصة القرآنية فيها الكفاية.

(والتزامهم) السجع والتثليث والتربيع والتخميس في دواوينهم وخطبهم بدعة مذمومة، والسجع قد ورد النهي عنه في «الصحيح».

(وإعراضهم) عن التذكير بسورة (ق) في خطبهم كما كان يواظب عليه النبي ﷺ غفلة عظيمة وذهول عظيم، عن النافع العميم، الذي عمل به النبي الكريم، إلى ما ورثوه عن أشياخهم فإنا لله، قد ضلت العقول.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (١٢٨٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٢٦٤).

## فصل

## في بيان أن دواوين الخطب هي السبب الأكبر

#### في انحطاطنا الديني والخلقي والمادي

أتعلم أيها المسلم ماذا في دواوين الخطب المطبوعة؟ التي تقرأ في جميع البلاد الإسلامية على المنابر في أيام الجمعات والأعياد، وهي مطبوعة ومؤلفة من عشرات السنين، وقد أضرت بالنشء الجديد، وبعقول الخطباء العامة، بل وجميع الناس ضررًا بليغًا، لا يكاد يدرك تلافيه وتصحيحه في عدة قرون، وليس فيها سوى نصح جاهل بالدين لمن هو أشد منه جهلاً، فمقلد غبي جاهل بالقرآن وتفسيره، ومواطن أوامره ونواهيه، وزواجره، وترغيبه وترهيبه، وحلاله وحرامه-: لا شك أنه لا يستطيع أن يبلغ أمته وقومه الدين الصحيح، الذي يتمكن معتنقه من أداء واجبه الديني والخلقي والمادي بين الجماعات والأفراد الذين يجاورهم ويشاركهم في كثير من الأعمال في حياته.

وكذلك الأمر في واعظ يجهل هدى الرسول على وسنته، ولا يفرق بين الصحيح والمكذوب، كما يجهل تاريخ كبرائنا، وسيرة عظمائنا وحروبهم وجهادهم ونضالهم لدينهم ودنياهم.

فهؤلاء حتى إذا غلطوا وقرءوا على الناس قرآنا؛ فإنما يعسرونه على الطريقة العوجاء العرجاء العقيم! والتي لا تثبت فيهم حمية الحق والغضب لأجله؛ ولا تدعوهم إلى التزود من الكمالات والارتقاء، ولا تهديهم إلى سواء السبيل النافع الرافع بل هي دعوة قوية إلى الانحراف عن حقيقة الدين والدنيا، والجد والاجتهاد في العمل بالبدع والخرافات، والأضاليل والأباطيل الفاشية، والترهات والكسل والخمول الذي تعوذ منه الرسول عليه.

وإليك قطعتين في المولد، وفي وفاة الرسول على لشيخ الخطباء العالم النحرير والمجتهد الكبير كما يقال عنه: ابن نباتة. قال -وليته قطع لسانه قبل أن يقول ما قال-: أيها الناس سبق في علم الله كما ورد في الخبر ما كان وما يكون وما غاب وما حضر، فسبحان من اطلع على خلقه فعلم طاعة الطائع وكفر من كفر، قبض قبضة من خلقه وقال: هذه إلى الجنة ولا أبالي، وهذه إلى سقر، وقبض قبضة من نوره وقال: كوني محمدًا سيد البشر، وقسم نوره أربعة أقسام كما قد جاء في الخبر، فخلق من الجزء الأول اللوح والقلم، فكتب القلم ما به الله قد أمر، وخلق من الثاني العرش والكرسي وكان اسم الرسول على العرش مسطر، مكتوب عليه لا إله إلا الله لا أغفر لقائلها حتى معها يا محمد تذكر، وخلق من الثالث الشمس والقمر نور الفجر إذا ظهر، وخلق من الرابع الجنة والنار، وما فيها من حور وقصور وثمر، فلما أراد الله أن يخلق آدم أبا البشر، أفرغ على طينته من نور النبي المفتخر، وقال لها كوني آدم فكانت كما جاء في السير (الحديث) «من كرامتي على ربي أن ولدت مختونًا ولم ير أحد سوءي».

وهذا كله باطل وافتراء على الله، يجب أن تنزه عنه أسماع العوام والجهلة، ويجب أن لا يقرأ عليهم إلا الصحيح النقي الصافي الذي يرقى أذهانهم، ويحثهم بل ويلهبهم حماسًا وحمية؛ فيعملوا جادين دائبين لسعادة الدنيا والآخرة، جاعلين نصب أعينهم فرضية التفوق والسيادة والعلو على العالم أجمع كما كنًا وكان آباؤنا وأسلافنا.

ومسألة خلق كل شيء من نور النبي ﷺ التي جعلها موضوع خطبته السخيفة قد أوضحها وبين بطلان حديثها صاحب المنار بالمجلد الثامن من صفحة (٨٦٥) لقد أفاض هنالك وأفاد وأجاد فجزاه الله عن تحقيق الحق خير الجزاء.

(وحديث) «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»، أخرجه عبد الرزاق، ولا أصل له، وليس فيه تعظيم للنبي ﷺ، بل هو مثار شبهات وشكوك في الدين، قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] وقال: ﴿قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرُّ



مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف: ١١٠] وقد قال محمد بن عثمان الثقفي البصري: والله الذي لا إله إلا هو إن عبد الرزاق كذاب ا.هـ.

#### بلاء آخر وشر مستطير

كذلك يقول صاحب «حسن السمعة» في خطب الجمعة، وبئسما قال: أما بعد: فيا عباد الله! هذا أول الربيعين قد هل هلاله بالخير على الوجود مبشرًا أهل الإيمان بقرب ميلاد صاحب المقام المحمود؛ ليأخذوا أهبتهم للاحتفال بليلة مولده ذات الفضل المشهود، ويرفعوا أعلام الأفراح وهم قائلون في كل قيام وقعود: ﴿ أُوْلَـٰتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٥٧] ومـا ذلك إلا اعترافًا بما له عليهم من الفضل المشكور، إذ لولاه لما خلقوا(١) ولما أخرجوا من الظلمات إلى النور، فهو ﷺ سبب الإيجاد وعلم الإرشاد المنشور... إلى أن قال: فمن احتفل بليلة مولده فقد أقام على قوة إيمانه دليلاً... وأعرب عن مقدار محبته... وأثيب ثوابًا جزيلاً. وكان له ﷺ من عذاب النار مقيلاً (انظر الكفر الصريح) وما جرت به العادة عند تلاوة مولده الشريف من إيقاد المصابيح والشموع، وإقامة الزينات، ورفع أعلام المسرات في الطرقات والربوع، فلا بأس به، إن كان من سَعة، وإلا فهو ممنوع ﴿ أُوْلَئِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ ... ﴾ الآية ولا بأس أيضًا بضرب الدفوف التي أتى الشرع بإباحة ضربها، والترنم بالأناشيد التي مدح بها، فإن لكل أمة عيدًا، وعيد أمتنا ليلة مولد

<sup>(</sup>١) هذه هي عقيدة الصوفية: أن حقيقة لههم لها مراتب وجودية.

الأولى: مرتبة اللاتعين.

والثانية: مرتبة الواحدية. وهي الحقيقة المحمدية. ثم مرتبة الإنسانية إلخ.

فمعنى لولاه لما خلق شيء. أي: لأنه الذي خلق منه، أو على صريح قولهم انفصل منه كل شيء، فهو الابن الأول عند الصوفية، وقد صرح بهذا عبد الغني النابلسي وابن عربي وغيرهما. وعلى أساسه قام دينهم بوحدة الوجود. وانتشرت هذه العقيدة الخبيثة في قلوب الجماهير وهم لا يشعرون ولا يعقلون. (الفقي)

رسول ربها<sup>(۱)</sup> فاستعدوا لاحتفالكم بمولد نبيكم بقدر الاستطاعة. ولا تقتدوا بأهل البدع واقتدوا بأهل البدع واقتدوا بأهل البدع واقتدوا بأهل السنة والجماعة ا. هـ. ببعض اختصار.

فانظروا -رحمكم الله - إلى قلب الحقائق الدينية، ونشر الكذب والباطل والزور على الله ورسوله، وجعل السنة بدعة، والبدعة سنة، وكيف عكسوا وانتكسوا بغرورهم وجهلهم. وكيف ضلوا وأضلوا الألوف بل الملايين من الناس وما زالوا لهم أتباعًا. لا يستحيون من قراءة هذا الإفك والإثم المبين، ولا أستطيع أن أنصح المسلمين بشيء أكثر من أن يحرقوا بالنار هذه الدواوين. وأن يعتقدوا بطلان كل ما فيها – على أن يستبدلوا هذا الأدنى بالذي هو خير – القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة. فلا يخطبون ولا يعظون ولا يذكرون ولا يعلمون الناس إلا بما فيهما. مع تطبيقهما على السنن الكونية، والعلوم العصرية.

# أكاذيب خطب ابن نباتة في وفاة الرسول ﷺ

قال: اعلموا أن نبيكم عليه الصلاة والسلام من الله، لما قرُب رحيله ودنت منه الوفاة، نزل عليه ملك الموت فقرع بابه وناداه، فقال: من بالباب يا فاطمة؟ قالت: زائر يا أبتاه. فقال: هل تعرفينه؟ قالت: لا والله. فقال: هذا هاذم اللذات. فافتحي فلا حول ولا قوة إلا بالله. ففتحت الباب فسمعت صوته ولا تراه، يقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة والرسالة والجاه، فقال: وعليك السلام. أجئتني زائرًا أم قابضًا بإذن الله، فقال: ما زرت أحدًا قبلك يا حبيبي في دار الحياة، ولكن أمرت أن أكون بك شفيقًا. فإن قلت اقبض قبضت بإذن الله، وإلا رجعت فانظر ماذا تراه، فقال: بالله لا تقبضني حتى يأتي أخي جبريل من عند مولاه، أين تركته؟ قال: تركته في السماء يعزيه في

<sup>(</sup>١) كذب الشيخ والله. وإنها عيدنا الفطر والأضحى كما نطق بذلك الحديث الصحيح. (الفقى)

روحك ملائكة الله، فما تم كلامه إلا وجبريل أتاه. قال: يا محمد ربك يقرئك السلام. ويقول لك: أنت رسوله ومصطفاه، فإن شئت يؤخرك كما أخر نوحًا نبي الله، فقال: وما بعد هذا؟ قال: أن تلقى الله؟ فعند ذلك قال: اقبض يا عزرائيل فقد بلغ العمر منتهاه، فعالج روحه الشريفة حتى وصلت إلى ركبتيه، فقال: مع الذين أنعم الله؛ ولما وصلت سرته قال: وأن مردنا إلى الله، ولما وصلت إلى صدره قال: إنا لله. ولما وصلت إلى حلقومه صرخ صرخة قال: واكرباه. فقالت فاطمة: واكرباه على كربك اليوم يا أبتاه فعانقها فمالت، عمامته وقضى نحبه. هذا ما ورد في وفاة رسول الله ا.هـ. باختصار.

هذا أصبحنا أضعف أمة على وجه الأرض بجهلنا وضلالنا بما حشيت من الخرافات قلوبنا. وأذل وأحقر وأسقط أمة، بفساد أخلاقنا وسوء معاملاتنا، وانصرافنا عن كل ما فيه سعادتنا الدينية والدنيوية والأخروية، بعد أن كنا ملوك الأرض وأرفع وأنفع الناس، ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١١٠] بهدايتها إلى الطريق التي هي أقوم، واهتدائها بكتاب ربها وهدى نبيها الصحيح، ففاقت الناس، وعلت بالحق والعدل والصلاح والإصلاح علوًّا كبيرًا.

أما الآن وقد أصبح علماؤنا يجهلون حقائق دينهم، ووعاظنا يعرفون بما لا يعرفون، وخطباؤنا -كابن نباتة وأشباهه - دجالون كذابون، وقراؤنا لمعاني سورة صغيرة من القرآن لا يفقهون، بل بالقرآن يشحذون، وبالتغني به يتأكلون. فكان من الصعب والعسير جدًّا أنهم يرتقون، أو في الخيرات يتسابقون، أو للركب الأوروبي يدركون، أو يجارون، وما كان هذا إلا لأن قادتنا غافلون وأثمتنا لأمر الدين والدنيا والسنن الكونية يجهلون، فلم يعودوا للقيادة ولا للسيادة يصلحون، ولا بشعوبهم ينهضون، بل هم رزء الأمة ومصيبتها، وأكبر غمة على هذه الأمة.

# الباب السابع عشر

#### في وجوب قصر صلاة المسافر في ميل واحد

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: صحبت النبي على وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (۱). وعن عائشة وأسف قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر (۲). متفق عليه. زاد البخاري: ثم هاجر – أي: النبي الله و ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وأخرج الطبراني في «الصغير» من حديث ابن عمر موقوفًا: صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوهما (۱). ورجاله موثقون، وأخرج الطبراني أيضًا في «الكبير» عنه برجال الصحيح: صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. ا.هـ. من «نيل الأوطار وسبل السلام». قال ابن القيم في «الهدى» وغيره: لم يثبت عنه على أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة ا. هـ.

أما رواية البيهقي عن عائشة أنها اعتمرت معه على من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت، وأفطرت وصمت فقال: أحسنت يا عائشة! وما عاب علي (٤) فقد قال في «الهدى» قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله على وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم (وكذا حديث) كان على يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، وقد كذبه شيخ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٤٠)، مسلم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الصغير» (٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) (منكر) أخرجه النسائي (١٤٥٦)، النسائي في «الكبرى» (١٩١٤)، البيهقي (٢١٢٥).

الإسلام ابن تيمية كما في «شرح المنتقى وسبل السلام» نقلاً عن «الهدى» (وكذا حديث): «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (١). رواه الدارقطني بإسناد ضعيف من رواية عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك نسبه الثوري إلى الكذب وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، وهو منقطع أيضًا؛ لأنه لم يسمع من أبيه، قال في «نيل الأوطار»: وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب، وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته على للقصر في جميع أسفاره، وعدم صدور التمام عنه كما تقدم. ويبعد أن يلازم على طول عمره على المفضول ويدع الأفضل ا.هـ.

وأما مسافة القصر فأحسن ما اطمأن إليه قلبي هو ما ذكر الإمام ابن حزم في كتابه «المحلى». قال رَجَعٌ لِللهُ بعدما ذكر أقوالاً كثيرة جدًّا عن الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء: قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الشَّكُوةِ إِن خِفْئُمُ أَن يَقْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ [النساء: ١٠١] وقال عمر وعائشة وابن عباس مَهِينَفُهُ: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيه ﷺ في السفر ركعتين (٢).

ولم يخص الله تعالى ولا رسوله على ولا المسلمون بأجمعهم سفرًا من سفر، فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو إجماع متيقّن (فإن قيل) بل لا يقصر ولا يفطر إلا في سفر أجمع المسلمون على القصر فيه والفطر (قلنا لهم) فلا تقصروا ولا تفطروا إلا في حج أو عمرة أوجهاد، وليس هذا قولكم، ولو قلتموه لكنتم قد خصصتم القرآن والسنة بلا برهان، وللزمكم في سائر الشرائع كلها أن لا تأخذوا في شيء منها لا بقرآن ولا بسنة، إلا حتى يجمع الناس على ما أجمعوا عليه منها، وفي هذا هدم مذاهبكم كلها، بل فيه الخروج عن الإسلام، وإباحة مخالفة الله تعالى ورسوله على الدين كله، إلا حتى يجمع الناس على شيء من ذلك، وهذا نفسه خروج عن الإجماع، وإنما الحق في وجوب الناس على شيء من ذلك، وهذا نفسه خروج عن الإجماع، وإنما الحق في وجوب

١) (ضعيف) أخرجه الدارقطني (١)، البيهقي (١٧٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «مختصر الإرواء» (٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

اتباع القرآن والسنن؛ حتى يصح نص أو إجماع في شيء منهما أنه مخصوص أو منسوخ فيوقف عند ما صح من ذلك، فإنما بعث تعالى نبيه ولي ليطاع قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلَنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٢٤] ولم يبعثه ليعصى حتى يجمع الناس على طاعته (قال) السفر هو البروز عن محلة الإقامة، وكذلك الضرب في الأرض، هذا الذي لا بقول أحد من أهل اللغة التي بها خوطبنا وبها نزل القرآن سواء، فلا يجوز أن يخرج عن هذا الحكم إلا ما صح النص بإخراجه، ثم وجدنا رسول الله وقد خرج إلى البقيع لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولا أفطروا، ولا أفطر ولا قصر، فخرج هذا عن أن يسمى سفرًا، وعن أن يكون له حكم السفر، فلم يجز لنا ذلك أن نوقع اسم سفر وحكم سفر إلا على ما سماه من هو حجة في اللغة سفرًا، فلم نجد ذلك في أقل من (ميل) فقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة.

فأوقعنا اسم السفر وحكم السفر في الفطر والقصر على الميل فصاعدًا، إذ لم نجد عربيًّا ولا شريعيًّا عالمًا أوقع على أقل منه اسم سفر، وهذا برهان صحيح (فإن قيل) فهلا جعلتم الثلاثة الأميال — كما بين المدينة وذي الحليفة — حدًّا للقصر والفطر إذ لم تجدوا عن رسول الله عليه أنه قصر ولا أفطر في أقل من ذلك؟ (قلنا) ولا وجدنا عنه عليه السلام منعًا من الفطر والقصر في أقل من ذلك، بل وجدناه عليه السلام أوجب عن ربه الفطر في السفر مطلقًا، وجعل الصلاة ركعتين مطلقًا، فصح ما قلناه ولله تعالى الحمد. والميل: هو ما سمي عند العرب ميلاً، ولا يقع ذلك على أقل من ألفي ذراع ا.هـ.

### فصل

في ذكر إهمال أكثر العلماء والمنتمين للسنة لهذه الرخصة الجليلة، وهو من عيوبهم روى الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

"إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته" (1). وفي رواية: "كما يحب أن تؤتى عزائمه" (2). وروى النسائي عنه على قال: "إن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر" (2). وثبت أنه على أخبرنا أنها – أي: صلاة القصر –: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (3).

إذا كان كذلك فعجب جدًّا أنك لا تكاد ترى عالمًا ولا واعظًا ممن يجوبون البلاد، ولا مدرسًا من هؤلاء الرسميين أو غيرهم يحيى هذه السنة الجليلة الجميلة حتى كادت تندثر وتندرس، ولو قلنا: إن أهل الأزهر عن العمل بالسنة مبعدون، ولها لا يعرفون، بل هم عنها صادون، فما لجماعة الشيخ محمود السبكي بها لا يعملون، وهم ليلاً ونهارًا باتباع السنة ينادون، وللعلماء المبتدعين والعوام يحاربون.

ولقد حضر لدي بعضهم، وكانوا مسافرين أميالاً وبردًا؛ فأمرتهم بالقصر فأبوا؛ فأسفت، وقلت: ﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ البقرة: ١٥٦] وما وقع منهم ذلك إلا لأنهم في الهدى النبوي مفرطون ومقصرون، وعن اقتناء كتب السنة وعلى الأقل (البخاري ومسلم) غافلون، بل لكتب الحواشي والشروح يجمعون، وفيها يذاكرون، وكانوا إذا ذهبوا إلى الشيخ رَجَحُ لللهُ في أيام الجمعات فليس لهم هم الا أنهم ليده يقبلون، وبثيابه يتمسحون، وقد نبهتكم يا إخواني لحبي فيكم فعساكم تتنبهون وتتفقهون، وبالسنة تعملون.

وإنني لأكثر ثنائي وعظيم شكري لجماعة أنصار السنة، إذ ما جاءني صغير

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أخمد في «مسنده» (١٠٨/٢)، ابن خزيمة (٢٠٢٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه ابن حبان (٣٥٤)، الطّبراني في «الكبير» (٢١/٣٢٣) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه النسائي (٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٨٦).

منهم ولا كبير إلا وأراه محافظًا على إحياء هذه السنة غير مقصر في قبولها وتعليمها فأكثر الله من أمثالهم، ولكني أنكر عليهم جدًّا حلق لحاهم، ويشتد نكيري وتغيظي عليهم لإعراضهم وذهولهم عن التطوع بأموالهم وأنفسهم في المعركة الفلسطينية لقتل اليهود الذين هم ﴿أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [المائدة: ٨٦] والفتك بهم ولقد كان المفروض والمنتظر منهم أن يكونوا أول قاتل وأول قتيل، وأشد من يتحمسون ويلتهبون نارًا قبل غيرهم للدفاع عن القبلة الأولى ومسرى الرسول على وبلد الأنبياء عليهم السلام -، وعن دماء وأعراض وأموال إخوانهم في الإسلام والأوطان. عاملين قبل الناس فاهمين معنى ﴿وَإِنِ اسْتَنَصَرُوكُمُ فِي الذِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾ [الأنفال: ٧٢] وقوله على الله الناس فاهمين معنى ﴿وَإِنِ اسْتَنَصَرُوكُمُ فِي الدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾ [الأنفال: ٧٢] وقوله والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسلمه (١) » (١).

<sup>(</sup>۱) قد حمل الأستاذ على أنصار السنة حملة لم تصب موقعها. فلقد كان أنصار السنة كها يعلم الأستاذ أول من دعوا إلى جهاد أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين في فلسطين ومصر وغيرهما. ولكنهم قوم لا يعملون عملاً إلا بعد الروية والتفكير؛ لأن الحرب اليوم لم يستعد لها جمهور الشعب بأي نوع من أنواع التدريب بل قد قتلهم العدو المستعمر بها بث فيهم من الكفر والفسوق والعصيان، فأصبحوا أشد الناس غفلة عن سنن الله وحكمته، فكيف يذهب الجاهل بأساليب الحرب والقتال إلى ميادين القتال؟ وكيف يقاوم عدوًّا تمرن وتدرب على كل فنون الحرب؟ إننا ندعو إلى العلم قبل العمل ونقول: إن الجاهل لا يتقن عملاً، فكيف تطلب من قوم قضت عليهم القوة ألا يتعلموا أي نوع من أنواع القتال وصدرت القوانين ضد كل من يحمل السلاح -كيف تطلب منهم الذهاب إلى الحرب؟ إنهم يا فضيلة الأستاذ إن ذهبوا فسيكونون شبرًا ووبالًا؛ لأنهم لن ينفعوا أبدًا فضلًا عن أنهم سيكونون سببًا في الإعاقة والفشل.

ولكن هناك باب من أبواب الحرب أشد، ألا وهو التبرع بالمال، وقطع المال عن أيدي العدو، أنصار السنة كها يعلم الأستاذ من السابقين المجاهدين في هذه المضهار. فهم قبل أن يفكر في هذا فكروا من سنين، فكم حثوا المؤمنين على التبرع بأموالهم، وكم حرضوهم على مقاطعة اليهود وعدم معاملتهم، وهذا كله قبل أن يدفع الناس ويحملوا على قومتهم وقبل تهريج المهرجين وتصفيق المصفقين. فيا فضيلة الأستاذ إن أحسن ما ينفع ويفيد هو العمل المثمر المنتج، لا الطنطنة ولا الشنشنة. فكم هدت من قوانا وذهبت بريحنا ونحن غافلون مغرورون فرفقًا بأنصار السنة فإنك تعلم قبل غيرك أنهم يعملون في تؤدة وحكمة، حتى يكون لأعمالهم ثمراتها الطيبة الجنية.

وفقنا الله وإياك للعمل بها يحبه ويرضاه. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣١٠، ٢٥٥١)، مسلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>يُسلمه) يتركه إلى الظلم.

(يا أنصار سنة محمد) لقد كان من واجبكم أن تكونوا أسبق الناس إلى هذا الخير العظيم، الشهادة في سبيل الله، وأن لا يعرف الناس طريق الذهاب إلى ميادين القتال إلا عن طريقكم، لا عن طريق من تعتقدون أنهم أهل ضلالة وبدعة، ولكنا ويا للأسف لم نجدكم إلا أبطأ الناس: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ ،َامَنُوا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ انْخَاتُمُ إِلَى اللهَ اللهُ ال

# الباب الثامن عشر

#### في بيان الكفن المشروع وذم الغلو فيه

#### وفضل صلاة الجنازة وفي بدعها ومنكراتها

أخرج الجماعة إلا ابن ماجه: أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، ولم يترك إلا نمرة (۱) ، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله على أن نغطي بها رأسه، ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر (۱)(۱). ففي الحديث دليل عي أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط.

وروى ابن ماجه والترمذي عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»(٤). ورجاله ثقات ورواية أحمَد ومسلم «إذا كفن أحدكم

<sup>(</sup>١) النمرة: شملة فيها خطوط ببض وسود. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) الإذخر: نبات جبلي له رائحة طيبة. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٥٤)، مسلم (٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه الترمذي (٩٩٥)، النسائي (١٨٩٥)، ابن مـاجه (١٤٧٤)، وصححه الشيخ الألباني فِي «صحيح الجامع» (٨٤٤).

أخاه فليحسن كفنه "أ قال العلماء: ليس المراد بإحسان الكفن الإسراف والغلو فيه، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره، وأن يكون وسطًا، وأن لا يكون حقيرًا، وأن يكون أبيض؛ لما رواه الخمسة إلا النسائي أنه على قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم "(٢).

وقال الصديق طيلتُنغ : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة (٣)(٤). مختصر من «البخاري».

وروى الجماعة عن عائشة قالت: كُفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية (٥) جدد يمانية. ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا (٦).

# فصل

وقد تغالى الناس في ذلك غلوًا فاحشًا لا يتفق مع العقل ولا مع الدين، مع فقرهم وضنك عيشهم وسوء حالهم، يموت الميت فيُهرع أهله إلى البقية الحقيرة التي بقيت لصبيته وأرامله فينفقونها على الجوخة والقطنية، ويتداينون أو يبيعون أو يرهنون شيئًا من تركته، ثم يتركون نساءه وعياله يشحذون ويتضورون جوعًا، ولا يفكرون فيما يقاسيه هؤلاء البؤساء، من الشقاء والضياع، على أن الذين فعلوا هذه الفعلة الشنعاء في مال هؤلاء التعساء، لا ترق قلوبهم عليهم يومًا؛ فيعاونوهم ولو بالتافه من المال، كما كانوا أبخل الناس وأشحهم بمساعدة هذا الميت في أيام مرضه الطويلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، الترمذي (٩٩٤)، النسائي (٥٣٢٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) المهلة بضم الميم وفتحها وكسرها: الصديد. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٢١).

<sup>(</sup>٥) سحول بالضم والفتح قرية باليمن. (الفقي)

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٦/ ١١٨)، وصححه الشيخ الألباني في «محتصر الإرواء» (١/ ١٤٥).

وهؤلاء ما فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله، وإنما فعلوه للفخر والرياء والسمعة، وليقال: كان صفة كفن فلان كذا كذا، وليدفعوا عن أنفسهم بزعمهم سوء السمعة، وطعن الناس في أعراضهم، على أن هذا الميت عاش طول حياته لم يلبس ولم يأكل إلا الدون المهين، عاش ومات حافيًا عاريًا جائعًا.

ومن السخافة والبرود والسماجة، أنهم يظهرون طرّف الكفن من سرير الميت عند سيرهم إلى الجبانة، وأشنع من هذا وأفحش، أنهم يخرقون هذا الكفن الغالي بالسكين مخافة سطو لصوص المقابر على الميت في قبره، فهل من سوط يابسة، بل نعل ثقيلة تتسلط على رءوس هؤلاء الأغفال حتى ترد عليهم عقولهم؟

يا هؤلاء! ألا فاعلموا أن هذا من أكبر الكبائر، وأفحش الجرائم، إذ فيه معصية الله وضياع الأسرة، هذا عين التبذير، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا نُبُذِّرُ تَبَّذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوٓا إِخَوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا الإسراء: ٢٦، ٢٧]، ﴿وَكُلُوا وَأَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ لَيْنَكُ﴾ [الأعراف: ٣١]، ﴿وَأَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (إِنَّ)﴾ [غافر: ٤٣]، ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ لَيْكُما وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ لَيْكُ ﴿ [خافر: ٨١، ٨٦] فتوبوا إلى الله توبة نصوحًا ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ [التحريم: ٨] ومن عجيب ما حدث ببلدتنا الحوامدية أن شيخًا أزهريًّا يحمل الشهادة المشئومة أمر الناس أن يضعوا حلى النساء معهن في الأكفان يعيد بذلك في الإسلام سنة قدماء الوثنيين من المصريين واليونان الذين كانوا يعتقدون وجوب وضع قطعة من الذهب في فم الميت، ويقال عن الأروام: إنهم يضعون جميع الحلي وأفخر الملابس ولعبه التي كان يلعب بها -معه في قبره، فأراد الشيخ محمد الخطيب العالم العلامة شيخ الحوامدية الآن. أن يعمل المسلمون بسنة الروم واليونان؛ لأنها سنة جميلة في نظر الشيخ الذي اعتاد أن يصلى بالناس من غير وضوء. اللهم اهد شيوخنا وأئمة أزهرنا ووفقهم. روى البخاري بسنده عن البراء والمنافعة أنه قال: أمرنا النبي السبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسى (۱) والإستبرق (۲). وفي «البخاري ومسلم» أن أبا هريرة قال: قال رسول الله على: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان» – قيل: وما القيراطان؟ – قال: «مثل الجبلين العظيمين» (۱). وروى البخاري بالسند إلى نافع قال: حدث ابن عمر أن أبا هريرة قال: من تبع جنازة فله قيراط فقال: أكثر – يعني أبا هريرة - فصدقت عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله على يقوله، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة (١٤).

### فصل

#### في صفة صلاة الجنازة

وكان على إذا شرع في الصلاة قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وصح عنه وعن أصحابه أنهم كانوا يكبرون أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا، ولا مانع يمنع من العمل بذلك أصلاً، وروى مسلم عن عوف بن مالك أنه قال: صلى رسول الله على على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من

<sup>(</sup>١) القسى بكسر القاف وتشديد السين المكسورة مفسر في البخاري بأنه ثياب مضلعة فيها حرير. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٨٢)، مسلم (٢٠٦٦)، (تشميت العاطس) أن يقال له: يرحمك الله. ٤

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٦١)، مسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٦٠).



زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر»(١). وكان يخرج من الصلاة بتسليمتين، وروى مسلم أنه ﷺ قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»(٢).

وورد: «اقرءوا على موتاكم يس»<sup>(٣)</sup>. وهو صحيح عند طائفة، وضعيف عند أخرى، وأخرج ابن أبي شيبة والمرُّوذي عن جابر بن زيد قال: كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد؛ فإن ذلك يخفف عن الميت، وإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه. والمعني في كل القراءة عند خروج الروح لا غير.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٦٣).

<sup>(</sup>عافه) أمر من المعافاة أي: خلصه من المكاره، (أكرم نزله) أي: أحسن نصيبه من الجنة، (ووسع مدخله) أي: قبره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩١٦، ٩١٧)، (لقنوا موتاكم) أي: ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد بأن تتلفظوا بِها عنده.

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه ابن حبان (٣٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٦٣)، مسلم (٩٥١).

ولهذا لم يندب (١) إليه رسول ﷺ أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ﴿ الله على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء.

(فأما الدعاء والصدقة) فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما، وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به» (٢). فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه». والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، وقد قال الله تعالى عليه أن نُحْي ٱلْمَوْلَ وَنَكَمُنُ مَا قَدَّمُوا وَالنَرهُمُ السنة وعمله، وثبت في "الصحيح»: "من في الناس، فاقتدى به الناس بعده هو أيضًا من سعيه وعمله، وثبت في "الصحيح»: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا» (٣). الهه...

والقول بنسخ هذه الآية خطأ محض كما حققه الشوكاني في «تفسيره» وغيره (وما يروى) أن الإمام أحمد قال: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم، لم يصحَّ أصلاً (وكذا رواية): من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجره للأموات أعطى من الأجر عدد الأموات، باطل وليس من كلام النبوة ولا من

<sup>(</sup>١) أي: لم يدعهم ولم يرغبهم. (الفقي)

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۳۱).

<sup>(</sup>إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله) أي: أن عمل الميت ينقطع بموته إلا من هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

أصحاب النبي قطعًا.

وما يروى عن ابن عمرو أنه أوصى أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، فهذا لم يذكر في كتاب من الكتب المعتمدة، بل هو في كتب الواهيات ككتاب «تذكرة القرطبي» وكم فيها من أباطيل، وإن صح فالمراد قراءتها عند احتضاره ولم يصح أصلًا.

وحديث: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم». لا أصل له في كتب السنة، بل قول الرسول على فيما رواه البيهقي «اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا» (۱). يدل على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن وكذا حديث: ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام (۲). ورواه الخطيب وابن عساكر، قال: فيسلم ولم يقل فيقرأ له.

وما يروى عن ابن عمرو أنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، فهو كلام ليس له سند صحيح ولا ضعيف، وقد قال الإمام الدارقطني: لا يصح في هذا الباب حديث فكل هذه الأخبار والآثار شاذة منكرة مخالفة للأصول العامة المقررة في القرآن المجيد، ومخالفة أيضًا لما كان عليه النبي عليه طول حياته هو وسائر أصحابه وتابعيهم بإحسان.

والمطلوب شرعًا طاعة الرسول ﷺ في قوله: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»<sup>(۳)</sup>. ذكره في «زوائد الجامع» عن الحاكم وقد صرح القرآن بالدعاء للأموات قال تعالى: ﴿رَبِّنَا أُغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠] هذا هو المشروع لا القراءة على المقابر وغيرها.

وذهاب القراء إلى المقابر خلف الجنائز للقراءة برغيف أو قرص أو قرش خسة عظيمة، قال تعالى: ﴿وَلَا نَشْتُرُواْ بِنَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١] وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَ يَكْتُمُونَ مَآ

<sup>(</sup>١) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٢٠٨٥)، «السلسلة الضعيفة» (٤٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٢٢١)، وصححه العلامة الألباني في سنن أبي داود.

أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَناً قَلِيلاً أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلّا النّارَ ﴿ [البقرة: ١٧٤] وإقامة السرادق وإنفاق الأموال الباهظة على الفرشات والأنوار والسجاير والقراء وغير ذلك، بدعة وإسراف.

وأفظع من ذلك ما أحدثوه الآن من تلاوة القرآن في مكبر الصوت (الميكروفون) في مآتمهم؛ فزادوا في النفقات في الإسراف وأحدثوا سنة سيئة عليهم وزرها وضررها ونارها وقد قال تعالى: ﴿وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ إِنَ اللهُ يَعِلَى النَّارِ ﴿ إِنَ اللهُ يَعِلَى النَّارِ ﴿ وَكَانَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ اللهُ كره لكم ثلاثًا: قيل الإسراء: ٢٦، ٢٧] وفي حديث أحمد والبخاري ومسلم: "إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل رقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (١).

والسبحة للميت بدعة مذمومة حدثت في سنة (١٢٢٩). والعتاقة أيضًا للميت بدعة، وقد تقدم أن حديث: «من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة؛ فقد اشترى نفسه من النار». موضوع ومن أراد العتق من النار فليقل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات» يكن كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل (٢) رواه الشيخان (٣)، وقد كان علمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» (٤). رواه البخاري. و «لعن الله اليهود والنصارى

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٠٧، ٢٢٧٧، ١٣٠٥)، مسلم (٩٩٥).

<sup>(</sup>قيل وقال) هو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، (كثرة السؤال) المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا تدعو إليه حاجة (إضاعة المال) هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه فساد والله لا يجب المفسدين؛ ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر كتابنا المنحة المحمدية، في العتاقة الشرعية والبدعية تجد فيه ما يسرك. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٧٥).

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١) و «لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» (٢). رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه والحاكم كما في «الجامع» وصححه.

## فصل

إن من أشد العيب اللاحق بالألوف من المسلمين أنهم لا يحسنون، بل لا يعرفون كيفية صلاة الجنازة على سهولتها، ولذا تراهم يضعون الميت عن أعناقهم ثم يدورون في البلد يبحثون على (الفقي) ليصلي لهم على ميتهم، وتقاعد وتكاسل الكثيرين من أهل العلم عن صلاتها فوت لفضل عظيم وربح كبير، وقد أخبرني بعض الشيوخ الكبار المنتمين للعلم أنه يتشاءم من صلاتها فإنا لله. وكثير من أدعية صلاة الجنازة الموجودة في متون وشروح وحواشي الفقهاء ليس له أصل في السنة، وإنما هو من مخترعاتهم فاحذروه.

ورفع أصوات بعض المتفيقهة عند الصلاة على الميت بقوله: سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الواحد الحي الذي لا يموت، بدعةٌ وإحداث شرع لم يأذن به الله ولا رسوله.

ورفع أصواتهم بقراءة الفاتحة جماعة بعد التسليم من صلاة الجنازة وقراءتهم بعدها آية ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيَكَ عَلَى النَّيِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الآية، بدعتان شنيعتان، وقولهم ما تشهدون فيه وإجابتهم لهذا القائل بقولهم. صالح وربما كان تاركا للصلاة، أو شاربًا للخمر، أو فاسقًا فاجرًا فحَّاشًا – كما شاهدنا ذلك مرارًا ومازلنا نشاهده ولم نقدر على إنكاره إلا قليلًا – زور وكبيرة من الكبائر وبدعة منكرة ضلالة

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٥، ١٣٦٤، ١٣٢٤)، مسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٣٢٠٦)، الترمذي (٣٢٠)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٠١)، وضعف الشيخ الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٠١)، و«ضعيف الترمذي» (٥١).

وقد سمع رسول الله ﷺ أم العلاء، وهي تقول في عثمان بن مظعون لما توفي ببيتها: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي ﷺ: «وما يدريك أن الله قد أكرمه» فقالت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: «أما والله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي». قالت: فوالله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا(۱). والقصة في «البخاري» ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتَأْفِلِ اللَّبْصَنِو لَهُ الله الله الله على من مات من المسلمين في ذلك الأبصنو له الله الله الله على من مات من المسلمين في ذلك اليوم بدعة منكرة، وتلقين الميت ورد فيه حديث ضعفه في «أسنى المطالب» وابن الصلاح والنووي وابن القيم والعراقي وابن حجر وصاحب «سبل السلام»، بل عد العمل به بدعة؛ لأنه بالغ في تضعيفه، والذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو العرائل أو الأسماء الحسنى كله لم يشرع بل يجب أن يمنع، وفي قفا صاحبه يصفع، وبعرض الحائط يدفع إذ ليس من عمل الشفيع المشفع صلى الله عليه وعلى من بسنته استكفى واستقنع.

والذكر حول سرير الميت قبل دفنه كما يفعله أغفال الفقراء جهل وبدعة في الدين، والطواف بالميت حول أضرحة الأولياء بدعة وثنية منكرة شنيعة، واعتقادهم أن الميت حال السير به إلى الجبانة يثقل أو يخف على الحاملين، أو يسرع في مشيته أو يبطئ أو يتأخر لأجل عياله أو أحد أقاربه أو غير ذلك، تغفيل كبير وجهل بالدين شنيع، وضلال عن هدى الرسول فظيع، نسأل الله السلام. واعتقادهم أن سؤال القبر يكون بالسرياني هكذا أطره أطرح كاره سالحين باطل وزور، وإثبات هذا في كتب المؤلفين من أكبر الكبر وأعجب العجب، فلا تلفت أيها المسلم! إلى هذا الجهل والضلال عن يقول:

ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسريان

فابصق عليه وأعرض عنه وتوكل على الله، فإنه من وحي الشيطان، وإليك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٨٦، ٢٥٤١، ٣٧١٤، ٦٦٠، ٦٦٠، ٦٦١٥).



حديث البخاري قال على: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصر فوا، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدًا من الجنة، قال النبي على: فيراهما جميعًا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال: لا دريت ولا تليت (١)، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنه؛ فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» (٢).

### فصل

#### في ذكر دخول المقابر

في «صحيح مسلم» عن بريدة قال: كان رسول الله على يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»(٣).

وفي «سنن ابن ماجه» عن عائشة أنها فقدت النبي على فإذا هو بالبقيع فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» (٤). ا. ه. من «الوابل الصيب»، وفي «الأذكار»: وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس عليشني قال: مر رسول الله على بقبور بالمدينة فأقبل

<sup>(</sup>١) ولا تليت، قال في النهاية: ائتليت أي: ولا استطعت أن تدري. يقال ما آلوه أي: ما أستطيعه وهو افتعلت، والمحدثون يروونه لا دريث ولا تليت والصواب الأول ا. هـ. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٧٣، ١٣٠٨)، مسلم (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) (ضعيف، وهو صحيح دون «اللهم لا») أخرجه ابن ماجه (١٥٤٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٣٣٨).

عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر»(١). قال الترمذي: حديث حسن.

### فصل

# في بدع زيارة القبور وتحريم رفعها وبناء القباب عليها والكتابة

أما قراءتهم آية ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَّكُمُوا أَنفُسَهُمْ جَكَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٦٤] الآية عند قبر رسول الله ﷺ، فهذا ضلال؛ لأن ذلك كان في حياته ﷺ وأما بعد مماته بأبي هو وأمي على فعل هذا أحد من الصحابة ولا غيرهم، والذي يحكى أنه فعل ذلك رجل أعرابي وحكايته غير صحيحة، بل موضوعة، وإن صحت، فقد خالفها سائر الصحابة الذين هم أعلم الناس بما يجبه ﷺ وهو طول حياته يقول ويعلم ما قدمناه. فالأقتصار عليه هو الدين، والزيادة عليه ابتداع مردود، وكذا قولهم: السلام عليك يا ولي الله، الفاتحة زيادة في شرف النبي ﷺ والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث وأصحاب السلسلة وأصحاب التصريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعًا يا حي يا قيوم! ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره، لا شك أن هذا كله بدع ضلالات شركيات ذميمات قبيحات، وتقبيل القبر والطواف به، والتمسح به، والتبرك به وبترابه والانحناء عنده، كله من فعل أهل الجاهلية الأولى، ولا يقبل الإسلام منه شيئًا أصلاً (وقول المتدروشين) الوافدين إلى المدن (كمصر وطنطا والأسكندرية) لزيارة قبور من بها من الأولياء والأموات عند دخولهم وعند إرادة الأوبة إلى بلادهم (الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدي فلان وسيدي فلان ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه)

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الترمذي (١٠٥٣)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الترمذي" (١٧٦).

(14.)

كله بدع وهو من فعل من لا يعقلون عن الله ورسوله شيئًا، وسفرهم هذا غير مشروع أيضًا، ومـا ينفقونه على ذلك لا شك أنهم محاسبون عليه حسابًا عسيرًا.

#### فصل

اعلم أخي! هداني الله وإياك ووفقنا لفهم حقائق شريعتنا الغراء أن بناء القباب على قبور المشايخ، وعمل التوابيت وكسوتها بالأحمر والأخضر من غالي الأقمشة ونفيسها، وعمل المقاصير النحاس المفضضة والمذهبة، وتعليق القناديل والمصابيح عليها، وتنسيق الزينات على الحيطان وكتابة الآيات القرآنية عليها، أو اسم المقبور، أو الأبيات الشعرية للإشادة بذكر الميت. وكذا بناء المساجد عليها لا شك أنه من اشتداد غضب الله على هذه الأمة، ولعنها وطردها من رحمته. ولا ريب أن هذا من أكبر الكبائر في الإسلام. وأفحش المعاصي التي يظن كثير من الطغام (۱) والجهلة والعوام أنها من أفضل القربات. وأعظم وأجل الطاعات، وإليكم بعض الأحاديث الواردة في ذلك، عساكم بها تؤمنون، ولمغزاها السامي تفهمون، وعلى مقتضاها تعملون.

ولكن لمن أقول، ولمن أكتب حقائق دين حنيف سهل سمح؟ لمن ضلت عقولهم، وسفهت أحلامهم لمن أكتب لمن ذلت نفوسهم؟ ومسخت قلوبهم، واستحبوا العمى على الهدى، والعذاب بالمغفرة، واستبدلوا بالجنات العالية النار الحامية وبرضوان الله غضبه وانتقامه، كيف أكتب لأمم وشعوب رضوا بأن يكونوا أقل الناس وأحقر الناس وأرذل وأحط الناس؟ باعوا سيادتهم وباعوا عزتهم وكرامتهم، وباعوا علوهم ورفعتهم، وباعوا تراث محمد وكل ما ترك من ملك وعروش وقوة ودولة، ودين ودنيا وإدارة ورئاسة وسيادة وشهامة وشجاعة وأنفة وحصافة وكياسة.

<sup>(</sup>١) الطغام: أدنياء الناس. (الفقى)

إلا أنه لا بد من القول وفرض علينا أن نقول ونقول ونكتب ونكتب. ولا نزال نكتب من غير ملل آملين العودة والرجوع إلى الله نادمين تائبين معتقدين أن الله الذي يحيى الأرض بعد موتها. الذي يبعث من في القبور قادر على أن يحيينا بعدما أماتنا؛ لنرفع راية الإسلام عالية ونعيد مجدنا القويم.

وهذه أدلة تحريم بناء القباب ورفع القبور والكتابة عليها، وبيان أنها من الكبائر ووجوب هدمها.

ا - لقد بعث رسول الله على بن أبي طالب وأمره أن لا يدع تمثالاً إلا طمسه ولا قبرًا مشرِفًا إلا سواه بالأرض، وفي «صحيح مسلم» وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب والشفخه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته (۱).

٢ – وفي «الصحيحين» أن أم سلمة ذكرت لرسول الله على كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال على: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله» (٢).

٣ – وفي «صحيح مسلم» عن جندب قال: سمعت رسول الله على قبل موته يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنما أنهاكم عن ذلك»(٣).

٤ - وفي «الصحيحين» أن رسول الله ﷺ قال وهو في سكرات الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٤). يحذر ما صنعوا. وفي لفظ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٧، ٤٢٤، ٢٧٦، ٣٦٦٠)، مسلم (٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.



«قاتل الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١).

٥ - وأخرج أحمد في «مسنده» أنه عَلَيْهُ قال: «من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» (٢).

٦ - وأخرج أحمد وأهل السنن مرفوعًا: «لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» (٣).

٧ - وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص (١) القبر وأن يبنى عليه وأن يوطأ (٥). وفي رواية: وأن يكتب عليه (١).

ثم هذه الأضرحة هل هي قبور أموات أو هي نصب للترصيع والتهاويل والزخارف والزينات؟ وقد قال على: «لا تتخذوا قبري عيدًا – لا تتخذوا قبري وثنًا اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد». فلماذا ننفق عليها هذه النفقات الباهظة المحرمة، مصاريف القبة والتابوت، والأقمشة والبسط المعظمة الثمينة والمصابيح والأنوار والزخرفة تبلغ حوالي ألف جنيه لشيخ واحد له في نظر الناس شيء من المكانة فانظر بالله، وفكر كم قبة وكم تابوت (٧) في كل بلد من بلاد المسلمين! فبالله عليكم أليس حفظ هذه الأموال الطائلة أنفع للبلاد والعباد؟ أو ليس إنفاقها في عمل الأسلحة التي نستطيع أن نفتك بها بأعدائنا اليهود والإنجليز ومن والاهم أفضل وأنفع وأرفع؟ وما فائدة هؤلاء السدنة الذين يشحذون على حساب الشيخ من كل داخل وخارج. وما الذي تنتفع به الأمة منهم، أليس لزاماً على الحكومات أن تدرب هؤلاء على الكر

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٦)، مسلم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) (إسناده حسن) أخرجه أُحْمَد في «مسنده» (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) جصص القبر: طلاه بالجص. (الفقى)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩٧٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>V) كم هنا خبرية لا استفهامية. (الفقى)

والفر، وتعلمهم القتال والنضال؛ ليكونوا عونًا لها على مقاومة العدو الصائل، أو تجعلهم زراعًا أو تجارًا أو صناعًا ينتجون الخير للبلاد وهل يليق بحكومة إسلامية يناديها كتابها في كل وقت وحين ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَرْكَعُواْ وَاسَجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَالْفَعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ مَّ الْفَلِحُونَ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُو اَجْتَبَلَكُمْ ﴾ وَالْفَعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ مَقْتًا عِند والحج: ٧٧، ٧٧] وينادي ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ لَيْ كَبُرَ مَقْتًا عِند اللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ لَيْ كَانَهُم بُنْيَنُ اللّهِ اللهِ اللهِ الله والله العدوث العدوث العدوث والعن العدوث العدون العدون العدون العدوث العدود العدود

# الباب التاسع عشر فصل

### في كيفية صلاة العيدين وما سن فيها وما ابتدع

قال في «زاد المعاد»: كان على يعلى العيدين في المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصلِّ العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر؛ فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث وكان على يخرج ماشيًا والغزة (١) تحمل بين يديه، وكانت تنصب بين يديه فيكون سترته.

وكان على إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيئًا من ذلك، ولم يكن يصلي شيئًا قبلها ولا بعدها وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلى ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية

<sup>(</sup>١) الغزة: الحربة. (الفقى)

بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبير تين سكتة يسيرة.

وكان على إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها ق والقرآن المجيد في إحدى الركعتين وفي الأخرى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسًا متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فإذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم ا. هـ. باختصار وتصرف قليل.

فصح عنه على أنه عاش طول حياته يصلي العيد بالصحراء لا بالمسجد وكان يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» (۱). متفق عليه. وصح عنه أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» (۲). متفق عليه. مع هذا كله كان يترك هذا المسجد المعظم، ويخرج إلى الصحراء في الأعياد ويأمر الرجال والصبيان والنساء حتى الحيض بالخروج معه للصلاة.

وفي «البخاري» أن امرأة قالت: يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج – أي: لصلاة العيد-؟ فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين» (٣). وفي «البخاري ومسلم» أيضًا قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق (٤) وذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم (٥) وفي رواية – كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٣٩، ١٧٦٥، ١٨٩٣)، مسلم (٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٣٧)، مسلم (١٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٨، ٣٤٤، ٩٢٨، ٩٣١)، مسلم (٩٩٠).

<sup>(</sup>٤) العواتق: الشابات، وذوات الخدور اللاتي يتسترن عادة من أعين الرجال، والخدر معناه الستر. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٣٨).

بتكبيرهم ويدعون (١) ولم يصح عنه على أنه صلى العيد أبدًا بالمسجد إلا مرة واحدة لضرورة المطر. والحديث ضعيف في «سنن أبي داود وابن ماجه»، ولا أدري لم انصرف كل علماء عصرنا عن العمل بهذه السنة المفرحة الشارحة للصدور الجالبة للسرور؟ وإنني لأشكر للأستاذ الشيخ محمود خطاب السبكي هو وجماعته شكرًا جمًّا على إحيائهم لتلك السنة السنية الجليلة، إلا أنهم فاتهم الأمر بإخراج بناتهم ونسائهم إليها، وقد سبقناهم إليه والحمد لله إذ صح عنه على أنه: كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن للعيد. رواه أحمد وإنني كنت أعيب كثيرًا على جماعة أنصار السنة إذ كانوا يتركون العمل بهذه السنة الجليلة الجميلة. وهم يزعمون أنهم أنصار لها لكنهم وفقوا لها الآن توفيقًا تامًّا. فالحمد لله وحده وأمقت على بعضهم حلق لحاهم وتشبههم بالمجوس، وهم يقرءون كتب السنة أفلا يعقلون؟ وآخذ كل الأخذ على الشيخ السبكي وجماعته إذ يؤولون آيات وأحاديث الصفات كالجهمية والمعتزلة وقد كان المنتظر أن يؤلف الشيخ في ذم وتحريم التأويل لا أن يروج مذهب الخلف ويؤثره على ما جاء به محمد وأصحابه نسأل الله أن يهدينا وإياهم الصراط المستقيم (٢).

وقولهم عند صلاة العيد: الصلاة جامعة لم يرد فيه إلا خبر مرسل سقط منه الصحابي، وهي سنة في الكسوفين صحيحة، وترك الأئمة لقراءة سوري (ق واقتربت) أو (سبح والغاشية) في ركعتي العيدين غفلة منهم وتقصير لما روى مسلم أنه عليه: كان يقرأ فيهما بق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر (٣).

وفي «سنن الترمذي» عن النعمان بن بشير قال: كان النبي ﷺ يقرأ في العيدين والجمعة بـ سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) كتب هذا والذي قبله قبل وفاة الشيخ بأيام قلائل. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٩١).

واحد فيقرأ بهما<sup>(۱)</sup>. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والزيادة على الوارد في تكبير العيد بدعة، والوارد الصحيح عن سلمان أنه قال: كبروا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا – زاد في رواية – ولله الحمد.

وفي أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فما زاد عن ذلك فلا أصل له، والتكبير في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يسلم الإمام من صلاة العيد. وفي الأضحى من صحيح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق الثلاث وزيارة الجبانة أو قبور الأولياء بعد صلاة العيد بدعة، والأحاديث في فضل الصلاة ليلة الفطر والنحر ويوميهما ويوم عرفة مكذوبة ومفتراة فلا تلتفتوا إليها، وعليكم بقراءة أبواب صلاة العيد في «البخاري ومسلم» تعرفون الحق السماوي.

ثم الإسراف في النفقات على الكعك والفطرة والسمك البكلاء واللحوم وما إلى ذلك لا شك أنه حرام لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلاَ شُرِفُواْ ﴾ [الأعراف: ٣٢] أما إذا لم يسرفوا فلا شك أن هذا من المباحات التي يشير إليها حديث: «أيام التشريق أيام أكل أو شرب وذكر لله عز وجل».

# الباب العشرون

#### في كيفية صلاة الكسوفين وبيان ما أحدثوه فيها

قال في «الهدى النبوي»: لما كسفت الشمس خرج على إلى المسجد مسرعًا فزعًا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار، فتقدم فصلى ركعتين: قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة. جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع. ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام. وهو دون القيام الأول. وقال لما رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الحمد، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة، فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى؛ فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان. فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات وأربع سجدات.

ورأى في صلاته تلك، الجنة، والنار، وهمّ أن يأخذ عنقودًا من الجنة فيريهم إياه. ورأى أهل العذاب في النار، ورأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعًا وعطشًا. ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار. وكان أول من غير دين إبراهيم.

ثم انصر ف فخطبهم خطبة بليغة حفظ منها قوله: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا، يا أمة محمد والله ما أجد أغير من الله أن يزني بده أو تزني أمته يا أمة محمد. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا، ولقد رأيتني أريد أن آخذ قطنًا من الجنة. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط أفظع منها ورأيت أكثر أهل النار النساء، قالوا: وبم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط. ولقد أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبًا من فتنة الدجال يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نَم صاحًا فقد علمنا إن كنت لمؤمنًا، وأما المنافق فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» ا. ه. ختصرًا.

وفي رواية أنه بعث مناديًا ينادي: إن الصلاة جامعة ثم صلى بهم وخطبهم.

وبهذا نستدل على جمود وقسوة قلوب أهل زماننا وبالأخص العلماء، ذلك لأن الشمس والقمر ينخسفان كل عام، ومع هذا لا ترى في البلد الكبير الشاسع

الأطراف رجلين من أهل العلم يفزعان في البلد إلى صلاة الخسوف، وإحياء هذه السنة المندرسة، وإماتة هذا المبتدع المنكر الذي طم وعم، وملأ القلوب بالهم والغم، ألا وهو صخب الناس ودورانهم حول البلاد يدقون الطبول، ويضربون النُّحاس والصفيح، ويتغنون بهذا الكلام البارد الفارغ القبيح:

يابنات الحور سيبوا القمر مكسوف ما معناش خبر القمر مكسوف ما معناش خبر أو يا لطيف الطف بينا واحناعبيدك كلنا

ومع هذا الهذيان والجهل الفاضح لا ترى فردًا واحدًا من أهل العلم ينكر على أهل هذه السخرية المزرية بنا لدى الأجانب المجاورين لنا – ويعرفهم ضلالهم وجهلهم بدينهم، ويعلمهم المشروع، وينهاهم عن هذا المحدث المنكر الممنوع، أو ينكر عليهم إذ أصبحوا في المسجد أو في خطبة الجمعة أو بعدها، بل يسكتون كأنهم في هذه الجهالة والضلالة والحماقة والطيش متساوون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا مما يعرفنا قيمة الدين عندهم، ودرجة خوفهم من معصية ربهم، ومقدار متابعتهم لنبيهم، أما والله إنهم لفي غفلة عن قول المعصوم على أن يعمهم الله بعقاب»(١). رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه أبو داود (٤٣٣٩)، وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٣١٦).

### فصل

#### في ذكر كليمة خبيثة تناسب هذا المقام

#### لابن نباتت

قال: (أيها الناس)! إن شهركم هذا عظيم قدره جليل فخره،... خلق الله فيه العرش والكرسي واللوح والقلم، واستشهد فيه الحسين بن علي؛ فنال أعلى المفاخر والمراتب. قتل لعشر خلون من شهر محرم الحرام، سنة إحدى وستين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وكان ذلك في أرض يقال لها كربلا. أحل الله بقاتله كل كرب وبلا. وقد وجد في الحسين ثلاث وستون طعنة، وأربع وثلاثون ضربة بكت لموته الأرض والسموات وأمطرت دما، وأظلمت الأفلاك من الكسوف واشتد سواد السماء، ودام ذلك ثلاثة أيام والكواكب تتهافت. وعظمت الأهوال حتى ظن أن القيامة قد قامت، كيف لا وهو.... وكان على من حبه في الحسين يحمله ويقبل شفتيه، فكيف لو رآه ملقى على جنبيه، شديد العطش والماء بين يديه. لصاح على وخر

وكذب ابن نباتة وكذب ابن نباتة وبئس الخطيب ابن نباتة، وبئست الخطبة وبئست الكلمة وبئست الكلمة وبئست الكلمة وبئست الكلمة وبئست الكلمة وبئست الكلمة وبئست الكذبة على رسول الله على وانها والله لكبيرة يا بن نباتة إن لم تكن كفرًا، فبئس خطيب القوم أنت وبئس الواعظ الجاهل الذي لم يعرف رسول الله على ولم يقدره قدره، والحديث إذا حشر الناس في عرصات القيامة نادى مناد من وراء حجب العرش يا أهل الموقف، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد... ثم تقول اللهم شفعني فيمن بكى على مصيبتي... إلخ مكذوب والخطبة كلها سفه وطيش وحمق.

وحديث الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. يبطل شنشنته الفارغة

الخسيسة التي بمثلها تضل العقول. وتهلك وتسقط الأمم والشعوب. فالويل كل الويل لمن كنتم قادتهم.

السنن والمبتدعات

# الباب الحادي والعشرون

# في ذكر عدة صلوات مشروعة وموضوعة صفة صلاة الاستخارة وذكر عدولهم عنها إلى بدع الجاهلية

روى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم! إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم! إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به»(١).

ولقد أعرضوا ويا للأسف عن هذا العلم اللطيف السهل السماوي إلى الاستخارة بما سماه الله فسقًا في قوله: ﴿وَأَن تَسَنَقَسِمُواْ بِٱلأَزْلَيْرِ ذَلِكُمُ فِسَقُ ﴾ [المائدة: ٣] أي: يطلبون قسم الرزق وغيره به.

والأزلام ثلاثة أنواع: أحدها: مكتوب فيه افعل، والثاني: لا تفعل، والثالث مهمل لا شيء عليه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة فأخرج منها واحدًا، فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه، أو الثاني تركه، أو الثالث أعاده، وسماه الله فسقًا لأنه تعرض لدعوى علم الغيب وضرب من الكهانة ا. هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٠٩، ١٩٠٦، ٦٩٥٥).

فتارة تراهم يستخيرون عند ضراب الودع والرمالين الذين قال فيهم الرسول على الله الله الله عن أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد على المحمد على المحمد والحاكم وحسنه في «الجامع الصغير» وفي رواية: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» (٢٠). حديث صحيح. رواه أحمد ومسلم كما في «الجامع» وتارة تراهم يستخيرون بالسبحة يهمهمون عليها ثم يعدون قائلين: الله محمد على أبو جهل. فسبحان الله! ما أسخف عقولهم! وما أشد حمقهم وجهلهم! إذ يستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير. ومن هنا تعلم أن الذهاب إلى دجال أجهور وكذاب عين شمس أبو خليل الشاذلي ورمضان بلدة العزيزية عندنا وأمثالهم، هو عين الكفر والجهالة والضلالة والغباوة فأقلعوا عن هذا إن كنتم مسلمين.

# فصل

#### في فضل صلاة الضحى وذكر ما ابتدع فيها

روى مسلم والنسائي وغيرهم أنه على قال: "يصبح على كل سُلامى من" أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى (3). ولما علم الشيطان هذا الفضل العظيم فيها، ألقى بين العوام والجهلة أن من صلاها وتركها ولو لعذر تموت عياله أو يذهب بصره، وقد اشتهر هذا بين الناس فاتقوا الله واعلموا ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُولٌ فَاتَغِذُوهُ عَدُولًا إِنَا يَدَعُوا

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٧٠ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٣٠)، (عرافًا) العراف من جملة أنواع الكهان.

<sup>(</sup>٣) أي: على كل عظم. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٢٠)، (سُلامي) عظام الأصابع وسائر الكف.

حِزْيَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ لَكُنَا﴾ [فاطر: ٦] وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ يَطْلُخُ يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها.

وحديث: «من داوم على صلاة الضحى، ولم يقطعها إلا من علة؛ كنت أنا وهو في الجنة في زورق<sup>(۱)</sup> من نور في بحر من نور؛ حتى نزور رب العالمين». باطل رواه زكريا ابن زويل الكندي الكذاب.

### فصل

#### في صلاة التسبيح

قال الترمذي: قد روي عن النبي على غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منها كبير شيء. ثم روى عن أبي رافع قال: قال رسول الله على للعباس: "يا عم! ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال: بلى، يا رسول الله! قال: يا عم! صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا، ثم اسجد الثانية فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم اسجد الثانية فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا، ثم البحد الثانية فقلها عشرًا، ثم البحد أنها تقلها عشرًا قبل أن تقوم، فتلك خمس وسبعون في كل ركعة، وهي ثلاثمائة في أربع ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج (٢) لغفرها الله لك (٢) وتمام الحديث أنها تقال في كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة. ورواه أيضًا أبو داود وابن ماجه.

وقال شارح الترمذي بعد تضعيفه لطرق الحديث كلها: وما ثبت بالصحيح

<sup>(</sup>١) الزورق: السفينة الصغيرة. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) العالج ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض وهو أيضًا اسم لموضع كثير الرمال. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٢٩٧)، الترمذي (٤٨٢)، ابن ماجه (١٣٨٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٣٧).

يغنيك، وقال محشي سنن ابن ماجه، ثم الحديث قد تَكلّم فيه الحفاظ، والصحيح أنه حديث ثابت، وقال الجلال السيوطي في «اللآلئ» بعد كلام طويل، وقال أبو جعفر العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وقال أبو بكر بن العربي: ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، وبالغ ابن الجوزي فذكره في «الموضوعات»، وصنف أبو موسى المديني جزءًا في تصحيحه فتنافيا.

والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وموسى بن عبد العزيز، وإن كان صادقًا صالحًا فلا يحتمل هذا التفرد، وقد ضعفها ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي، حكاه ابن عبد الهادي عنه في أحكامه ا.هـ.، وقال العراقى: ليس فيها حديث صحيح ا.هـ.

# فصل

#### في صلاة دعاء حفظ القرآن

قال الإمام الشوكاني: قال السيوطي في «اللآلئ»: وأخرجه الحاكم عن أبي النضر الفقيه وأبي الحسن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس ويشغف ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم، فالحديث يقصر عن الحسن فضلاً عن الصحة، وفي ألفاظه نكارة، قال: وأنا في نفسي من تحسين هذا الحديث فضلاً عن تصحيحه فإنه منكر غير مطابق للكلام النبوي والتعليم المصطفوي، وقد أصاب ابن الجوزي بذكره في «الموضوعات»، ولهذا ذكرته في كتابي الذي سميته «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ا.هـ.

#### فصل

#### في صلاة الحاجة

روى ابن ماجه عن ابن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله على فقال: « من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه؛ فليتوضأ وليصل ركعتين ثم ليقل لا إلا إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، أسألك أن لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولاهمًا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتَها لي، ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر»(١).

وقال الشوكاني في شرحه على «الحصن الحصين»: أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وذكر زيادة «يا أرحم الراحمين» في «سنن ابن ماجه» ولم أجدها فيه، ثم قال: وفي إسناده فايد بن عبد الرحمن بن الورقاء وهو ضعيف، قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب، وفايد يضعف في الحديث وقال أحمد: متروك، وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه ا.هـ.

وقال محشي سنن ابن ماجه: أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، فإن فايد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث ا.هـ.، وضعفه ابن العربي وقال: فمن كانت له حاجة إلى الله فليسأله، وليقدم بين يدي سؤاله صدقة وتوبة ا.هـ.

أما حديث الأعمى فقد رواه ابن ماجه وغيره، عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي عليه فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: «إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوتُ» فقال: ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (١٣٨٤)، وضعفه الشيخ الألباني في اضعيف ابن ماجه ا (٢٩٣).

ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة، يا محمد! إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في»(١) قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح، وقال محشي سنن ابن ماجه: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر ا.هـ.

وقد قال السيد الإمام صاحب المنار -رحمه الله- في بعض حواشيه على هذا الحديث: هو حديث غريب كما صرح الترمذي، انفرد به أبو جعفر قال: هو غير الخطمي، وظاهر صنيع «تهذيب التهذيب» تبعًا لأصله أنه مجهول فإنه وضع له عددًا خاصًا، ولم يزد على ما قاله فيه الترمذي أنه غير الخطمي، وإلا فهو عيسى بن الرازي التيمي، ولكن هذا ضعيف؛ حتى قال ابن حبان: ينفرد عن المشاهير بالمناكير، أو محمد ابن إبراهيم المؤذن، وليس بالقوي الذي يعد حديثه صحيحًا ا.هـ.

وقد شك في صحة هذا الحديث العز بن عبد السلام والإمام الصنعاني فقال ما حاصله: إن التوسل بالنبي على جائز إن صح الحديث.

يقول محمد بن أحمد عبد السلام: الحق أن التوسل بالنبي على جائز، ولا نزاع فيه لكن بدعائه لا بذاته، كما توسل هذا الرجل الضرير، وكما توسل به أصحابه في حياته، فلا مانع أبدًا من التوسل بدعاء النبي على بأن يقول الداعي المتوسل به ما ورد في حديث عائشة على أنه على قال لها: «عليك بجمل الدعاء وجوامعه وكوامله» وفيه «قولي: اللهم إني أسألك مما سألك به محمد، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد»(٢) رواه البخاري في «الأدب» وابن ماجه وغيرهما.

فمن أراد أن يعمل بهذا الحديث حديث الضرير، وأن يصلي صلاته، فليدع الله تعالى بدعاء نبيه ﷺ الذي دعا به لذلك الرجل ولسائر أمته – فإن الدعاء بالذوات

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (١٣٨٥)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١١٣٧).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٣٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٠٤٧).

والأشخاص ممنوع شرعًا بدليل توسل عمر بعد وفاة النبي على بعمه العباس، فلما ترك عمر التوسل عند الكرب والشدة – بالأفضل وتوسل بالمفضول بين جمع كبير من الصحابة ولم ينكر عليه فرد واحد منهم – علم أن التوسل الجائز المشروع، إنما كان في حياته بدعائه على وأنت قد علمت ما في هذا الحديث والذي قبله من المقال، فالأفضل لك والأخلص والأسلم، أن تدعو الله تعالى في جوف الليل وبين الأذان والإقامة، وفي أدبار الصلوات قبل التسليم، وفي أيام الجمعات فإن فيها ساعة إجابة، وعند الفطر من الصوم وقد قال ربكم: ﴿ وَانَا سَالَكَ عِبَادِى الصوم وقد قال ربكم: ﴿ وَانَا مَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

# فصل

#### في صلاة التوبة

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٢١)، أخمد في «مسنده» (٢/١، ١٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترهيب» (١٢١).

من طرق عن عثمان بن المغيرة به، وقال الترمذي: هو حديث حسن ا.هـ.

وذكره الإمام الشوكاني بهذا السند في شرح «الحصن الحصين» بلفظ: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُم ذَكرُوا الله فَأَسْتَغَفَرُواْ لِذُنوبِهِم ﴿ [آل عمران: ١٣٥] إلخ الآية ا.هـ. قلت وذكره أيضًا كذا في «كتاب ابن السني» وفي «الترغيب والترهيب».

#### فصل

#### في دعاء وصلاة الأبق والضياع

أخرج الطبراني من حديث ابن عمر عن النبي على الضالة أن يقول: «اللهم راد الضالة وهادي الضلالة، أنت تهدي من الضلالة، اردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك» (۱) ذكره الشوكاني في شرح «الحصن الحصين» وقال في «مجمع الزوائد»: فيه عبد الرحمن بن يعقوب بن عياد المكي ولم أعرفه، وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» والطبراني من حديث ابن عمر على أنه على قال: «إذا ضاع له شيء أو أبق، يتوضأ ويصلي ركعتين ويتشهد ويقول: باسم الله يا هادي الضلال، وراد الضلالة، اردد على ضالتي بعزتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك»(٢). قال الشوكاني: قال الحاكم: رواته موثقون مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح ا.هـ.

إذا فهمت هذا فاعلم أن من الجهل والضلال والعيب الكبير فيكم أيها المسلمون أنكم تهرعون عند ضياع بعض حوائجكم إلى بعض الكهنة والسحرة؛ ليعملوا لكم (المندل) لتعرفوا السارق، وهذا هو الضلال البعيد، والبلاء الشديد، ويُحكم كأنكم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبران في «الصغير» (١/ ٣٩٤).

لستم مسلمين، ألم تسمعوا نبيكم يقول: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد»؛ رواه أحمد والحاكم وحسنه في «الجامع» وقال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه أحمد ومسلم وصححه في «الجامع».

وكذا من البدع الذميمة كتبهم أسماء المتهمين بالسرقة في أوراق صغيرة، ووضعها في جوانب المصحف، وربطه بخيط في مسمار، ثم يمسك رجل حرف المسمار المربوط فيه المصحف، فيقرأ سورة يس حتى إذا دارت يده بالمصحف من طول حمله ومن تعبه، قرءوا اسم من دار المصحف ناحية اسمه فيتهمونه بالسرقة وإن كان بريئًا، فاتقوا الله أيها المسلمون وإياكم وهذه البدع والخرافات والجهالات، إياكم وهذا الشر المستطير الذي يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وعليكم بما ذكرناه لكم فهو السنة «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

وكذا من البدع أنهم يكتبون في ورقة لرؤية السارق أو الضالة (واسما عصا موسى بها الظلمة انجلت) ثم يضعونها عند النوم تحت رأسه، وهذه سخافة كبيرة لا تليق بكم يا أهل الدين الحنيف. وعلى الحكام أن يضربوا على أيدي هؤلاء إن كانوا مسلمين، وإلا فليعلنوا أنهم ليسوا مسلمين.

# فصل

#### صلاة العازم على السفر

أخرج ابن أبي شيبة عن المطعِم بن المقدام أنه ﷺ قال: «ما خلف عبد على أهله أخرج ابن أبي شيبة عن المطعِم عند يريد سفرًا »(١) أخرجه في «الجامع» وقال: أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرًا »(١) أخرجه في «الجامع» وقال: رواه مرسل ضعيف، وفي «الأذكار» للنووي «ما خلف أحد عند أهله...» إلخ وقال: رواه

<sup>(</sup>۱) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٥٠٥٩).

الطبراني، وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أخرج إلى البحرين في تجارة، فقال ﷺ: « قم صل ركعتين» (١) وعزاه الشوكاني إلى الطبراني في «الكبير»، ثم قال: قال في «مجمع الزوائد»: ورجاله موثقون ا.هـ.

# فصل

#### ي صلاة القدوم من السفر

قال في «الحصن الحصين»: وصلاة القدوم من السفر ركعتان في المسجد متفق عليها، قال شارحه: هو ثابت في «الصحيحين» من حديث جابر عن عبد الله عن قال: كنت مع رسول الله عليه في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: «ادخل المسجد فصل ركعتين» (٢) وثبت أيضًا أنه عليه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد فصلي ركعتين قبل أن يجلس ا.هـ.

# فصل

#### في صلاة الفتح

قال الشوكاني: هي ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم هانئ قالت: إن النبي على دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٢١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٠٤،١١٢٢، ٢٤٠٤)، مسلم (٣٣٦)

# فصل

#### في صلاة الأوابين

خرج في «الجامع» عنه على أن: «من صلى ما بين المغرب والعشاء فإنها صلاة الأوابين» وبين أنه مرسل ضعيف، وخرج أيضًا عنه على أنه قال: «صل الصبح والضحى فإنها صلاة الأوابين» (١) وصححه هو وشارحه، وخرج «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (٢)» (٣) ورمز لأحمد ومسلم وعلم لصحته، وخرج أيضًا «صلاة الضحى صلاة الأوابين» (٤) ورمز لـ«مسند الفردوس» وصححه وضعفه شارحه.

# فصل

# في صلاة الغفلة (٥) أو صلاة ما بين العشاءين

وخرج في «الجامع» أيضًا أنه ﷺ قال: «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم؛ كتب في عليين» (١٦) وبين أنه مرسل ضعيف، وقال شارحه: «كتبتا»، وصححه، وخرج: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء؛ عدلن له بعبادة ثنتي

<sup>(</sup>١) (ضعيف) انظر "ضعيف الجامع" (٥٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) رمضت بكسر الميم الفصال، وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك الإبل من شدة الحر. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٤٨).

<sup>(</sup>الأوابين) الأواب: المطيع، وقيل: الراجع إلَى الطاعة، (ترمض الفصال) وهي الصغار من أولاد الإبل جَمع فصيل وذلك من شدة حر الرمل.

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٢/ ٢٦٥، ٥٠٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٨٢٧).

<sup>(</sup>٥) هذا اسم اصطلاحي للشافعية. (الفقي)

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) انظر "ضعيف الجامع" (٥٦٦٠).

عشرة سنة» (١) ورمز للترمذي وابن ماجه وضعفه هو وشارحه، لكن قال ابن طاهر المقدسي: فيه عمر بن راشد اليمامي، ومحمد بن غروان هما ضعيفان، وهو من قول ابن عمر رفعه محمد ا.هـ.

وقال في «أسنى المطالب»: باطل رواه عمر بن راشد، ضعفه ابن معين والدارقطني وقال البخاري: منكر ا.هـ.

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب قال: وسمعت محمد بن إسماعيل (هو البخاري) يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدًّا ا.هـ.

وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله على: "من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة (٢) قال محشيه في «الزوائد»: في إسناده يعقوب بن الوليد اتفقوا على ضعفه، قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث ا.هـ.

# فصل

#### في قضاء الصلوات الفائتة

عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! إني تركت الصلاة قال: «فاقض ما تركت» قال: كيف أقضي؟ قال: «صل مع كل صلاة صلاة مثلها» قال: قبل أو بعد؟ قال: «لا، بل قبل» ذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»، ثم قال: موضوع والمتهم به سلمة وهو ابن عبد الله الزاهد ا.هـ.

يقول محمد: ولم يرد أصلاً في قضاء الصلوات الفائتة شيء يستأنس به، وكل مــا

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٤٣٥)، ابن مـاجه (١١٦٧)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٦٦١).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٤٣٥)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٦٦٢).

ذكره الفقهاء من ذلك في كتبهم فآراء لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، إذ لا دليل عليها، بل قد صح أن الصديق حيشنا قال: «إن لله عبادة بالليل لا يقبلها بالنهار، وعبادة بالنهار لا يقبلها بالليل»، وأكثر الصحابة على أن ترك الصلاة عمدًا كفر يستحق تاركها السيف بنص القرآن، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَمَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمُّ [التوبة: ٥] أي: لا تقتلوهم؛ فإنهم صاروا إخوانكم في الدين، وفي «الصحيحين» قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»(١) الحديث، وفي «صحيح مسلم وغيره»: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(٢) فتركها عمدًا بغير عذر لا يكفره إلا التوبة النصوح، كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِهِمْ حَسَنَئتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِللهِ قان: ٧٠] وأكثر نساء زماننا يتركن الصلاة ورجالهن يسكتون عليهن (فيا عباد الله) مروا نساءكم بالصلاة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ﴿فَعِظُوهُرَ ۖ وَأَهْجُـرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا﴾ [النساء: ٣٤] كرروا ذلك عليهن، فإن عصينكم فطلقوهن لعدتهن ﴿وَلَا تُتْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] فإن الله تعالى قال: ﴿لَّا تَجِمَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَـَاذَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَـآءَهُمْ أَوْ أَبْنَـآءَهُمْ أَو عَشِيرَتُهُمَّ ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية، وقال: ﴿يَئَاتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المتحنة: ١٣].

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥، ٢٧٨٦)، مسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٢).

#### فصل

#### في صلاة الكفاية

وصفتها ركعتان في كل ركعة تقرأ «الفاتحة» و «قل هو الله أحد» خمس مرات، «والقدر» خمس مرات، ثم يقول في آخره يا شديد القوى، يا شديد المحال، يا ذا العزة والسلطان أذللت جميع مخلوقاتك، اكفني ما أخاف وأحذر — يقولها ثلاث مرات ثم يتشهد ويسلم، قال في «الحصن الحصين»: وصلاة الكفاية جربت ولا أعلمها وردت عنه عليها الهد.

وقال الإمام الشوكاني: وهو حديث مكذوب، والتجريب لا يدل على صحته ا.هـ.

#### فصل

# ي صلاة رؤية النبي ﷺ

قال الجلال السيوطي في كتابه «اللآلئ» الذي ألفه على «موضوعات ابن الجوزي» عن ابن عباس مرفوعًا: «ما من مؤمن يصلي ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وخسًا وعشرين مرة «قل هو الله أحد»، ثم يسلم ثم يقول ألف مرة: صلى الله على محمد النبي الأمي فإنه يراني في المنام، ومن رآني غفر الله له ذنوبه»: لا يصح وفيه مجاهيل، وذكر حديثًا آخر كهذا عن ابن عكاشة ثم قال: ابن عكاشة كذاب ا.هـ.

# الباب الثاني والعشرون

# ي صلوات الشهور والأسابيع الموضوعة وما يتعلق بذلك من الأذكار والبدع المنوعة شهر المحرم

عن أبي هريرة حَكِيلُنُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهرالله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» (۱) رواه مسلم وغيره عن على حَمِلِلُهُ وسأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعت أحدًا يسأل عن هذا إلا رجلاً سمعته يسأل رسول الله على وأنا قاعد عنده فقال: يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: «إن كنت صائمًا بعد شهر رمضان، فصم المحرم، فإنه شهر تاب الله فيه على قوم، ويتوب فيه على قوم وتتوب فيه على قوم آخرين» (۲). رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل وغيره.

عن جندب بن سفيان وهيكني قال كان رسول الله على يقول: «إن أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم» (٣).

رواه الطبراني والنسائي بإسناد صحيح.

#### صلاة عاشوراء

الحديث فيها موضوع رواته مجاهيل كما ذكره الجلال السيوطي في «اللآلئ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٧٤١)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (١٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ١٦٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١١١٦).

المصنوعة»؛ فلا تحل روايته ولا العمل به إلا لبيانه، وقد ذكرته في رسالة بدع عاشوراء برمته فراجعه إن شئت.

#### صيام عاشوراء

روى مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس حيشنه أنه قال: صام رسول الله يَسِهم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله يَسِهم: "فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا التاسع" قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يَسِهم: "لئن وفي رواية له عنه أيضًا قال: قال رسول الله يَسِهم: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" (٢) وروى البخاري ومسلم ولفظه: أنه يَسِهم بعث رجلاً أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل (٣).

زاد في رواية: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم إياه عند الإفطار، أي: كي تلهيهم حتى يتموا صومهم (٤) كذا في رواية أخرى له.

هذا هو الصحيح، أما قراءة دعاء عاشوراء المذكور في مجموع الأوراد فبدعة منكرة، ومثله دعاء أول السنة وآخرها وهما في «المجموع» أيضًا وهما بدعة منكرة ضلالة.

وقولهم في دعاء عاشوراء: إن من قرأه لم يمت تلك السنة، كذب في الدين وجرأة على الله ﴿إِنَّ أَجَلَ اللهِ وَنعم الوكيل، على ماء على الله ﴿إِنَّ أَجَلَ اللهِ وَنعم الوكيل، على ماء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٣٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٠٣)، مسلم (١١٣٥).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٥٩)، مسلم (١١٣٦) (اللعبة من العِهن) العهن هو الصوف مطلقًا، وقيل:
 الصوف المصبوغ.

الورد للتشفي به من العلل والأسقام، اعتقاد فاسد وضلال مبين، وبخور عاشوراء واعتقاد أنه رقية نافعة لدفع الحسد والنكد والسحر وكل شيء، اعتقاد شركي حقير، وشر على عقول الأبناء مستطير، وإليكم ما شرعه لكم البشير النذير.

# فصل

#### فيما يرقى به من اللدغة والسحر وغيره

في "صحيح البخاري" عن عبد الله بن عباس عين قال: كان رسول الله على يعوذ الحسن والحسين عين ويقول: "إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة (۱) (۲) وفي "الصحيحين" عن أبي سعيد علين في أن رجلاً من أصحاب النبي على رقى لديعًا بفاتحة الكتاب، فجعل يتفل عليه ويقرأ ﴿الْكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْمَلْمِينَ ﴾ [الفاتحة: ١] فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة (۱) الحديث، وفي "الصحيحين" عن عائشة على أن النبي على كان إذا اشتكى الإنسان الشيء، أو كانت قرحة أو جرح؛ قال النبي الشي المناسعة هكذا ووضع سفيان بن عيينة أصبعه بالأرض ثم رفعها وقال: "باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا" (۱)

وفي «الصحيحين» أيضًا عنها حَيْلُنُغ أن النبي عَلَيْ كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس! أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا

<sup>(</sup>١) الهامة كل ذات سم يقتل؛ والجمع الهوام، فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور، واللامة التي تصيبه بسوء. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٩١).

<sup>(</sup>٣) القلبة: الذي يتقلب منه صاحبه على فراشه. (الفقى)

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٥٦، ٢٧٢١، ٤٠٤٥) ٥٤١٧)، مسلم (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٥٥)، مسلم (٢١٩٤).

شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً (١) وفي «صحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص انه شكا إلى رسول الله وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال النبي وجعًا بدك على الذي تألم من جسدك، وقل باسم الله ثلاثًا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (٢) وفي «السنن» عن ابن عباس وينضل عن النبي وال العرش من عاد مريضًا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله تعالى (٣) وفي «سنن أبي داود والنسائي» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ويقول: «من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، فاغفر لنا حوبنا (١) وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ» ا.هـ. من «الوابل الصيب» (٥).

# فصل

#### في خرافة رقية عاشوراء السخيفة الشركية

يأخذون نشارة الخشب، فيصبغونها بالألوان الحمراء والزرقاء والصفراء، ويضيفون عليها شيئًا من الملح، وينادون في الشوارع: «حليمة رقت نبينا م العين يالله السلاما م

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٣٥١، ٥٣٥١، ٥٤١٨، ٥٤١٨)، مسلم (٢١٩١).

<sup>(</sup>لا يغادر سقمًا) أي: لا يترك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣١٠٦)، أخْمَد في «مسنده» (١/ ٢٣٩) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) الحوب: الذنب. (الفقى)

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٣٨٩٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف أبي داود» (٨٣٩).

العين» فتناديه النسوة فتعطينه القرش فيقرأ عليها النفل السخيف هذه الرقية الحقيرة

يا حافظ يا أمين، يا كنز الطالبين، يا ملح يا مليح، يا جوهر يا فصيح، نحطك في النار تفرقع، وفي الميه تدوب وتسيح، دى عين المرة أقوى من الشرشرة، وعين الراجل قليل الصلا الفاجر، وعين الضيف أحد من السيف، وعين العبيد أحد من الحديد، بخروا الكتكوت أحسن يطق يموت. بخروا الكوز من عين العجوز، بخروا الحله من عين أم عبد الله، انباس انباس من عيون الناس لاسبك عليكى يا عين بالزيبا والرصاص وارميكى يا عين في البحر الغواص، خلو النار تهمد بألفين صله عليك يا محمد.

(فيا أمة محمد) لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا وتهوكوا، يا أمة محمد أفلا يكفيكم ويغنيكم هذا الذي جاءكم به النبي العربي – عما يدور به أصحاب النشارة المصبوغة الملونة، وضحكهم على عقول نسائكم وعيالكم بقولهم (حليمه رقت نبينا من العين)؟

ونعى الخطباء للإمام الحسين، وذكر ما حل به يوم قتله على المنابر سنويًا كل جمعة من عاشوراء جهل منهم وتغفل قبيح واعتقاد ألوف الألوف أن رأس الحسين مدفونة بالمسجد المشهور بمصر به جهل بالتاريخ؛ إذ قُتل الحسين بكربلاء ودفن بها، والناس إنما يزورون خشب التابوت والنحاس ولفافة القماش الخضراء الغليظة؛ فإنا لله، فمتى تُفيقون من جهالاتكم، ومتى تكونون أمة لا تعرف إلا الصحيح، ولا تتعبد إلا بالثابت، ومتى تخرج من رءوسكم هذه الأباطيل والترهات؟ اللهم أدرك هذه الأمة برحمتك، فيا أهل العلم كيف تسكتون على هذا الشر وبأحكام المسلمين اقتلوا هذا الشر أو اخسئوا.

# فصل

# في شهر صفر والتشاؤم فيه

قد اعتاد الجهلاء أن يكتبوا آيات السلام كسلام على نوح في العالمين... إلخ في آخر أربعاء من شهر صفر ثم يضعونها في الأواني يشربونها، ويتبركون بها ويتهادَونها؛ لاعتقادهم أن هذا يذهب الشرور، وهذا اعتقاد فاسد، وتشاؤم مذموم، وابتداع قبيح يجب أن ينكره كل من يراه على فاعله، وكذا تشاؤمهم وتطيرهم من أكل الجبن واللبن والسمك في يومي السبت والأربعاء، مما يدل على أن الشيطان قد قضى وطره من هؤلاء الناس، وأعاد فيهم سنن أهل الجاهلية الأولى، فإن الإسلام نهى عن كل ذلك، ففي «المسند» والبخاري في «الأدب» وغيرهما عنه على قال: «الطيرة شرك» (۱) وروى الطبراني وحسنه في «الجامع»: «ليس منا من تطير أو تُطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحر أو تشحر له أسمحر له» (۱) وفيه عن أحمد والطبراني عنه على قال: «من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك» قالوا: يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ قال: يقول: «اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك» (۱) وحسنه في «الجامع وشرحه» وفي «الجامع» أيضًا عنه خير إلا خيرك، ولا المه غيرك، ولا هامة، ولا صفر، ولا غول» ورمز لأحمد ومسلم.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٩١٠)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٧٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤/ ٣٠٢)، وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢١٩٥).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٢/ ٢٢٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٦٤).

# فصل

# في شهر ربيع الأول وبدعة المولد فيه

لا يختص هذا الشهر بصلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا نفقة ولا صدقة، ولا هو موسم من مواسم الإسلام؛ كالجمع والأعياد التي رسمها لنا الشارع، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ففي هذا الشهر ولد على وفيه توفي، فلماذا يفرحون بميلاده ولا يجزنون لوفاته؟ فاتخاذ مولد موسما، والاحتفال به بدعة منكرة ضلالة لم يرد بها شرع ولا عقل، ولو كان في هذا خير فكيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم، والأئمة وأتباعهم؟ لا شك أنه ما أحدثه إلا المتصوفون الأكالون البطالون، أصحاب البدع وتبع الناس بعضهم بعضًا فيه، إلا من عصمه الله، ووفقه لفهم حقائق دين الإسلام.

ثم أي فائدة تعود، وأي ثواب في هذه الأموال الباهظة التي تعلق بها هذه التعاليق وتنصب بها هذه السرادقات وتضرب بها الصواريخ؟ وأي رضًا لله في اجتماع الرقاصين والراقصات والمومسات، والطبالين والزمارين، واللصوص والنشالين (والحاوي والقرداتي) وأي خير في اجتماع ذوي العمائم الحمراء والخضراء والصفراء والسوداء؟ أهل الإلحاد في أسماء الله والشخير والنخير والصفير بالغابة والدق بالبازات، والكاسات والشهيق والنعيق (بأح أح يا بن المرة) (أم أم إن إن سبا بينها) (يا رسول الله يا صاحب الفرح المداآد، يا عم، يا عم اللع اللع) كالقرود.

ما فائدة هذا كله؟ فائدته سخرية الإفرنج بنا وبديننا، وأخذ صور هذه الجماعات لأهل أوروبا فيفهمون أن محمدًا ﷺ (حاشاه حاشاه) كان كذلك هو وأصحابه فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم هو خراب ودمار فوق ما فيه الناس من فقر وجوع وجهل وأمراض،

فلماذا لا تنفق هذه الأموال الطائلة في تأسيس مصانع يعمل فيها الألوف من العاطلين؟ أو لماذا لا تنفق هذه النفقات الباهظة في إيجاد آلات حربية تقاوم بها أعداء الإسلام والأوطان؟ وكيف سكت العلماء على هذا البلاء والشر بل وأقروه؟ ولماذا سكت الحكومة الإسلامية على هذه المخازي، وهذه النفقات التي ترفع البلاد إلى أعلى عليين؟ فإما أن يزيلوا هذا المنكر، وإما وصمتهم بالجهالة.

# في شهر رجب

# الصلاة فيه - الصيام- البدع صلاة الرغائب في رجب

ثنتا عشرة ركعة بين العشاءين أول خيس من رجب، وخصصوا لها قراءة وتسبيحًا يخالف غيرها من الصلوات، وقد قال شارح «الإحياء» فيها: قال الإمام أبو محمد العزبن عبد السلام: لم يكن ببيت المقدس قط صلاة في رجب ولا صلاة نصف شعبان، فحدث في سنة (٤٤٨) أن قدم عليهم رجل من نابلس يعرف بابن الحي، وكان حسن التلاوة فقام فصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع، فما ختم إلا وهم جماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلي معه خلق كثير، وانتشرت في المسجد الأقصى، وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. ا.ه..

وقال الحافظ العراقي: أورده رزين في كتابه وهو حديث موضوع. ا.هـ.

وقال ابن الجوزي: موضوع على رسول الله على وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب، وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون، وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم، وأقره الحافظ السيوطي، وحكي عن الإمام النووي أنه قال: هذه الصلاة بدعة مذمومة منكرة قبيحة، ولا نغتر بذكرها في كتاب

«قوت القلوب» و «الإحياء»، وحكي عن الإمام الطرطوشي وعن البرهان الحلبي وغيرهم القول بوضعها ا.هـ.

وكذا قال صاحب «الحصن الحصين» وشارحه الشوكاني وقد ألف لها الإمام أبو شامة كتابًا سماه «الباعث على إنكار البدع والحوادث» بين فيه بطلانها، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والمجد اللغوي وغيرهم -ثم اعلم أن كل حديث في صلاة أول رجب أو وسطه أو آخره- فغير مقبول لا يعمل به ولا يلتفت إليه.

#### فصل

#### في صيام رجب

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تبيين العجب بما ورد في فضل رجب»: لم يرد في فضل شهر رجب و لا في صيامه و لا في صيام شيء منه و لا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، وكذلك رويناه عن غيره، ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل، وإن كان فيها ضعف مالم تكن موضوعة، وينبغي في ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفًا وأن لا يشهر ذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف؛ فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال؛ فيظن أنه سنة صحيحة (وليحذر) المرء من دخوله تحت قوله على العمل بالحديث في الأحكام كذب فهو أحد الكذابين فكيف بمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكل شرع، ثم بين أن أمثل حديث يُشعر بفضل صيام رجب هو حديث: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان».

وساق أيضًا حديث الباهلية، وهو ضعيف ثم ساق الأحاديث الشديدة الضعف والموضوعة ا.هـ.

وقال الإمام ابن القيم: ولم يصم على الثلاثة الأشهر سردًا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبًا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، رواه ابن ماجه. ا.ه.. وقال في «الباعث» ما حاصله: أن الصديق أنكر على أهله صيامه، وأن عمر كان يضرب بالدِّرَة صوامه، ويقول: إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، وقال النووي: ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب بعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه، وفي «سنن أبي داود» أنه على ندب الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها ا.ه.. عزيزي.

(وحديث): "إن في الجنة نهرًا يقال له: رجب ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، من صام يوماً من رجب، سقاه الله من ذلك النهر» (١) قال في "أسنى المطالب»: قال ابن الجوزي: لا يصح، وقال الذهبي: باطل، وكذا قال في "تبيين العجب» وفي "الباعث».

(وإن تعجب فعجب) من الخطباء الجهلاء حيث يثبتون هذا الحديث وأمثاله في دواوينهم، ويقرءونه في خطبهم على الناس ومن بعدهم، يقلدهم في قراءته من غير بحث عن صحة ما يأمرون الناس به (فإنا لله).

وحديث: «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسعمائة سنة – وفي لفظ – ستين سنة» (٢) أورد البخاري غالب طرقه ثم قال: وبالجملة فهو باطل متنًا وتسلسلاً ا.هـ. وهو في ديوان خطب ابن نباتة وغيره فاحذروه.

وحديث: «صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين، والثاني كفارة سنتين، والثالث كفارة سنة، ثم كل يوم شهرًا» (٣) ذكره في «الجامع» عن الخلال وضعفه، وقال

<sup>(</sup>١) (موضوع) انظر في «ضعيف الجامع» (١٩٠٢).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢١٩)، انظر «السلسلة الضعيفة» (٢١١).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٣٥٠٠).

شارحه: إسناده ساقط، وحديث: «رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتى» (١) رمز في «الجامع» أنه مرسل ضعيف، وحديث: «فضل شهر رجب على سائر الكلام» إلخ قال علي القاري: قال العسقلاني: موضوع ا.هـ.

وكل هذه الأحاديث يقرؤها عليكم أيام الجمعات على المنابر في دواوين الخطباء الجاهلون الغافلون عن صحيح الحديث وسقيمه، فطالبوهم أيها الناس أن لا يقرءوا عليكم إلا الصحيح، وحرقوا ما بأيديهم من دواوين فهي سبب ضلالكم وضياع دينكم، قولوا لهم: اقرءوا علينا القرآن على المنابر وإلا فانزلوا، وإذا كذبوا علي رسول الله على على المنابر فلا تتمسحوا بهم إذا نزلوا، ولكن ابصقوا في أعينهم.

#### فصل

#### يخ بدع شهر رجب

وقراءة قصة المعراج والاحتفال لها في ليلة السابع والعشرين من رجب بدعة وتخصيص بعض الناس لها بالذكر والعبادة بدعة، والأدعية التي تقال في رجب وشعبان ورمضان كلها مخترعة مبتدعة، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، والإسراء لم يقم دليل على ليلته، ولا على شهره ومسألة ذهابه و ورجوعه ليلة الإسراء ولم يبرد فراشه، لم تثبت بل هي أكذوبة من أكاذيب الناس.

<sup>(</sup>۱) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٣٠٩٤).

# فصل

#### في صلاة ليلة المعراج

قال المجد اللغوي: وصلاة ليلة المعراج، وصلاة ليلة القدر، وصلاة كل ليلة من رجب وشعبان ورمضان هذه الأبواب لم يصح فيها شيء أصلاً ا.هـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في صلاة ليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثالها: فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام، كما نص على ذلك العلماء المعتبرون؛ ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع إلخ ا.هـ.

وقصة المعراج المنسوبة إلى ابن عباس كلها أباطيل وأضاليل، ولم يصح منها إلا أحرف قليلة، وقصة ابن السلطان: الرجل المسرف الذي كان لا يصلي إلا في رجب فلما مات ظهرت عليه علامات الصلاح، فسئل عنه الرسول على فقال: إنه كان يجتهد ويدعو في رجب، هذه قصة مكذوبة مفتراة تحرم قراءتها وروايتها إلا للبيان، ومن فظيع ما نراه كثيرًا أن بعض حملة الشهادة الأزهرية يقرءون هذا الكلام الوقح على الناس.

# شهر شعبان

(صیامه – صلاته – بدعت)

في «صحيح مسلم» عن عائشة هيئن قالت: كان رسول الله على يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما رأيت رسول الله على استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان (١).

وفي «مسلم» أيضًا عنها أنها سئلت عن صيام رسول الله عليه فقالت: كان يصوم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٥٦).



حتى نقول: قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر، ولم أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً(١).

# فصل

#### في صلاة البراءة في شعبان

قال الإمام الفتني في «تذكرة الموضوعات»: وبما أُحدث في ليلة النصف، الصلاة الألفية مائة ركعة بالإخلاص عشرًا عشرًا بالجماعة، واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد، ولم يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع، ولا يغتر بذكره لها صاحب «القوت» و «الإحياء» وغيرهما، ولا «بذكر تفسير الثعلبي» إنها ليلة القدر، العراقي: حديث صلاة ليلة النصف باطل، وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات».

# فصل

#### في حديث وصلاة ودعاء ليلة النصف

حديث: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان؛ فقوموا ليلها وصوموا نهارها» (٢) الحديث رواه ابن ماجه عن علي. قال محشيه: وفي الزائد إسناده ضعيف لضعف ابن أبي بسرة، وقال فيه أحمد وابن معين: يضع الحديث ا.هـ.

(وصلاة) ست الركعات في ليلة النصف بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس، وقراءة يس والدعاء بين ذلك لا شك أنه حدث في الدين، ومخالفة لسنة سيد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٢) (موضوع) أخرجه ابن ماجه (١٣٨٨)، انظر "ضعيف ابن ماجه" (٢٩٤).

المرسلين، قال شارح «الإحياء»: وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين من السادة الصوفية ولم أر لها ولا لدعائها مستندًا صحيحًا في السنة، إلا أنه من عمل المشايخ. وقال أصحابنا: إنه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المذكورة في المساجد وغيرها. وقال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة: إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، وفقهاء المدينة وأصحاب مالك وقالوا: كله بدعة، ولم يثبت في قيامها جماعة شيء عن النبي عليه ولا عن أصحابه، وقال النووي: صلاة رجب وشعبان بدعتان منكرتان قبيحتان إلخ ما تقدم.

# فصل

#### في بدعم الدعاء بيا ذا المن

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام (١)... إلخ قد أشار فيما تقدم هنا شارح «الإحياء» إلى أنه دعاء لا أصل له ولا مستند، وكذا قال صاحب «أسنى المطالب»: هو من ترتيب بعض أهل الصلاح من عند نفسه، قيل: هو البوني ا.هـ.

فيا عباد الله: شيء لا هو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولا في عبادة خلفائه ولا أصحابه ولا أتباعه كيف تعبدون به؟

والصحابة يقولون: كل عبادة لا يتعبد بها أصحاب محمد على فلا تعبدوها. وفي «مسند الشافعي» عن أبي هريرة قال: «كان من تلبية رسول الله على لبيك إله الحق لبيك» (٢) وفي رواية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك» (٣) إلخ ثم روى أن سعد بن أجيه وهو يلبي: يا ذا المعارج، فقال سعد: المعارج إنه لذو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه ١ (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٢٩٢٠)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٧٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٧٤)، مسلم (١١٨٤).

المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله ﷺ ا.هـ.

فاعتبروا يا أولي الألباب! ولا تلتفتوا قط إلا إلى ما أنزل إليكم من ربكم، وصح في «الصحاح» و«السنن» عن نبيكم.

أما اعتقادهم أن ليلة النصف هي ليلة القدر فباطل باتفاق المحققين من المحدثين، وقد أبطله الإمام أبن كثير في «تفسيره»، وقال الإمام أبن العربي في «شرح الترمذي» وقد ذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنرَلْنَهُ ﴾ أنها في ليلة النصف من شعبان، وهذا باطل؛ لأن الله لم ينزل القرآن في شعبان، وإنما قال: ﴿إِنَّا أَنرَلْنَهُ فِي لَيلةِ الْقَدْرِ فِي وَمَضَانَ اللَّذِي أَنزِلُ فِيهِ القَدْرِ فَي وَمِضَانَ اللَّذِي أُنزِلُ فِيهِ القَدْرِ اللهِ القرآن في من تعدَّى على كتاب الله ولم يبال ما تكلم به، ونحن القُدر كم من ذلك فإنه قال أيضًا: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فَي الله الدخان: ٤] وإنما تقرر الأمور للملائكة في ليلة القدر المباركة، لا في ليلة النصف من شعبان ا.هـ.

# فصل

# فضل صيامه -أشياء يجوز للصائم فعلها-صلاة التراويح

نقرها — ليلة القدر ودعاؤها — الصلوات والذكر المبتدع والاعتكاف فيه وغيرذلك — صلاة العيد فضل الصبام

قال تعالى: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى آُنْدِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥] ويكفيه فضلاً وشرفًا أن فيه ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ لَنِّكَ﴾ [القدر: ٣] وأن الله بارك فيها ووصفها بذلك فقال: ﴿إِنَا أَنزَلْنَهُ فِ لَيْـلَةٍ مُّبَـرَكَةً ﴾ [الدخان: ٣].

وعن سلمان حَمِيلُنُعُه قال: خطبنا رسول الله عَيْكُ في آخر يوم من شعبان قال: «يا أيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعًا، من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة(١١)، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله! ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، فقال رسول الله ﷺ: «يعطى الله هذا الثواب لمن فطر صائمًا على تمرة أو شربة ماء أو مذقة (٢) لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له، وأعتقه من النار، فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم، فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما، فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار، ومن سقى صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة»(٣) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ثم قال: إن صح الخبر، كذا في «الترغيب والترهيب».

وروى البخاري أنه ﷺ قال: «إن في الجنة بابًا يقال له: (الريان)، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد»(٤) وروى البخاري أن

<sup>(</sup>١) المواساة معناها: المعاونة. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) المذقة بفتح الميم وتسكين المعجمة: الشربة من اللبن الممذوقة أي: المخلوط بالماء. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه ابن خزيمة (١٨٨٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٧٩٧، ٣٠٨٤)، مسلم (١١٥٢).

رسول الله على قال: "من أنفق زوجين" في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله! هذا خير (۲) فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر هيشف : بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم وأرجو أن تكون منهم (۳) وروى البخاري أنه على قال: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين (٤) وروى البخاري أنه على قال: "والذي نفسي بيده! لخلوف (٥) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها (٢) وروى البخاري أنه على قال: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه (١٠).

<sup>(</sup>١) زوجين: أي شيئين من أي صنف أو أصناف المال من نوع واحد. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أي: هذا خير من الخيرات التي تفضل الله بها عليك بسبب طاعتك لله ورسوله. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٨٦، ٣٠٤٤)، مسلم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>من أنفق زوجين) هما فرسان أو عبدان أو بعيران، (نودي في الجنة) معناه لك خير وثواب وغبطة، وقيل: معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه، (دعي من باب الريان) قال العلماء: سمّي باب الريان تنبيهًا على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى، وعاقبته إليه وهو مشتق من الرّي.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٠٠، ٣١٠٣)، مسلم (١٠٧٩) (سلسلت) أي: قيدت بالسلاسل.

<sup>(</sup>٥) الخلوف بضم المعجمة واللام: تغير رائحة فم الصائم به. (الفقي)

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٧٩٥، ١٨٠٥، ٥٥٨٣، ٧١٥٠)، مسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٠٢)، مسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٨) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٧، ١٩٠٤، ١٩٠٥)، مسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>إيمانًا واحتسابًا) معنَى إيمانًا تصديق بأنه حق معتقدًا، احتسابًا أن يريد به الله تعالَى وحده لا يقصد رؤية الناس.

# فصل

# في وعيد من أفطر يوماً من رمضان

روى الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم أنه على قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض، لم يقضه عنه صوم الدهر كله، وإن صامه»(١).

وروى ابن خزيمة وابن حبان أنه على قال: «بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي (٢) فأتيا بي جبلًا وعرًا، فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أُطيقه، فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، نسيل أشداقهم دماً، قال: قلت: من هؤلاء ؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومتهم (٣).

وروى الطبراني في «الكبير» أن ابن مسعود قال: «من أفطر يومـًا من رمضان غير رخصة لقي الله به، وإن صام الدهر كله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» (٤) حديث صحيح.

وروى البزار: «أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني هلكت، أفطرت في شهر رمضان متعمدًا. قال: «أعتق رقبة». قال: لا أجد. قال: «صم شهرين متتابعين». قال: لا أقدر قال: «أطعم ستين مسكينًا» (٥) إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخَّرجه الترمذي (٧٢٣)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الترمذي" (١١٥).

<sup>(</sup>٢) الصبع - بفتح الضاء وضم الباء- هو العضد، ما بين الكتف والمرفق. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (صحبح) أخرجه ابن خزيمة (١٩٨٦)، ابن حبان (٧٤٩١) وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب! (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطراني (٩/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/٣١٣).

وأخرج أبو يعلى بسند حسن مرفوعًا أنه على قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان» وفي رواية «من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل (١) وقد حل دمه وماله»(٢).

وروى الإمام أحمد مرسلاً عنه على: «أربع فرضهن الله في الإسلام فمن أتى بثلاث منهن لم يغنين عنه شيئًا حتى يأتي بهن جميعًا: الصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت» (٣) ضعيف.

# فصل

#### في ذكر أشياء ليس على الصائم جناح إن فعلها

قال البخاري: بلَّ ابن عمر ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام، وهو صائم، وقال العباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد، أي: صب الماء على الرأس للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلاً أي: ممشطًا شعره، وقال أنس: إن لي أبزن (١٠) حوضًا من حجر – أتقحم، أي: أغتسل فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي على أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء: إن ازدرد (٥) ريقه لا أقول: يفطر، وقال عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله على يستاك وهو صائم ما لا أحصى ولا أعد، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له

<sup>(</sup>١) الصرف: ما يصرف عنه العذاب، والعدل ما يؤخذ بدله. وقيل: الفرض والنفل. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو يعلي في «مسنده» (٤/ ٢٣٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرج أُخْمَد فِي المسنده (٤/ ٢٠٠)، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيف الترغيب والترهيب (٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) أبزن بفتح فسكون ففتح: وهو حوض منقور من حجر، وأتقحم أي: أدخل فيه. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) يعني أنه إن تمضمض فمج ما في نيه ثم بلع ريقه فلا شيء عليه ولذلك قال في موضع آخر وما بقي في فيه. (الفقي)

طعم، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض (١) به (٢).

قلت: وفي هذا رد بليغ على الشافعية القائلين بكراهة السواك من بعد الزوال ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا وقالت عائشة: أشهد على رسول الله على إن كان ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصومه (٣).

وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه وقال وقال عليه: "إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (٥) وقال: "من أفتطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة" ومن احتلم نهارًا نائماً فلا شيء عليه إلا الغسل، ومن داعب زوجته حتى أمذى فعليه قضاء يوم، وقال عليه: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء » (٧).

وقال أبو هريرة: إذا قاء فلا يفطر. إنسا يخرج ولا يولج (^). وقال ابن عمر والأسلمي: يا رسول الله! إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال عليه ( هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ( ( ) واه مسلم.

وكان ﷺ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه (١٠) متفق عليه.

<sup>(</sup>١) وبهذا يتبين خطأ وجهل كثير من الناس الذين يمتنعون من إدخال الماء في أفواههم أيام الصيام ويمسحون بالماء شفاههم فقط. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥) «باب اغتسال الصائم».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٣٠)، مسلم (١١٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦) «باب الصائم إذا أكل ناسيًا».

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٣١، ٦٢٩٢)، مسلم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٦) (حسن) أخرجه الحاكم في «المستدرك» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٠٧٠).

<sup>(</sup>٧) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (١٦٧٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٣٥٩).

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري (٣٢) «باب الحجامة والقيء للصائم».

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (١١٢١).

<sup>(</sup>١٠) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٢٦، ١٨٢٧)، مسلم (١١٠٦).

<sup>(</sup>يباشر وهو صائم) معنَى المباشرة هنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين.

والحامل إن خافت على ما في بطنها أفطرت، وقضت بعد أيام نفاسها، وكذا المرضع إن خافت على ولدها تفطر، وتقضى بعد أيام الفطام.

وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، واحتجم النبي ﷺ وهو صائم، مع أنه القائل: «أفطر الحاجم والمحجوم» (١) والحديث صحيح، وقد فسره بعض الصحابة فقال: إنما نهي عن الوصال والحجامة للصائم إبقاء -أي: شفقة ورحمة على أصحابه ولم يجز منهما، وسئل عكرمة عن الصائم: أيحتجم؟ فقال: إنما كره للضعف.

وغبار السكر وغبار الدقيق وغبار تراب الطريق والحمرة والجص والدخان (۲) وما يشبه ذلك لا يضر الصائم شيئًا، وكذا الذبابة والباعوضة إن سقطت في حلق الصائم لا يفطر، والحقنة الجلدية لا تفطر (۳). بخلاف الحقنة الشرجية التي تعمل بالصابون أو بالشيح (بالحاء) أو بالعسل فلا شك أنها تفطر، ومثلها تفطر الحقنة التي يسمونها (الجلاكوز) وهي المستخرجة من عصير العنب.

ومن نخس أذنه، أو أخرج ما بين أسنانه فبصقه فلا شيء عليه، ومن جهده الجوع أو العطش حتى كاد يهلك، ففرض عليه أن يفطر لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوّا الْمُسَرَ ﴾ [البقرة: أَنفُسَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩] وقال: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱللّشَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]، قال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]، قال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]، قال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]، قال: ﴿وَمَا جَعَلَ وَاللّهُ القضاء.

ومن أكل أو شرب وقت الشك في تبين طلوع الفجر وعدمه؛ فلا شيء عليه قال عمر حيليفغه: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا (٢)، ومن أكل في مكان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢).

<sup>(</sup>٢) دخان الوقود لا السيجارة، والنشوق مفطر، ومضغ اللبان مفطر إذا تحلل منه شيء ووصل إلى الجوف. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) وكذا كل حقنة في العرق ماعدا ما فيها غذاء. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٢٨٨).

مظلم ظانًّا أنه الليل فإذا النهار فاجأه فيلق ما في فمه، وصيامه صحيح.

# فصل

#### في صلاة التراويح

روى البخاري عن عائشة: أن رسول الله على خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال، بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله على فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله؛ حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: «أما بعد: فإنه لم يخف على مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها» (١) فتوفي رسول الله على والأمر على ذلك.

وصفتها كما قالت عائشة وللمُنْفَعه: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا (٢).

أما بعد وفاته ﷺ ففي «الموطإ» أن عمر أمر أبي بن كعب وتميماً الدار أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وقد كان القاري يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر (٣)، وفي «الموطإ» أيضًا: كان الناس

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٨٢)، مسلم (٧٦١) (عجز المسجد عن أهله) أي امتلأ حتَّى ضاق عنهم وكاد لا يسعهم، (فتعجزوا عنها) أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩١، ١٩٠٩، ٣٣٧٦)، مسلم (٧٣٨).

<sup>(</sup>فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطول.

<sup>(</sup>٣) (١/ ١١٥) رواه مالك في «الموطأ» (١/ ١١٥).



يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة (١). وفي رواية: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف (٢). وفيه عن الصديق وللله الناس أنه قد خفف (٢). وفيه عن الصديق ولله عن الناس أنه قد خفف في رمضان – أي من صلاة القيام – فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر (٣). ا.هـ.

# فصل

#### في نقر صلاة التراويح

أكثر أئمة مساجدنا (بسلامتهم) لا دين عندهم ولا عقل ولا حياء.

والدليل على ذلك صلاتهم التي يصلونها فإنها تشبه صلاة المجانين، وخصوصًا صلاة التراويح فإنهم يصلونها ثلاثًا وعشرين ركعة في أقل من ثلث ساعة، ويقرءون فيها كلها سورة الأعلى أو الضحى، أو ربع سورة الرحمن، وهي صلاة باطلة عند كل مسلم عاقل على جميع المذاهب، إذ هي صلاة المنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللّهَ إِلّا قَلِيلاً إِنّا الله فيهم: ﴿وَإِذَا قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ الله بقوله: ﴿قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إِنّا اللّهِي عن نقرة صلاة المؤمنين المفلحين الذين وصفهم الله بقوله: ﴿قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إِنّا اللّهِي عن نقرة صلاتِهم خَشِعُونَ فَي اللهِ الله القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فاتقوا الله يا أئمة المساجد! وأيقنوا أن صلاتكم هذه لا شك أنها تلف كما يلف الثوب الخلق وتضرب المساجد! وأيقنوا أن صلاتكم هذه لا شك أنها تلف كما يلف الثوب الخلق وتضرب على وزركم ووزر من خلفكم جميعًا من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، قال الدارمي عن وزركم ووزر من خلفكم جميعًا من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، قال الدارمي عن

<sup>(</sup>١) (ضعيف) رواه مـالك في «الموطأ» (١/ ١١٥) وضعفه الشيخ الألبان في «مختصر الإرواء» (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) رواه مالك في «الموطأ» (١/ ١١٥) وصححه الشيخ الألبان في «المشكاة» (١٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١١٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ١٧٧).



أبي العالية: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه العلم، فننظر إذا صلى فإذا أحسن جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أسوأ (١).

#### فصل

#### في الاعتكاف

هو سنة مؤكدة ثابت في «الصحاح والسنن والموطإ» وغيرهم أنه على اعتكف في أوسطه وكل أواخر رمضان، وفي شوال قضاء، وكذا اعتكف خلفاؤه وأصحابه ونساؤه على وورد في فضله أحاديث لينة السند (منها) ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس أنه على قال في المعتكف: «هو يعكف الذنوب<sup>(۲)</sup> ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها»<sup>(۳)</sup> ومنها: «من اعتكف عشرًا في رمضان كان كحجتين وعمرتين»<sup>(٤)</sup>. ومنها: «من اعتكف إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». ذكرهما في «الجامع» ومنها: «من اعتكف فواق ناقة (۵)؛ فكأنما أعتق نسمة أو رقبة» (۲). ذكره في «مختصر شعب الإيمان».

وهذه السنة قد اندرست ولم يبق إلا اسمها في الكتب، ولا أدري ما السبب في إعراض الناس جميعًا عن العمل بهذه السنة الجليلة. ولو قلنا: إن شيخ الإسلام وهيئة كبار علماء الأزهر وموظفيه ومدرسيه ووعاظه يصعب عليهم انقطاع مرتباتهم وجراياتهم فلماذا لا يحيي هذه السنة الذين يدّعون أنهم سنيون، والذين يزعمون أنهم

<sup>(</sup>١) (إسناده حسن) أخرجه الدارمي (٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) أي: الاعتكاف يمنع الذنوب. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (١٧٨١)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) (موضوع) انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» (٦٦١)، «السلسلة الضعيفة» (٥١٨).

<sup>(</sup>٥) الفواق بالضم والفتح، مقدار ما بين الحلبتين. (الفقي)

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) إنظر «ضعيف الجامع» (٥٤٥٢).



سلفيون، ولآثار السابقين الأولين يحيون؟ الحق أن الجميع مقصرون ومفرطون، اللهم وفقنا للعمل بما شرعته لنا على لسان نبيك الأمين، واجعلنا لما اندرس من السنن من المحيين السابقين وقد أخرج أحمد أن رسول الله عليه: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل<sup>(۱)</sup>. سنده صحيح. وروى البخاري أنه عليه: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخباء فضرب له (۲).

وروى أبو داود عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بي مسجد جامع (٣). وقالت أيضًا: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة (٤). رواه البخاري ومسلم.

وروى البخاري أن صفية قالت: كان رسول الله ﷺ معتكفًا فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني (٥)؛ وكان مسكنها في دار أسامة.

# فصل

#### في ليلة القدر وفضلها ودعائها

روى مسلم أنه ﷺ قال: «التمسوها في العشر الأواخر» (٢) يعني ليلة القدر وفيه عن عائشة: كان النبي ﷺ إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر (٧).

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٤٦٢)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح أبي داوده (٢١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٧٢).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٠٧)، مسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١١٦٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١١٧٤).

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة على قالت: قلت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى»(١١).

#### فصل

#### في صلاة ليلة القدر الموضوعة

قال المجد اللغوي في «سفر السعادة»: وصلاة ليلة القدر وصلاة كل ليلة من رجب وشعبان ورمضان، هذه الأبواب لم يصح فيها شيء أصلاً.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حينما سئل عن صلاة القدر: إن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين بل هي بدعة مكروهة – إلى أن قال: والذي ينبغي أن تترك وينهى عنها ا.هـ.

# فصل

# في صلاة الجمعت في جامع عمرو آخر رمضان

هي من البدع الذميمة القبيحة المستهجنة التي كان يجب على شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء أن يحاربوها ويبطلوها، لا أن يذهبوا لإحيائها مع العامة؛ فتزيد اعتقاداتهم فيها وفى فضل المسجد، وتزيد أوهامهم الباطلة فيه (سبحان الله) ما أغفلكم أيها العلماء عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

لا شيء إلا المرتبات والجراية لأني معتقد أن أكثر العلماء الآن لم يتعلموا العلم الالله والمرتبات اللهم سلم.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٥١٣)، ابنّ ماجه (٣٨٥٠)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٣٤٢٣).

# فصل

# في بدعة صلاة المكتوبات في آخر جمعة من رمضان

قال فى «شرح المواهب»: وأقبح من ذلك ما اعتيد فى بعض البلاد من صلاة الخمس فى هذه الجمعة عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام لوجوه لا تخفى. ا.ه.

# فصل

#### فى بدعة حفيظة رمضان

(خبر) لا آلاء إلا آلاؤك سميع عليم محيط علمك كعسهلون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قال الأغفال الضلال: تكتب في آخر جمعة من رمضان، والخطيب على المنبر ويقولون: إنها تحفظ من الحرق والغرق والسرقة والآفات قال الحافظ ابن حجر: هي بدعة لا أصل لها وقد كان ينكرها جدًّا وهو قائم على المنبر أثناء الخطبة حين يرى من يكتبها، ولا يجوز الدعاء بالأسماء الأعجمية فلعل فيها كفرًا؛ فاتقوا الله واحذروا هذه الأضاليل وعليكم بكتاب الله؛ وسنة الرسول الجليل ففيها ما يشفى العليل ويروى الغليل.

# فصل

# فى ضلالات وبدع ومنكرات

اعلم أن من الضلال الكبير ترك غالب الناس للصلاة طوال السنة فاذا ما جاء شهر رمضان صلّوا وصاموا وطقطقوا بالسبح وفي الحديث «خمس صلوات من حافظ

عليهن كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور يوم القيامة ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف (۱) ذكره في «الجامع» عن محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وفيه: «عرى (۲) الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان (۳) ورمز لحسنه، فلو كان النبي على حيًّا أو أحد خلفائه ما أبقوا واحدًا على وجه الأرض من هؤلاء الكافرين بتركهم للصلاة (فحذار) أيها الناس من ترك فريضة واحدة إذ جاء في الحديث: «من ترك صلاة لقي الله وهو عليه غضبان (٤) رواه الطبراني، وروى الأصبهاني: «من ترك صلاة متعمدًا أحبط الله عمله وبرئت منه ذمة الله (٥) حتى يراجع لله توبة (وروى الطبراني في «الأوسط» عنه على «من ترك الصلاة متعمدًا، فقد كفر جهارًا» (٧) ورمز في «الجامع» لصحته.

أما النساء فإنهن يتركن الصلاة أبدًا في رمضان وغيره، ويحافظن كل المحافظة على صيام رمضان، حتى وهن حيض: يصمن طول النهار الصيام المحرم، وقبيل الغروب يجرحن صيامهن كما يقلن على لقمة أو جرعة ماء، فلأمرهن العجب يأمرهن الله بالصلاة، فيعصينه ولا يصلين. ويحرم عليهن الصيام حيضًا، فيفرضنه على أنفسهن جهلاً وضلالاً، بل كفرًا وعنادًا، ولا لوم عليهن بل اللوم كله على رجالهن، إذ لو عرفوا دينهم لعلموا نساءهم وأولادهم، فالويل لهم ثم لهن، كلا كلا بل اللوم كل

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٢/ ١٦٩)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) العرى جمع عروة وهي ما يستمسك به كعروة الزرار. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٩٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) الذمة: الأمان والعهد والضمان. (الفقى)

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) انظر «السلسلة الضعيفة» (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٧) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٣٤٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٥٢١).

اللوم على علماء الأزهر، فإنهم لم يبلغوا ما أمروا بتبليغه، فيا نار كوني بردًا عليهم.

ومن الجرائم والفظائع الكبيرة شدة حماقة وغضب كثير من الصائمين لأدنى سبب يعرض لأحدهم، وربما أداه جهله إلى سب دين الإسلام، فيكفر وهو متلبس بأعظم قربة شرعها الله؛ لتهذيب النفوس وتدريبها وحملها على التعود على الخصال الحميدة والأخلاق الطاهرة، والأفعال المرضية ويْ (١) كأنهم لم يقرءوا قول الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ۞ [الفرقان: ٦٣] أي: إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيئ لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون، ولا يقولون إلا خيرًا، كما كان نبينا ﷺ لا تزيده شدة الجاهل إلا حِلمًا، وكما قال تعالى في وصف الصالحين من عباده: ﴿ وَإِذَا سَكِمَعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعۡمَٰلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ القصص: ٥٥] وقد ورد أن رجلين استبا عند رسول الله ﷺ فجعل المسبوب يقول للذي يسبه: عليك السلام، فقال الرسول عَلِيْهُ: «أما إن ملكًا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا قال له- أي: الملك- بل أنت وأنت أحق به، وإذا قلت له وعليك السلام، قال: لا، بل عليك وأنت أحق به» ذكره في «زوائد الجامع» وحسنه ابن كثير.

(أخي) لا تغضب، فإن الغضب مفسدة، الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، الغضب من الشيطان الرجيم.

اذكر أخي قول رسول الله على: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم" حديث صحيح، تدبر قوله على: "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش" (") ذكره في "الجامع" وصححه، استمع لربك حيث يقول: ﴿ فَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا لَيْ ﴾ [الشمس: ٩] أي: زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من

<sup>(</sup>١) بمعنى أتعجب. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥١)، (فلا يرفث) الرفث السخف وفاحش الكلام.

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٢/ ٣٧٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٤٩٠).

الأخلاق الدنيئة والرذائل القبيحة، ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا لَنِيَّا ﴾ [الشمس: ١٠] أي: قذرها بالجهل والغفلة ودسها مدسوسة في المعصية، ولم يحملها ويجاهدها على طاعة مولاه.

اكظم غيظك أخي أبدًا ولا سيّما وأنت صائم واعف عن أخيك إن هو أساء إليك بل وأحسن إليه عساك تدخل في عداد من مدحهم الله بقوله: ﴿وَٱلْكَ ظِينَ ٱلْمُعْسِنِينَ اللهُ عَمِنُ ٱللهُ عَمِنُ ٱللهُ عَمِنَ آلُهُ عَمِنُ ٱللهُ عَمِنَ آلُهُ مُعَنِينَ اللهُ عَمِنَ آلُهُ مُعَنِينَ وَاللهُ عَمِنَ وَيَهِمْ وَجَنَّتُ وَأَلْحَتَ بَكن لك نصيب مع من قال الله فيهم: ﴿أَوْلَتَهِكَ جَزَآوُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ وَأَطعت؛ يكن لك نصيب مع من قال الله فيهم: ﴿أَوْلَتَهِكَ جَزَآوُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ وَأَطعت؛ يكن لك نصيب مع من قال الله فيهم: ﴿أَوْلَتَهِكَ جَزَآوُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ وَأَلْحَالُهُ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَلِيهِمْ وَجَنَّتُ اللهُ مَن عَنْدِيكَ فِيهَا وَقِعَهُ اللهُ مَن عَلَيْهُ قال: «ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله».

# فصل

# ي طلب مدارسة القرآن في رمضان وبدع القراء فيه

في «الصحيحين»: "إن جبريل كان يلقى النبي على كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» (١) وخرج الإمام أحمد: أنه على كان يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان قال: فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة.

أما استئجار القراء للقراءة في ليالي رمضان بالأجرة، فبدعة مذمومة، وكذا تسييرهم في ليالي العيدين، وذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان بدعة ضلالة. وقد قال عليه: «اقرءوا القرآن، واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢، ٣٠٤٨، ١٨٠٣، ٣٣٦، ٤٧١١)، مسلم (٢٣٠٨).

تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به»(۱) ذكره في «الجامع» برمز أحمد وأبي يعلى في «المسند» والطبراني والبيهقي قال «شارحه»: رجاله ثقات. وقال على: «من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس»(۱) ورمز في «الجامع» للترمذي وحسنه. وقال على أيضًا: «من قرأ القرآن يتأكل به الناس، جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم»(۱) ورمز للبيهقي وحسنه (أما حديث): «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»(۱) فهو خاص بالرقى كما ورد.

وقد كان الواجب على القراء أن يطلبوا الدنيا بالحرف والصناعة. كالأنبياء والصحابة لا بالقرآن، فإنه ما من نبي ولا ولي إلا وقد كان له حرفة يتعيش منها.

كان الواجب أيضًا على المسلمين أن يعاونوهم بأموالهم التي ينفقونها على الموالد والسفر إليها والليالي والختمات والأفراح والمآتم والأختان المخالفة للشريعة، فإنهم أحق وأولى بهذا المال الذي لم ينفق إلا فيما لم يشرعه الله والنشيد على المآذن وغيرها بتوديع رمضان وهو المسمى عندهم بالتوحيش بدعة قبيحة يجب أن تترك.

## فصل

### في توحيش الخطباء على المنابر في آخر رمضان

أما قول الخطباء على المنابر في آخر جمعة من رمضان: لا أوحش الله منك يا شهر رمضان، لا أوحش الله منك يا شهر القرآن، يا شهر المصابيح يا شهر التراويح يا شهر المفاتيح – فلا شك أنه جهل فاضح وعجيب هذا منهم، ومن مؤلفي الدواوين، حيث

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٢٦٨)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١١٦٨).

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه الترمذي (٢٩١٧)، وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٦٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) (موضوع) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢/ ٥٣٢)، انظر «ضعيف الجامع» (٥٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٠٥).

يلفظون بهذا الكلام السبهلل على الناس، مع علمهم أنهم محتاجون إلى فهم آية واحدة وحديث واحد من كلام الله وكلام رسوله.

## فصل

## في صلاة ليلة عيد الفطر ويومه

هي مائة ركعة بالفاتحة والإخلاص عشر مرات ويستغفر بعدها مائة مرة إلخ حديث طويل ذكره الجلال السيوطي في «اللآلئ» وقال: موضوع وكذا صلاة نهارها.

#### شهر شوال والسنن فيه والبدع

في «الجامع» يرمز أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أنه على قال: «من صام رمضان وستًا من شوال كان كصوم الدهر» (١) وفيه يرمز البيهقي أنه على قال: «صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر» (٢) وصححه هو وشارحه، وسببه: أن النبي على سئل عن صوم الدهر فذكره ا.هـ. عزيزي.

وقال في أسباب ورود الحديث: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي. وقال الترمذي: غريب ولم يضعفه أبو داود ا.هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٢٤٣٢)، الترمذي (٧٤٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (١٧٤٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٣٨١).



المناوي: قال ابن رجب: نص صريح في تفضيل صومه على الأشهر الحرام ا.هـ.

أقول: هذا الحديث المنقطع لا يصلح أبدًا للاستدلال به على تفضيل صوم شوال على شهر المحرم بل هو معارض بما رواه مسلم وغيره مرفوعان: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل» (١) «نعم صح» «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر».

#### بدع شهر شوال

وتسمية هذه الأيام الستة بالبيض جهل وبدعة، إذ البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر، كما في «الصحيح».

ومن البدع: أنهم جعلوا لصومهم وقفة وعيدًا وسمَّوه عيد الأبرار، وإنما هو عيد الفجار، يجتمعون فيه بمسجد الحسين أو زينب، ويختلطون رجالاً ونساء، ويتصافحون ويتلفظون عند المصافحة بالألفاظ الجاهلية الفارغة، ثم يذهبون إلى طبخ الرز أو المخروطة باللبن.

وإنني لأعلم أن كثيرًا من كبار علماء الأزهر يرون هذا وغيره، وما هو أكبر وأشنع وأقطع من ذلك بهذين المسجدين، فلماذا لا ينكرون؟ وهم دائماً في مسجد الحسين يدرسون؟ أما أنهم لو نبهوا عليها وبينوا ضررها للناس لاجتثّوا هذه البدع من أصولها اجتثاتًا، فتبعة هذه البدع عليهم ولا كلام، اللهم إلا أن يكون سبب سكوتهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٦٣).



أنهم يرون هذه المنكرات والبدع من المستحسنات في الدين، فالكتاب المجيد والسنة المطهرة ينفيان ذلك بل ويبطلانه، فلم يبق إلا أن نقول: قد اختلفت هذه الأمة وتنازعت وتفرقت، اللهم ألف بين قلوبهم.

# شهر ذي القعدة وما فيه من بدع

وفي هذا الشهر سفر الحجاج إلى أداء فريضة الحج، إلا أنهم يرتكبون قبل سفرهم إثماً ومنكرًا قبيحًا، وذلك بسبب ازدحام نسائهم وبناتهم وبنات جيرانهم بالرجال على القطار، ورفع أصواتهن جميعًا بالغناء غناء الحجاج، وهذا مذموم من وجوه:

(الأول) أن شريعتنا المطهرة تأبى للمرأة أن ترفع صوتها بين الرجال؛ لأن صوتها عورة وفتنة، ولذا منعت من التأذين، وحتى من التلفظ بـ (سبحان الله) خلف الإمام بل جاء في الحديث: «إنما جعل التصفيق للنساء».

(الثاني) أن أكثر نساء زماننا لا يخرجن إلا متزينات متعطرات، وفي الحديث: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم؛ ليجدوا ريحها فهي زانية» رواه النسائي وغيره.

(الثالث) أن الغَيْرة الإسلامية تأبى خروج المرأة إلى المجتمعات وأماكن الازدحام، ولذا كان على حجيشنه يقول: «ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها، ولما دخل الأعمى على زوجتيه على أمرهما بالاحتجاب منه فقالتا: إنه أعمى لا يبصرنا فقال على المناه المتما تبصرانه؟» ذكره ابن كثير في تفسير آية ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَلَرِهِنَ اللهُ النور: ٢١] عن أبي داود والترمذي وصححه.

(الرابع) كيف يقبل رجل عنده بعض غيرة إسلامية على زوجته أو ابنته أن تقف بين مئات، بل ألوف من الرجال ينظرون إليها، وتنظر إليهم ويتزاحمون ويتغنون (بخذ أمك في طولك تنكتب حجتك) و(بياهنا اللي انوعد) إنه لا يقبل هذا على نفسه وأهله



إلا كل حمار جاهل بدينه لم يذق له طعماً إذ لو ذاق طعمه لعرف كيف يغار على أهله، وورد: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»(١) رواه الطبران.

فيا أيها الحاج! امنع نساءك عن الخروج من بيوتهن، واقرأ عليهن قول الله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّعَ كَبَرُّ وَالْحَدِهِ لِيَّةِ الْأُولَٰكَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، واتل عليهن قول نبيك عليه الله أن عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها(٢) الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من الله تعالى إذا كانت في بيتها»(٣) ذكره في «الزواجر» وابن كثير عن البزار والترمذي.

(إخواني) ذكروا نساءكم بقول النبي ﷺ: «أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها، أو يرضى عنها زوجها (٤) ذكره في «الجامع» برمز الخطيب وحسنه.

ثم إذا كانت شريعتنا تنهى المرأة عن صيام التطوع بغير إذن زوجها كما في الحديث: «أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها فأرادها على شيء فامتنعت عليه، كتب الله عليها ثلاثًا من الكبائر»(٥) ذكره في «الجامع» برمز الطبراني في «الأوسط» وحسنه، فكيف تكون حالها إذا خرجت متبرجة تمشي بين الرجال وريحها تعصف، ثم كيف إذا وقفت بين الرجال تغني بصوتها الرقيق الرفيع الجذاب؟ لا شك أن هذا ضلال مبين، وجهل فاضح، ومنكر فاحش لا يرتضيه مسلم عرف معنى الشهامة.

وقد سئل ابن مسعود عن قول الله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَيْلِ اللهِ عِنْدِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُواً أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَنِّكَ ﴾ [لقان: ٦] فقال: الغناء والله

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢١١) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) قال المناوي: يعني رفع البصر إليها ليغويها أو يغوى بها. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه الترمذي (١١٧٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) (موضوع) انظر «ضعيف الجامع» (٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٢٢٢٥).

الذي لا إله إلا هو ورددها ثلاثًا (۱)، وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول، وذكر ابن الجوزي عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله على عن بيع المغنيات، وعن التجارة فيهن، وعن تعليمهن الغناء وقال: «ثمنهن حرام». وقال في هذا أو نحوه نزلت على ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ (۲) وقال: «ما من رجل يرفع عقيرة صوته للغناء إلا بعث الله له شيطانين يرتدفانه – أعني هذا من ذا الجانب، وهذا من ذا الجانب – ولا يزالان يضربان بأرجلهما في صدره حتى يكون هو الذي يسكت» وهو كذلك في «تفسير البغوي».

(ومن البدع الذميمة) والجهالات الوخيمة، أن ألوفًا من الناس لا يقصدون من الحج إلا زيارة قبر النبي على ووضع أيديهم على شباكه، وإنني لأعلم أن كثيرًا ممن يحجون لو شعروا أن زيارة القبر النبوي ممتنعة تلك السنة مثلاً - لرجعوا من فورهم؛ لأنهم يرون أن الحج هو زيارة قبره على أو أن الحج لا يقبل أو لا يتم إلا بذلك، وأن هذا

<sup>(</sup>١) (صعيح) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه الترمذي (١٢٨٢، ٣١٩٥)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٦١٨٩).

<sup>(</sup>٣) (حسن) انظر «صحيح الجامع» (٣٨٠١).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٢٢٣)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع» (٣٩٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٦٨).

لهو البلاء العظيم والجهل الوخيم.

ألا فاعلموا أيها المسلمون أن أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الرأس أو التقصير.

وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير.

فمن حج البيت أو اعتمر فأدى هذه الأركان فقد تم حجه وعمرته.

أما زيارة قبره على فسنة مستحبة مستقلة يؤديها المسلم في أي زمان شاء، سواء أكان في أيام الحج أو غيرها، على أن لا يقصد السفر إلا للصلاة في المسجد، ثم اعلم أن كل حديث ورد في فضل زيارة قبره على فواه أو موضوع.

وإنما الصحيح: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي على والمسجد الأقصى» (١) فإذا دخل الإنسان مسجد الرسول على سن له أن يصلي فيه، ثم يزور القبر المعظم.

وقد أشاع الأغفال الجهال أن المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج، وليس معها عرم يعقد عليها رجل آخر ليكون معها كمحرم لها، ثم يطلقها بعد العودة، وهذه بلا شك هي سنة أهل الجاهلية الأولى، إذ كان الرجال العشرة يجتمعون على المرأة، فإذا وضعت نظروا إلى أي رجل منهم جاء الولد شبيهًا به فينسب إليه، وإنها لأنكر النكر، وإحدى الكبر، بل المشروع هو ما روى مسلم في «صحيحه» أنه على قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها»(٢) وروى الدارقطني بإسناده أنه على قال: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»(٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٢)، مسلم (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني (٣٠).

# شهر ذي الحجة

صوم أول وآخر السنة الموضوع ودعاؤهما، فضل عشر ذي الحجة، فضل يوم عرفة عرفة، فضل الحج، الترهيب من تركه، منكرات وبدع الحج، صلاة يوم عرفة وليلة النحر، فضل الضحايا تركها، وذبحهم للمشايخ.

في هذا الشهر خير كثير وعبادات عظيمة أحدثت فيها بدع ذميمة، وجهالات وخيمة وسنبينها كلُّها إن شاء الله تعالى.

## فصل

# ي صوم أول وآخر السنة الموضوع ودعائهما

قال الإمام الفتني في «تذكرة الموضوعات» في حديث «من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم، فقد ختم السنة الماضية بصوم، وافتتح السنة المستقبلة بصوم، فقد جعل الله له كفارة خمسين سنة»: فيه كذابان، وقال في حديث «في أول ليلة من ذي الحجة ولد إبراهيم، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة»: فيه عمد بن سهل يضع.

أما دعاء آخر السنة فلا شك أنه بدعة ضلالة ومثله دعاء أول السنة.

#### فصل

## في فضل عشر ذي الحجة

روى البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

"ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر". فقالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء"(۱) وروى أحمد والنسائي مرفوعًا: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله عليه: صيام عاشوراء، والعشر – يعني من ذي الحجة – وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة"(۲).

#### فصل

#### يے فضل يوم عرفت

روى مسلم وغيره أنه عَلَيْهِ قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده»(٣) وصح أنه عَلَيْهِ أفطر بعرفة. وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب(٤). رواه البخارى وغيره.

وفى «سنن أبي داود وابن ماجه»: نهى رسول الله على عن صوم يوم عرفة بعرفات (٥٠). وفي مسلم عنه على «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو (٢٠) ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟» (٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه النسائي (٢٤١٦)، أخمَد في «مسنده» (٦/ ٢٨٧)، انظر «مختصر الإرواء» (٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٥، ١٥٧٨، ١٨٨٧، ٥٢٨٢، ٥٣١٣)، مسلم (١١٢٣).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (١٧٣٢)، أحمد في «مسنده» (٢/ ٣٠٤، ٤٤٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعف ابن ماجه» (٣٧٨).

 <sup>(</sup>٦) ما يقال في حديث النزول يجب أن يقال هاهنا، أعني نقره على ظاهره ونؤمن به من غير تعرض لتأويله ولا تعطيله ولا تعثيله، بل يدنو دنوًا لائقًا بجلاله، والله أعلم. (الفقي)

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٤٧)، مسلم (٨٣).

#### فصل

#### فضل الحج والعمرة

في «البخاري»: سئل النبي عليه أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» (۱) وفيه عن عائشة قالت: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور (۲)» وفي «الصحيحين» قال عليه: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق (٤)، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (٥) وفي «مسلم» أنه عليه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (١).

## فصل

#### في الترهيب من ترك الحج للقادر عليه

روى الترمذي والبيهقي عن علي علي المنطقة قال: قال رسول الله عليه: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحجَّ، فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا» (٧) وذلك أن الله يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] وأنكره

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٤٨، ٢٦٣٢، ٢٦٣٢، ٢٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) المبرور هو الذي لا تقع فيه معصية. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٤٩، ١٧٢٣، ١٧٢٤)، مسلم (١٣٥٠).

 <sup>(</sup>٤) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته، وقيل: يطلق ويراد به الجماع أو الفحش، أو خطاب الرجل للمرأة، فيها يتعلق بالجماع. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٦٨٣)، مسلم (١٣٤٩). (المبرور) هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر وهو الطاعة.

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٨١٢)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٨٦٠).

<sup>(</sup>٧) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/ ١٧٣)، انظر « صحيح الترغيب والترهيب» (٧٤١).

الحافظ ابن كثير في «تفسيره»، وذكر عن عمر أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهو ديًّا أو نصر انيًّا.

ثم قال: وهذا إسناد صحيح. وذكر أيضًا عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار، فينظروا إلى كل من كان له جدة (١) فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ا.هـ.

وروى البزار أنه على قال: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والله عن المنكر سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له (۲)» (۳).

## منكرات وبدع الحج

قال الإمام ابن الجوزي في كتابه «نقد العلم والعلماء»: قد يسقط الإنسان الفرض بالحج مرة ثم يعود لا عن رضا الوالدين وهذا خطأ، وربما حج وعليه ديون أو مظالم وربما خرج للنزهة وربما حج بمال فيه شبهة.

ومنهم من يحب أن يتلقى، ويقال له: الحاج، وجمهورهم يضيع في الطريق فرائض من الطهارة والصلاة، ويجتمعون حول الكعبة بقلوب دنسة وبواطن غير نقية، وإبليس يريهم صورة الحج فيغرهم، وإنما المراد من الحج القرب بالقلوب لا بالأبدان، وإنما يكون ذلك مع القيام بالتقوى، وكم من قاصد إلى مكة همته عدد حجاته فيقول: لى عشرون وقفة.

وكم من مجاور قد طال مكثه، ولم يشرع في تنقية باطنه، وربما كانت همته متعلقة

<sup>(</sup>١) الجدة: الحظ والغني. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) المذكور في الحديث سبعة لا ثمانية، ولعله «والصيام سهم» فسقط من النساخ. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (حسن لغيره) أخرجه أبو يعلى في مسنده (١/ ٤٠٠رقم ٥٢٣)، وقال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/ ١٨١، ٢/ ٢٨٨): حسن لغيره.

بفتوح يصل إليه ممن كان، وربما قال: إن لي اليوم عشرين سنة مجاورًا، وكم قد رأيت في طريق مكة من قاصد إلى الحج يضرب رفقاءه على الماء ويضايقهم في الطريق، وقد لبس إبليس على جماعة من القاصدين إلى مكة، فهم يضيعون الصلوات ويطففون إذا باعوا ويظنون أن الحج يدفع عنهم، وقد لبس إبليس على قوم منهم، فابتدعوا من المناسك ما ليس منها.

فرأيت جماعة يتصنعون في إحرامهم، فيكشفون عن كتف واحدة، ويبقون في الشمس أيامًا فتكشط جلودهم وتنتفخ رءوسهم، ويتزينون بين الناس بذلك. وفي «أفراد البخاري» من حديث ابن عباس عملينه أن النبي على رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام فقطعه. وفي لفظ آخر: رأى رجلاً يقود إنسانًا بخزامة في أنفه فقطعها بيده، ثم أمره أن يقود بيده (۱). قال: وهذا الحديث يتضمن النهي عن الابتداع في الدين وإن قصد بذلك الطاعة. ثم قال:

## فصل

وقد لبس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل للإمام أحمد بن حنبل حيشينه : أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل من غير زاد، فقال له أحمد: فاخرج في غير القافلة. قال: لا، إلا معهم قال: فعلى جراب الناس توكلت. فنسأل الله أن يوفقنا ا. هـ.

(ومن البدع) التمسح بجدران الكعبة كلها؛ لأن الرسول على لم يفعله، وإنما كان يمس الركن اليماني، ويقبل الحجر الأسود، وكذا كتابة أسمائهم على عمد حيطان الكعبة، وتوصيتهم بعضهم بذلك بدعة وجهل واهتمامهم بزمزمة لحاهم زمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحصل لها البركة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤١، ٥٤٢، ٥٣٢٥).

ونقل ماء زمزم إلى بلادهم كل هذه بدع لم تشرع ولا خير فيها ولا بركة. ومنهم من يعتقد أن من تمام الحج تقديس حجه بزيارة قبر الخليل، وإلا فحجه ناقص أو غير صحيح، وهذا جهل واعتقاد فاسد؛ لأن الحج عبادة مستقلة لا تعلق له بغيره. وأما زيارة بيت المقدس فسنة مستحبة؛ لأن الصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة.

وحديث: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له على الله الجنة» (١) باطل موضوع كما قاله النووي وابن تيمية وغيرهما. وتبييض بيت الحاج بالبياض والجير ونقشه بالصور وكتب اسم وتاريخ الحاج عليه بدعة ضلالة، وتظاهر ورياء وجهالة وغفلة عن المشروع وعدول عنه إلى المبتدع المذموم الممنوع، وكذا إقامتهم السرادقات (الصواوين) وذبحهم الذبائح وتفريقهم الشربات والسجاير على القادمين وملاقاة الحاج بالبيارق والباز أو الطبول واجتماع النساء للزغاريد، واستحضار الفقراء للذكر بالتنطيط، أو الراقصات للرقص والشخلعة، كل هذا وغيره عما لا يليق حصوله من مسلم شم رائحة الشريعة الإسلامية، بل هذا إذا رآه الأجانب أعداء الإسلام استهزءوا بنا وعرفوا أن هذا الدين كله سخرية وهذيان ولهو ولعب.

إنني أقول والحق أقول: ما من عبادة وما من ركن ولا سنة، إلا وقد دخل عليها من الجهل والبدع والخرافات ما أفسدها وشوهها، ولا لوم أصلاً على أحد من أهل الأرض جميعًا سوى العلماء فإنهم أعرضوا عن الأمر والنهي كل الإعراض، بل قاموا في وجوه الآمرين الناهين، فأصبحوا هم أكبر صادِّ للناس عن سبيل الله ف (إنَّا الله و الله ف (إنَّا الله و الله الله ف (إنَّا الله و ال

## صلاة ليلت الفطر ويوم عرفت الموضوعت

بيَّن أحاديث صلاة ليلة الفطر ويومه ويوم عرفة وليلة النحر الجلال السيوطي في

<sup>(</sup>١) (موضوع) انظر «السلسلة الضعيفة» (٢٦).

كتابه «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ووافقه على وضعها العلامة الفتني في «تذكرته» وتركنا ذكرها عمدًا.

## مسألت في كتاب الإبداع مردودة بالسنت

وهي قوله: ومن البدع السيئة تهاون العامة بسماع الخطبتين فترى أكثرهم يسارع بالخروج من المسجد عقب فراغ الإمام من الصلاة، وبعضهم ينتظر الخطبة الأولى فقط، وكل ذلك ترك للسنة إلخ وهذا الكلام مردود بل منقوض بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له من حديث عبد الله بن السائب قال: حضرت العيد مع رسول الله على فصلى بنا العيد ثم قال: «قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» (۱) قال أبو داود: هذا مرسل، وقد أفاد الحديث التخيير بين الجلوس لسماع الموعظة والذهاب، فمن مضى فليس مبتدعًا بدعة سيئة كما قال الشيخ رحمه الله. ومن جلس فلا شك أنه قد أحسن والله أعلم.

#### العيد إذا وافق الجمعة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِحُ لِللهُ: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.

والثاني: تسقط عن أهل البر مثل: أهل العوالي والشواذ ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (١١٥)، ابن ماجه (١٢٩٠)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٢٢٨٩).

والقول الثالث: وهو صحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي على وأصحابه، كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي على لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال: «أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرًا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فإنا مجمعون» ا.هـ.

أقول: الأحسن أن تصلي الجمعة لتضعيف الأئمة لهذه الأحاديث.

#### فضل الضحايا

روى ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب أنه على قال: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان (۱) قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا (۲) وروى أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قلت: أو قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم - قالوا: ما لنا منها؟ - قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة (۵) وروى الدارقطني أنه على قال: «ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد (٤) ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه.

<sup>(</sup>١) أي: بمكان من القبول. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٦)، وضعفه الشيخ الألباني في اضعيف ابن ماجه ال (٦٧١).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٧)، أحمَد فِي المسنده (٤/ ٣٦٨)، وضعفه الشيخ الألباني في المشكاة ال (١٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني (٤٣).

#### فصل

أما حديث: «قومي إلى ضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة منها، يغفر لك ما سلف من ذنوبك» ففي إسناده عطية، وفي «العلل»: أنه حديث منكر. وحديث: «من ضحى طيبة بها نفسه محتسبًا بأضحيته كانت له حجابًا من النار»(١) فيه أبو داود النخعي وهو كذاب.

قال الإمام أحمد: كان يضع الحديث، لكن رمز في «الجامع» لضعفه. وحديث: «استفرهوا(۲) ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط»(۳) غير ثابت كما قال ابن الصلاح وغيره، ومثله: «إنها مطاياكم في الجنة» كذا في «أسنى المطالب». وقال في «التمييز»: قال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه، وقال ابن العربي رَحَمُلَلْهُ في «شرح الترمذي»: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ومنها قوله: «إنها مطاياكم في «شرح الترمذي»: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ومنها قوله: «إنها مطاياكم في الجنة» ا.هـ. وقد ذكر الشيخ خطاب السبكي في ديوان خطبه (ص ١٦٥) حديث: «استفرهوا...» وقد علمت أنه لم يصح أصلًا وذكر أيضًا حديث: «من ضحى طيبة بها نفسه...» وقد تقدم لك أنه من رواية أبي داود النخعي وهو كذاب، وما ذكرت هذا إلا للبيان والله أعلم. وحديث: «أنا ابن الذبيحين» (عم يثبت من قوله ﷺ: يا بن الذبيحين ولم ينكر عليه وفي «الكشاف»: «أنا ابن الذبيحين» ولم يثبت من قوله ﷺ وأما قول الأعرابي – فرواه الحاكم وابن مردويه والثعلبي كذا في «أسنى المطالب».

<sup>(</sup>١) (موضوع) انظر في «ضعيف الجامع» (٥٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) أي: استحسنوها واستسمنوها. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (ضعيف جدًّا) انظر «ضعيف الجامع» (٨٢٤)، «السلسلة الضعيفة» (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) (لا أصل له) انظر «السلسلة الضعيفة» (٣٣١).

## فصل

هذا وقد ثبت في السنة لعن من ذبح لغير الله. كما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن علي حيشينه قال: حدثني رسول الله على بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من غير منار (۱) الأرض (۲) بل قد أدخل الله النار رجلاً بسبب ذباب قربه لغير الله، كما روي عن طارق بن شهاب أن النبي على قال: «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في

<sup>(</sup>١) المنار علم الطريق. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٧٨).

ذباب» قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟! قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئًا، قالوا لأحدهما: قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب، قالوا: قرب ولو ذبابًا فقرب ذبابًا، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة» رواه الإمام أحمد.

أيها الناس! إذا كان هذا الرجل أدخل النار في ذباب قربه لغير الله، فكيف يفعل الله بأصحاب عجل البدوي وهي ألوف، ونابت أم هاشم وهي ألوف من الأرادب، وخرفان البيومي وذبائح القرني، وجريش العجمي وقصعة شهاب الدين، وقناطير الذهب التي توضع في صناديقهم؟! اللهم الطف.

إخواني: أنصحكم وأنا لكم ناصح أمين، أن لا تذبحوا ولا تقربوا ولا تخرجوا من مالكم قليلاً ولا كثيرًا ولا مثقال ذرة إلا أن يكون ذلك خالصًا لله وحده لا شريك له، ولا تعتقد أيها المسلم أن النذر لغير الله يجوز بحال من الأحوال، أو أن عالمًا من العلماء المعتبرين قال به.

فإياك ثم إياك أن تنذر نذرًا لأحد على وجه الأرض. فإن كان قد وقع منك ذلك جهلًا فلا تظنن أنك إن لم تف بنذر الشيخ أنه يضرك أو يضر مالك أو عيالك أو يصيب منك مثقال ذرة؛ لأن ولي الله لا يكون ظالمًا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واذكر قول الله تعالى لنبيه: ﴿قُلُ لَنَ يُصِيبَنَ إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١] و ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ ﴾ [التغابن: ١١] و ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ ﴾ [التغابن: ١١] و ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُم إِلّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَاهَا ﴾ [الحديد: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُم إِلّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَاهَا ﴾ [الحديد: ٢٢] واعلم أن الرسول ﷺ أمره الله أن يقول للناس: ﴿قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى صَرًّا وَلا شك أنه ﷺ مَنْدَا اللهِ والأولياء وسيد ولد آدم، والإنس والجن، ومع هذا كان لا يملك لنفسه سيد الأنبياء والأولياء وسيد ولد آدم، والإنس والجن، ومع هذا كان لا يملك لنفسه

ضرًّا ولا نفعًا، ولا لغيره ضرَّا ولا رشدًا، وإذا كان كذلك؛ فقد اتضح لك كالنهار أن أهل الأرض جميعًا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرَّا ولا نفعًا، والنذر هذا نذر معصية فلا يوقى به لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (١) رواه البخاري.

قال في «فتح المجيد» نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن نذر للقبور أو نحوها: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذا إذا نذر مالاً للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ﴿مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي آنتُم هَا عَكِفُونَ نَنْ الله وقومه.

قال تعالى: ﴿وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسَرَهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعَكُمُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية.

وقال عنه: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لاوفاء عليه ولاكفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة. بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي عليه: «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله» (٢) ا.هـ. وقال -أيضًا - الشيخ قاسم الحنفي في «شرح درر البحار»: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد. كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء (يعني من الأموات) ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣١٨، ٦٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٥٧٩)، ٥٩٤٢، ٥٩٤١)، مسلم (١٦٤٧).

الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الشمع كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها: أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنت يتصرف في الأمور ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليها، فحرام بإجماع المسلمين ا.هـ. باختصار قليل.

ولله در الإمام الصنعاني حيث قال في رسالة تطهير الاعتقاد:

يغوث وود ليس ذلك من ودى كما يهتف المضطر بالصمد الفرد أهلت لغير الله جهلا على عمد ويلتمس الأركان منهن بالأيدى

أعادوا بها معنى سواع ومثله وقد هتفوا عند الشدائد باسمها وكم نحروافي سوحها من نحيرة وكم خائف حول القبور مقبلا

فإن قال: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره على باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه أم لا، فإن قال: نعم. فقل له: هذا النحر لغير الله بل أشركت مع الله تعالى غيره، وإن لم ترد تعظيمه، فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينًا أنك ما أردت ذلك أصلاً، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصده، ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب ا.هـ.

ولقد نهى الرسول على عن الذبح حتى في الأماكن التي كان فيها أوثان أو أعياد المشركين، كما روي عن ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي على فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله على: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر

في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (١) رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، وقد نهى النبي على النذر وقال: «إنه لا يرد شيئًا» وفي لفظ «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» (٢) متفق عليه، والمعنى: أنه لا يجر نفعًا ولا يصرف ضررًا ولا يغير قضاء.

#### فصل

#### فصل

# في صلوات الأسبوع الموضوعة والرواتب المسنونة وقيام الليل المشروع والمبتدع

قال شارح «الإحياء»: وليس يصح في صلوات أيام الأسبوع ولياليه شيء ا.هـ. وقال الحافظ عمر بن بدر الموصلي: وصلاة الأسبوع كل يوم وليلة لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣١٣)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٣٤٣٧)، «صحيح أبي داود» (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٢٣٤، ٦٣١، ١٤١٥)، مسلم (١٦٣٩).

وفي «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وَكَاللهُ ما نصه: وأشد من ذلك ما ذكره بعض المصنفين في الرقائق والفضائل في الصلوات الأسبوعية والحولية، كصلاة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، المذكور في كتاب أبي طالب وأبي حامد وعبد القادر وغيرهم، وكصلاة الألفية التي في أول رجب ونصف شعبان، والصلاة الاثني عشرية التي في أول ليلة جمعة من رجب، والصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب، وصلوات أخر تذكر في الأشهر الثلاثة، وصلاة ليلتي العيدين وصلاة يوم عاشوراء، وأمثال ذلك من الصلوات المروية عن النبي على مع اتفاق أهل العلم بحديثه أن ذلك كذب عليه، ولكن بلغ ذلك أقواماً من أهل العلم والدين فظنوه صحيحًا فعملوا به، وهم مأجورون على حسن قصدهم لا على مخالفة السنة، وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها فهو ضال مبتدع بل كافر ا.هـ. وكذا قال صاحب "أسنى المطالب» والفتني في «التذكير» والسيوطي في «اللآلئ». والله أعلم.

## فصل

#### في بيان الرواتب المسنونة

في «البخاري» عن ابن عمر قال: «صليت مع النبي على سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد الغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وحدثتني أختي حفصة أن النبي على كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر» (۱) وفي «البخاري» أيضًا عن عائشة: «أن النبي على كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة» (۲) وفي «البخاري» أنه على قال: «صلوا قبل المغرب» أي: ركعتين، قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن يتخذها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٢٧).



الناس سنة (۱)، وفيه عن ابن عمر أن رسول الله على كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين (۲) وورد مرفوعًا: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا» (۲) حسنه الترمذي وفي هذا رد على من يقول من المالكية: ليس عندنا سنن سوى الوتر والعيدين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وروى الجماعة إلا البخاري أنه على قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة، فليصل بعدها أربع ركعات» (٤) وفي «البخاري» عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي على غطب فقال: «أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين» (٥) وللمناسبة نذكر هنا.

#### فصل

#### في بيان عدم ثبوت صلاة سنة قبلية للجمعة

إنه لا دليل أصلاً يدل على سنة راتبة قبلية للجمعة، وغاية ما عندهم القياس المردود قال في «سفر السعادة»: وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع على في الخطبة ولم يقم أحد لصلاة السنة، وبعض العلماء قالوا بسنة الجمعة بالقياس على الظهر، وإثبات السنة بالقياس غير جائز.

والعلماء الذين صنفوا في السنن واعتنوا بضبط سنن الصلاة لم يرووا في سنة الجمعة قبل الصلاة شيئًا، وأما بعد صلاة الجمعة فكان إذا رجع إلى المنزل صلى أربعًا، وإن صلى في المسجد صلى ركعتين، وقال: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٢٨١)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع ال ٣٧٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٩٥، ١١١٢، ١١١٩، ١١١٨).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه أبو داود (١٢٧١)، الترمذي (٤٣٠)، وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٣٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٨١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٨٨، ٨٨٩، ١١١٣)، مسلم (٨٧٥).



بعدها أربعًا» (١) ا.هـ. وقال في «الهدى النبوي»: وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي على في الخطبة، ولم يقم أحدًا يركع ركعتين ألبتة، ولم يكن الأذان إلا واحدًا، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء، وعليه تدل السنة.

فإن النبي ﷺ كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله؛ أخذ النبي ﷺ في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة. ا.هـ.

وكذا حكى الشوكاني عن العراقي، وقد أطنب في الاستدلال على إنكار هذه الصلاة الإمام أبو شامة في كتابه «الباعث» وغيره. والله أعلم.

#### فصل

#### في بيان أن صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة مردودة ولا أصل لها

إن صلاة الظهر بعد الجمعة لم يصلها الرسول و لا مرة واحدة في حياته، ولا أمر بها، ولا رغب فيها، ولا فعلها أحد من الخلفاء الأربعة، ولا أحد من سائر الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، ولا الأئمة الأربعة، ولا أشار إلى ذلك واحد منهم، فهي لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. فليست في «موطإ مالك» ولا «مدونته» ولا في «مسند الشافعي» ولا في «سننه»؛ ولا في الكتب المعتبرة للحنفية والحنابلة، وإنما أحدثها بعض متأخري الشافعية. على قياس ضعيف جدًّا بل باطل فوان هُمَّ إِلَا يُظنُونَ الْكِنَا المقرة: ١٨٥]، و ﴿ إِنَّ الظَلَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئًا ﴾ [يونس: ٣٦].

فهي بدعة محدثة مستهجنة، وشرع لم يأذن به الله ولا رسوله ؛ فاحذروا أيها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٨١).

الناس أن تعبدوا بالبدع ؛ وكل عبادة لم يتعبد بها محمد على وأصحابه فلا تتعبدوا بها. واعتقدوا أن الله غير قابلها منكم بل رادها عليكم؛ لأن الرسول على قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(۱) وقال: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(۲).

#### فتويان

(الفتوى الأولى) في خطيب حضر صلاة الجمعة فامتنعوا عن الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه، فما البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟

(الجواب) ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام، بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقًا، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقًا أو مبتدعًا وأمكن أن يصلي خلف عدل، فقيل: تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقًا، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة، وقيل: لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد والله أعلم، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية.

(يقول محمد بن عبد السلام) إن من نادى غير الله، واستغاث والتجأ عند الكروب والشدائد بغيره تعالى، ونذر وذبح لغيره، واعتقد أن غير الله يضر وينفع ويعطي ويمنع، كما أقسم لي (بالله) عالم أزهري أنه ما تحصل على الشهادة العالمية إلا بعد ذهابه إلى قبر الشعراني وجلوسه تجاه رأسه كجلسته للصلاة بأدب وخشوع

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، الترمذي (٢٦٧٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٤٩).

وتكراره لهذا البيت:

يا سادتي من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكونوا ناصريه ينتصر فطلب الجبر والنصر ممن مات منذ مئات السنين، لا شك أنه شرك بالله العظيم، فهذا المسكين الضال الغافل لا تصح إمامته ولا صلاته ما لم يتب، إذ أنه لا يفرق بين التوحيد والشرك، وهذا هو غاية الجهل، فمثل هذه البدعة هي التي لا يصلي خلف صاحبها، ثم إذا كان النبي على عزل من الإمامة من رآه بصق في القبلة. فكيف تصح إمامة هؤلاء الذين أعادوا ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى؟ ثم هم يناوئون أنصار التوحيد حينما يرونهم ينكرون هذا الشرك على أهله، وإن الله تعالى قد قال في مثل هؤلاء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا يِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاخُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُكَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ أَنْ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيًا لَئِنًّا﴾ [النساء: ٥١، ٥١] وقال: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْـمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ [الزمر: ٤٥] وقال: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِى اللَّهُ وَخَدَهُۥ كَفَرْتُمٌّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِۦ ثُوْمِنُواْ فَالْحُكُمُ بِلَهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وإخوانه) فيها وفي غيرها من التصريح بالتعبد بالبدع، وحمل الناس على العمل بها، كتصريحهم بجواز دعاء الأموات والاستعانة بهم، وتكفيرهم لمن يؤمن بآيات الصفات كما أنزلها الله، كما هو المأثور عن السلف لعلمت يقينًا أنهم أكبر نصير لأكبر البدع المخرجة لأصحابها عن اتباع سبيل المؤمنين، وامتنعت من الصلاة خلفهم.

بل لقلت: لو كان الإمام أحمد والحافظ البخاري وأمثالهما من علماء السلف أحياء لقالوا فيهم ما قالوه في الجهم بن صفوان.

ولعلك تظن أني تغالبت في مقالتي هذه فخذ إليك ما ذكر في أكبر كتاب جمع مذاهب فقهاء المسلمين، وهو كتاب «المغني» للإمام ابن قدامة قال: ومن صلى خلف من يعلن ببدعته أو يسكر أعاد.

قال: الإعلان الإظهار وهو ضد الإسرار، وظاهر هذا أن من ائتم بمن يظهر بدعته، ويتكلم بها ويدعو إليها أو يناظر عليها فعليه الإعادة ا.هـ. فكلام صاحب «المغني» مطلق عام في تحتم إعادة صلاة من صلى خلف من يعلن ببدعته، وكلامنا مقيد مخصوص بمن يكفر ببدعته.

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أن يهدينا جميعًا لفهم القرآن الكريم، فإننا ما اختلفنا ولا تفرقنا ولا سقطنا بين الأمم ولا سلطوا علينا إلا بسبب الإعراض، وعدم النذير لكتاب رب العالمين.

وأما البدعة الخفيفة التي لا يكفر بها صاحبها، فلا يجوز لمسلم أن يمتنع عن الصلاة خلف مرتكبها، وعلى أهل الحق والمعرفة أن يبينوا له خطأه، فإن قبل واصلوه، وإن أصر هجروه وقاطعوه، فإن من استبانت له سنة رسول الله على فرأى أن غيرها خير منها؛ فهو مبتدع ضال بل يكفر إذا لم يكن متأولًا، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في (باب إمامة المفتون والمبتدع) قال: وقال الحسن: صل وعليه بدعته (۱). وفي «البخاري» أيضًا عن عبيدالله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج (۲). فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساء الناس فاجتنب إساءتهم (۱)(٤) وهذا هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام في فتواه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨) "باب إمــامة المفتون والمبتدع"

<sup>(</sup>٢) أي: نمتنع. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) وبهذا يتبين لك خطأ جماعة الشيخ السبكي إذ يمتنعون عن الصلاة خلف من لم يرسل العذبة وخلف حالق لحيته. ذلك لأن الأمر فيهما أخف وأهون مما ذكرناه عن الدجوى وإخوانه بكثير.

فإنها من سنن العادات والزينة في مشخصات الإسلام. الأولى مستحبة.

والثانية واجبة على الراجع لكنها ليسا من عقائد الإيهان وعبادات الإسلام بخلاف ما ذكر، بل لا مناسبة أصلًا بينها، نعم لهم أن لا يصلوا خلف من ينقر في صلاته كمتحنفة الأزهر وغيرهم ممن يسرقون الصلاة ويخففونها تخفيفًا يخل بأركانها وذلك لنهيه على عن نقرة الغراب ولقوله على: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها» رواه أحمد وغيره بسند صحيح. (الفقي) (٤) أخرجه البخاري (٦٦٣).

(الفتوى الثانية) في المذاهب الأربعة (هل) تصح صلاة بعضهم خلف بعض أم لا؟ (وهل) قال أحد من السلف: إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض؟ ومن قال ذلك فهل هو مبتدع أم لا؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة، والمأموم يعتقد خلاف ذلك مثل أن يكون الإمام تقيأ أو رعف أو احتجم، أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة، أو قهقه في صلاته، أو أكل ما مسته النار، أو أكل لحم الإبل، وصلى ولم يتوضأ، والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك، أو كان الإمام لا يقرأ البسملة، أو لم يتشهد التشهد الآخر، والمأموم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه؟

الجواب: الحمد لله، نعم، تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلى بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأثمتها، وقد كانت الصحابة والتابعون، ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرؤها، ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها، وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ومنهم من لايتوضأ من ذلك، منهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض مثلما كان أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية، وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرًّا ولا جهرًا، وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأن لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد، وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف، فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلى خلف سعيد بن المسيب ومالك ا.هـ. من «فتاوى شيخ الإسلام».

#### فصل

#### في بيان فضل قيام الليل وصفته وما ابتدع فيه

روى الجماعة إلا البخاري أنه على سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل»، قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله الحرام» (١) وروى الترمذي والنسائي والحاكم أنه على قال: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر في تلك الساعة فكن» (٢) وصححه الترمذي.

وفي «الجامع» برمز أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أنه على قال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» (٢) وروى الجماعة كلهم أنه على قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر» (١) وفي «الجامع»: «عليكم بقيام الليل، فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر» وفي «الجامع»: «عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد» (٥) ورمز لأحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن بلال وصححه وفي «مسلم» أنه على قال: «إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه» (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٧٩)، مسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه الترمذي (٩٥٤٩)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع، (٧٩٤٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٧٥٧).

## فصل

#### في صفت قيام الليل

في «البخاري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة والمنطنة على المضان، ولا صلاة رسول الله على ومضان؟ فقالت: ما كان رسول الله على يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» (۱) وفي «البخاري ومسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: صليت مع النبي على ليلة فلم يزل قائماً حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي على (۲) وفي «مسلم» عن حذيفة قال: صليت مع النبي يلى ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة، ثم مضى فقلت (۳) يصلي بها في ركعة (١) فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً (١) إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (١) ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحوًا من قيامه؛ ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ثم قام طويلا قريبًا مما ركع، ثم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٨٤)، مسلم (٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) أي: في نفسه.

<sup>(</sup>٤) أراد بالركعة الصلاة كلها أي: الركعتين. (الفقى)

<sup>(</sup>٥) أي: متمهلًا. (الفقي)

 <sup>(</sup>٦) - قال النووي: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها ا.هـ. (يقول محمد) وقد شنع علينا
 بعض المتعالمين الغافلين ببلدنا لما أحييت هذه السنة فاللهم وفقهم لا تباع الحق وأهله. (الفقي)

سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريبًا من قيامه (١)، وفي «البخاري» أن رجلًا قال: يا رسول! الله كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » (٢) وفي «البخاري» عن عائشة قالت: كان النبي على من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر (٣).

#### فصل

#### في القيام البتدع

يقوم الدرويش (المربي) بعد نصف الليل بساعة أو ساعتين، فيتوضأ ويصلي ركعتين في (ربع دقيقة) ثم يجلس تحت السبحة الغليظة المعلقة في السقف في (البكرة) ثم يقرأ الفاتحة لشيخه ومشايخه، وأصحاب السلسلة وأصحاب التصريف، والأغواث والأقطاب والأنجاب والأبدال والعشرة الكرام، ثم يناديهم قائلًا: (يا هوه ولدكم راعوه) ثم ينادي المدد، ويذكر كل شيخ باسمه، ثم يستحضر شيخه بين عينيه ويستفتح الذكر لابسًا ثيابه البيض، مطلقًا للبخور في مكان مظلم مغمضًا عينيه قائلًا: (دستور يا عم) أللووه أللووه أللووه ثم يقوم على قدميه مفرقعًا بأصبعيه أو مصفقًا بكفيه صائحًا بخوار له قائلًا: (اللوووع اللوووع اللوووع) ثم (أحلوح أحلوح) وهذه يسمونها (طبقة السر) عندهم ثم بعدها الطبقة الشرعية (أهلا آ آه أهلا آ آه) ثم ينادي قائلًا: يا بعمله: الراجل الصالح السالك المربي (اللي يبات) الليل يقرأ الورد ويعيده، وفي آخر الليالي يسلم عالنبي بإيده، ثم ينام قبل الفجر بنصف ساعة حتى يضحى النهار فيصلي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٦٠)، مسلم (٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٨٩).

الصبح والضحي معًا، ثم يلبس (دلقه) المرقع ويخرج يبحث على الفطور عند مغفل مثله ثم على حضرة أو ختمة ليتعشى فيها، وهكذا يصنعون، وما خفي عنا من تُرَّهاتهم وجهالاتهم أكثر مما نحن به عالمون، وهذه الشرذمة إن لم تقم العلماء في وجوههم وأعناقهم بسيوف الكتاب والسنة، فلا شك أنهم سيضلون أهل الأرض جميعًا وقد فعلوها.

#### فصل

#### وهذا كتاب

#### إلى مشايخ السجاجيد كإفت

#### بسم الله الردمي الرديم

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى (وبعد) فإن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿إِنَّ النِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنَرْنَا مِنَ الْبَيِنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي الْبِكِنَدِ وَالْهُدَيُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَكَنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَالَةُ وَالْمُلَالُةُ وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْوَا وَالْمُلْوِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْوِ وَاللَّهُ وَالْمُلْوِ وَالْمُلِلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُل

أعرضوا عن كتابه المبين الذي فصلت آياته، ويسره الله للذكر، وعن سنن نبيه

الذي أوتي جوامع الكلم، وهديه خير الهدي، مع أن عباد الأوثان والأصنام (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واللات والعزى) لما عرفوا هذا الدين القيم وآمنوا به واتبعوا نبيه؛ صار إيمان الواحد منهم لو وزن بإيمان أهل الأرض جميعًا لرجح عليهم. واهتز عرش الرحمن (۱) لموت أحدهم ألا وهو سعد بن معاذ (۲)، ولقد كانوا يفادون نبي الله بأموالهم وأنفسهم، ويناجونه بقولهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم أن رسول الله عليه أحب إليهم من أموالهم وأولادهم حتى من أنفسهم التي بين جنوبهم، وصدقوا والله.

وعمر لما جاءه الرجل يتحاكم إليه بعدما حكم له النبي على ضرب عنقه، وكانوا على ما اشتهر من الجفاء والقسوة فصارت أخلاقهم القرآن والسنة، ومرجعهم في جميع أحوالهم إلى القرآن والسنة، ووعظهم وإرشادهم بالقرآن والسنة، وكانوا لا يعلمون أبناءهم ونساءهم ولا يجاجون طوائف الزيغ والضلالة إلا بالقرآن والسنة، فدينهم الذي به يدينون، وللتفقه فيه ليل نهار يجاهدون، وللحياة والموت عليه يتمنون، إنما هو الكتاب والسنة، فما سادوا وساسوا الناس جميعًا، وملكوا ممالك مشارق الأرض ومغاربها إلا بهذين الثقلين الكتاب والسنة، وخاب (وربى) وخسر قوم عنهما عمون، وبغيرهما يتمسكون ويشتغلون، ومن يرغب عن خطة محمد التي ارتسمها إلا من سفه وبغيرهما يتمسكون ويشتغلون، فصده عن الصراط المستقيم.

هذا كان دأب القوم (يا شيوخ السجاجيد) وسيرهم وسيرتهم (فخلف من بعدهم خلف) جعلوا الحق باطلا، والباطل حقًا، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعلوا التوحيد شركًا، والشرك توحيدًا، وجاهدوا في إحياء البدع، وإماتة السنن وضاربوا بالأحزاب والأوراد والتوسلات الكتاب والسنة، فترى الأميين منهم يحفظون الاستغاثات والمنظومات والميمية والمنبهجة، وكثيرًا مما يسمونه بالتخمير

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشيخان وغيرهم كما في الجامع. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥٩٢)، مسلم (٢٤٦٦).

وهو كلام مثل بعر البعير، ثم إذا قاموا للصلاة رأيتهم يصلون بـ(إنا أحطناك الكوثر) أو بـ(كل الله أحد) أو (إن الله على كل شيء أدير) أعني أنهم يحرفون القرآن بلغتهم العامية وهو محرم مبطل للصلاة.

وفي الذكر يهتز بشدة كالسعفة في الريح، وإذا صلوا نقروا الصلاة نقرًا، وقالوا: التخفيف مطلوب. واللي يؤم بالناس يخفف.

والقارئون منهم يحفظون مائة حكاية عن البدوي وغيره يقولون: إنه وكز دقيق العيد وهو بمصر فطرحه خلف جبل (ق) وأنه جاء باليسير سرق قبته من بلاد الإفرنج، وأنه طلب أن يدخله الله النار فمنعه لأنه لو دخل النار لصارت كحشيشة خضراء، وإن من زار قبره غفرت ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن الرفاعي أخرج له الرسول على القبر فصافحه، وقال له:

في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي إلخ

كذبوا على النبي على ويقولون: إن الجيلي ضرب زنبيل الأرواح من يد ملك الموت فاندلق فردت الأرواح لأصحابها وقالوا: الدسوقي سمى أبا العينين لاحتجابه بين عينى النبي على هذا وغيره مع أن الكل عن القليل من فهم القرآن ﴿مُمُّ بُكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ الْكِلِ ﴾ [البقرة: ١٧١].

وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايَنِيَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خُرُوا اللّه سُجَّدًا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ اللّه النطق بالشهادتين لا يتقنون، وللاستنجاء لا يعرفون، وللوضوء لا يحسنون، وللتيمم والغسل وأحكام المياه لا يفقهون، وللصلاة هم يعرفون، وليقرون، وفي أسماء الله هم يلحدون، وفي سائر أذكارهم وعباداتهم يحرفون ويلحنون، ويبتدعون ويخترعون، وبلباس الأزياق (الدلوق) والعمائم الحمراء والخضراء يفتخرون، ويزعمون أنهم أهل الحقيقة، وأنهم أهل الكشف وأنهم أهل الخطوة، وأنهم من بعد ديارهم في الكعبة يصلون، ولما كتب عليهم من الأولياء الكبار الطيارون، وأنهم مع بعد ديارهم في الكعبة يصلون، ولما كتب عليهم من



الشقوة في اللوح المحفوظ يمسحون، وأنهم هم القاتلون:

شوبش على رجال لا صاموا ولا صلوا فرشوا سجاجيدهم على الماء ما ابتلوا وهم القائلون:

السيد الجيد اللي لتفريج الكروب معدود في القبر ما انساه ولو كان فرشي تراب مع دود

أو يا كعبة الأسرار أنت غياثنا يا كاشف الكربات يا شيخ العرب

وكذا قولهم: عبد القادريا جيلاني يا ذا الفضل والإحسان

صرت في خطب شديد من إحسانك لا تنساني

وكذا: رفاعي لا تضيعني أنا المحسوب أنا المنسوب

وكذا: يادسوقى ياشريف قد دخلنا في حماك

بالحسن ثم الحسين خد بيد اللي أتاك

وهم لا غيرهم الذين للأموات ينادون، وبهم يستغيثون، وإليهم دون الله يلجئون ويجأرون، ولمقابرهم يقصدون، وللحج إليها الرحال يشدون، ولها ينذرون ويذبحون، وحولها يطوفون ولأركانها يستلمون ويقبلون، وللرحمات هناك يستنزلون، وبأمدادهم يستمدون، وهم الذين للبيارق يحملون، وبالبازات والطبول يضربون، وللثعابين والصبار يأكلون، وللنيران يزعمون زورًا أمام الناس أنهم لها يلعقون، وللحديد كالحواة في أفواههم يدخلون، وهم الشاخرون الناخرون، الراقصون الصارخون المؤحثحون في الذكر المؤفئفون، السابون لغامزهم الشاتمون، وبأفحش الفحش هم الناطقون وهم الذين لطلب المعيشة يتركون، ولأموال الناس بالباطل يأكلون، وبذكر الله (للجريش يلهطون) وهم القائلون: إن العلم حجاب بين العبد وربه، وبلمحة تقع الصلحة، وبنظرة من المرشد الكامل يصير الشقي وليًّا، وبنفخة في وجه المريد أو تفلة في فمه تطبعه الأفعى وتحترمه العقرب، وهم المقرون بأن الولاية لا وجه المريد أو تفلة في فمه تطبعه الأفعى وتحترمه العقرب، وهم المقرون بأن الولاية لا ينافيها ارتكاب الكبائر كلها إلا الكذب (وهم أكذب الناس) وأن الاعتقاد أولى من الانتقاد، وأن الاعتراض يوجب الحرمان، أي: إن تحسين الظن بالفساق والفجار أولى

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

#### نصيحتي واقتراحي

فإليكم (مشايخ السجاجيد) جميعًا وأنتم سادة وقادة هؤلاء القوم ورعاتهم، (وكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته) قد كتبت هذا الكتاب المبين، ونصحت لكم وأنا لكم ناصح أمين، كي تنصحوا هؤلاء المساكين الذين يعمرون في الإسلام الخمسين والستين والسبعين والتسعين، ويموتون ولم يذوقوا للإسلام والإيمان حلاوة ولا طعماً لتماديهم في جهالتهم، ولعدم الوعاظ المؤثرين والمرشدين المخلصين، فأقترح عليكم يا رؤساء القوم أن تقرءوا لهم كتب العلم وتحثوهم فيها على قراءة الكتاب العزيز بالتفسير والترتيل والتدبر والتفهم والتعقل، وقرروا عليهم حفظ مائتي حديث نبوي تكون جامعة للعقائد وأحكام الحلال والحرام والعبادات والمعاملات والأذكار والأخلاق والآداب والترغيب والترهيب.

وأن تختاروا لأنفسكم وللقارئين منهم أصح الكتب وأسهلها وأخلاها من الأحاديث الموضوعة والمنكرة، ومن الإسرائيليات والخرافات، فمن تفاسير القرآن «تفسير الحافظ ابن كثير» و«تفسير المنار»، وهذا الثاني هو الجامع لكل ما يحتاج إليه المسلمون في هذا الزمان.

ومن كتب الحديث الجامعة «صحيح البخاري ومسلم»، والمختصرة «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر العسقلاني «والأربعين النووية»، ومن كتب الأذكار والأدعية المأثورة كتاب «تحفة الذاكرين» للشوكاني، ومن المختصرة منها كتاب «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن كتب عقائد الإسلام وسياسته وفقهه، وإثبات نبوة محمد خاتم النبيين، وحكمة كونه خاتم النبيين وإعجاز القرآن، وجمعه لكل ما يحتاج إليه البشر من إصلاح الأمم والدول من العلوم والحكم... «كتاب الوحي المحمدي»، ومن

كتب الترهيب عن المحرمات «كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر» للعلامة ابن حجر المكي الفقيه وأنفع منه كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري، ومن كتب السيرة النبوية والتفقه فيها مع أصح الهدي المحمدي «كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد»، ومن المختصرات فيها «كتاب نور اليقين» للشيخ محمد الخضري و «خلاصة السيرة المحمدية» للسيد الإمام محمد رشيد رضا، ومن كتب الآداب والأخلاق والعادات الشاملة للعلم والتعلم والسفر والحضر والزوجية والطبية وغيرها «كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية» للعلامة الفقيه المحدث ابن مفلح.

وحتِّموا عليهم أن تكون دعوبهم كلها لله ولكتابه ولرسوله ولإظهار الدين الإسلامي في أبهته وجماله وجلاله السلفي القديم - لا أن يكون غاية قصدهم نشر الطريقة الرفاعية أو الأحمدية أو الإبراهامية أو البيومية أو غيرها - وبذلك ينتشر العلم الصحيح والدين القيم وتحيا السنن، وتموت الخرافات والبدع، ويكثر المصلحون ويقل المفسدون، وينشأ الشبان على تقوى الله لا على معصيته وبهذا نكون متعاونين على البر والتقوى وعاملين بقوله تعالى: ﴿وَلَنَّكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدّعُونَ إِلَى المَنيّرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُونِ وَيَنهّونَ عَن المُنكرِ وَأُولَتِكَ هُمُ المُفلِحُوك فَيْهَ وَاللهُ وَمُو مُؤمِنٌ فَلنُحْيِنتُهُ حَيَوهُ طَيِّبَةٌ وَلَنجَزينَهُمْ تَعلى: ﴿وَلَنَّكُن وَمُو مُؤمِنٌ فَلنُحْيِنتُهُ حَيَوهُ طَيّبةٌ وَلَنجَزينَهُمْ تَعلى: ﴿وَيَزِيدُ النحل: ١٠٤] وبهذا نحيا حياة طيبة كما قال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ النحل: ١٩٤] ونزداد هداية كما قال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللّهُ اللّذِيكَ آهَنكُونُ اللّهُ اللّذِيكَ آهَنكُونُ المَّهُ والعلم والحكمة في مشارق الأرض ومغاربها آباؤنا الأولون.

فانهوا أيها الشيوخ أتباعكم عن التعبد بالأحزاب والأوراد والأذكار والتوسلات والاستغاثات المبتدعة، وعرفوهم أن فضل حرف واحد من القرآن العظيم والسنة المطهرة خير وأعظم وأفضل عند الله من جميع ما هم عليه ولاسيما مع التدبر والتفهم. فليستعيضوا عن هذا بقراءة القرآن وتحزيبه وتجزيئه على الأيام والليالي

وبقراءة كلام الرسول على وحفظه وفهمه وتلقينه للإخوان واستعيضوا لهم الإجازات بالشهادات العلمية فإذا ما ورد عليكم رجل قد قرأ وفهم وعقل عن الله ورسوله، واختبرتم تدينه وحبه لله ولدينه ولرسوله ولسنته، وبغضه للمنكرات والمحرمات والمبتدعات والمخالفات... فرأيتموه فطنًا زكيًّا فصيحًا فيه أهلية للخير والإصلاح والإرشاد فحينئذٍ لا مانع من أن تخرجوا له شهادة وتجيزوه فيها أن يعلم المسلمين بما فتح الله به عليه، وتحذروه من التدخل فيما لا يعنيه، ومن الفتوى بغير علم، ومن الخروج عن نصوص الكتاب والسنة.

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار والسلام عليكم ورحمة الله

وكتبه محب نصحكم محمد أحمد عبد السلام

تم القسم الأول ويليه القسم الثاني

# الباب الثالث والعشرون

في القرآن وهدايته ووجوب اتباعه وذم الإعراض عنه وفضائله وبيان أنه هدى ونور ورحمة وموعظة وتذكرة وشفاء وبشرى للمؤمنين وإنذار للعاصين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

<sup>(</sup>١) أي لم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زيغًا ولا ميلًا بل جعله معتدلًا قيهًا مستقيمًا. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) ﴿كبرت كلمة﴾. البيضاوي نصب على التمييز، وفيه معنى التعجب كأنه قيل: ما أكبرها كلمة، والضمير في كبرت يرجع إلى قولهم ﴿اتخذ الله ولدًا﴾. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أي: أقوم الطرق وأوضح السبل. (الفقي)

﴿ الإسراء: ٩]، ﴿ فَذَ جَاءَ هُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ ثَمِينُ ﴿ يَهُ يَهُ دِى بِهِ اللّهُ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعِ إِنْ ﴾، ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلُنُهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتّقُوا لَعَلَكُمْ وَيَعْدُونَ فَاللّهُ مَن مِنَا لَهُ مُنَا وَلَا اللّهُ وَوَهَدًا كُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاةٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظّالِمِينَ لِللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظّالِمِينَ إِلّهُ السّادَاتِ فَلَا اللّهِ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظّالِمِينَ إِلّهُ خَسَادًا لَهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاةٌ وَرَحْمَةٌ لِلللّهُ وَالْا يَرِيدُ الظّالِمِينَ إِلّهُ وَمُنْ اللّهُ مَن الْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاةٌ وَرَحْمَةٌ لِلللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ مُعُمّ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللمُ الللللهُ

### فصل

# في وجوب التمسك بكتاب الله والنهي الشديد عن مخالفته

﴿ اَنَّهِ عُواْ مَا أُنْزِلَ إِلْيَكُمْ مِن زَتِكُو وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ قَالِيَا أَنَّ وَاذَكُرُواْ مِعْمَت اللهِ عَلَيَكُمْ إِذَا لَاعراف: ٣] وقال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَقُواْ وَاذَكُرُواْ مِعْمَت اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا كُنُمُ أَعْدَاءَ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ (٣) مِن النّارِ فَانقَذَكُم كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ (٣) مِن النّارِ فَانقَذَكُم مِنْهُ إِلَى عَمران: ٣٠١] وقال: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَتُ وَالْمَبْرُواْ إِلَيْنَاتُ وَاللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَعْ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

وقال لنبيه: ﴿قُلْ هَلَاهِ ـ سَبِيلِيّ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْأَنْبِيّ﴾ [يوسف: ١٠٨].

<sup>(</sup>١) ما رضيه الله تعالى. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) أي: لا تخرجوا عما جاءكم به إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى غيره. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) الشفا الطرف. (الفقى)

## فصل

#### في وجوب خاعة الله و خاعة رسوله ووعيد المخالفين

وطاعة الله في اتباع كتابه؛ وطاعة الرسول في اتباع سنته، قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنكُرَّ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُثُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا النَّهِ﴾ [النساء: ٥٩] وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُوٓا أَنْفُسَهُمْ جَكَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَكَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ١٩٠٠ [النساء: ٦٤، ٦٥] وقال: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينُّ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا لَأَنِّكَا﴾ [النساء: ٦٩] وقال: ﴿يَـلُّكَ حُـدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَيْلِدِينَ فِيهِكَأْ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيتُ إِنَّ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَكَلِدًا فِيهَا وَلَهُم عَذَابٌ مُهِيثٌ لَئِيًّا ﴾ [النساء: ١٣، ١٤] وقال جل علاه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ ضَلَّ صَلَلًا مُبِينًا ﴿ إِلَّا حزاب: ٣٦] وقال: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَيْلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ إِنَّ الْجُن: ٢٣] وقال: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصَّـلِهِ. جَهَـنَّمٌّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ النساء: ١١٥] وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُم كُبُتُواْ (١) كَمَا كُبُتَ الَّذِينَ مِن قَلِهِم ﴿ [المجادلة: ٥] وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ لَنِّكَ﴾ [المجادلة: ٢٠] وقال: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا لَهُ ۗ [الأحزاب: ٧١] وقال: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَهِ

<sup>(</sup>١) كبتوا أي: أخزوا وأهلكوا. (الفقي)

فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ آئِنَ النور: ٥٢] وقال: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُولُ [النور: ٥٤] وقال: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ ﴿ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ مَنْ يُسَوِّلُهُ يَدُخِلُهُ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ أَوْ وَمَن يَتُولُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَالنّ وَوَالنَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولِ وَلا بُطِلُوا أَعْمَلَكُمْ الرّبُولُ وَعَل اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

## فصل

## في الأمر بتدبر وتفهم القرآن

<sup>(</sup>١) أي: يسرنا لفظه ومعناه فهل من متذكر منزجر به. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أي: ينفرون من التذكرة ويفرون منها كفرار الحمر الوحشية من الأسد إذا أراد صيدها. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) الوقر: الثقل في الأذن. (الفقى)

<sup>(</sup>٤) أي: كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون منه ما يقوله لهم ﴿ كمثل الذي ينعق بها لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون﴾. (الفقي)



وقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرُءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْطِلَافَا كَيْرَا آثِيَّ ﴾ [النساء: ٨٦] وقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْرُ (١) عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالُهَمَا ﴿ أَفَلَا يَكُمُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: هَا مَا لَمُ مَا لَمُ مَلَكُمُ مَا لَمُ مَالَعُمُ مَا لَمُ مَلَا لَمُ مَا لَمُهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ مَا لَمُ مَالِمُ مَا لَمُ مُوالِمُ اللّهُ مَا لَمُ مَا لَمُ مُوالِمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونُ مَا لَمُ مُوالِمُ لِمُ مُوالِمُ لَمُ مَا لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ مُوالِمُ لَمُ مُعُمُ الْمُعُمُ مُعُمُ الْمُعُمُ مُعُمْ الْمُعُمْ لَمُ مُعَالِمُ مُعْمُولُولُوا مُعْمِولُونُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعْمُ الْمُعُمُولُولُوا مُعْمِعُونُ مُعْمِعُونُ مُعْمُولُولُوا مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعْمُولُمُ لَمُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُولُوا مُعْمِعُولُ

### فصل

#### في وعيد المعرضين عن القرآن

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِحْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ
وَلَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَثَرْتَنِيَ آعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا فَنِي قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَثُنَا فَنَسِينَهَا ۚ وَكَذَلِكَ ٱلْبَوْمُ نُسَىٰ
وَرُولًا فَنِي اللهِ ١٢٦] وقال: ﴿ وَقَدْ ءَالْيَنكَ مِن لَذَنّا ذِحْرًا فَنِي مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنّهُ يَحِمِلُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا فَيْ حَرُلًا فَنَهُ وَسَاءً لَمُتُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ خِلًا فَنِي اللهِ ١٠١] وقال: ﴿ وَمَن يَعْشُ ( ٤ ) عَن ذِكْرِ وَلِي اللهِ عَنْهُ وَمِن يَعْشُ ( ٤ ) عَن ذِكْرِ وَلِي اللهِ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ وَمَن اللهُ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ وَمَن أَطْلَمُ مِمْن فُكِرُ فِي اللهِ عَنْ ذَكْر وَاللهِ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَمَن أَطْلَمُ مِمْن فُكِرُ فِي اللهِ عَنْهُ وَلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مُو مُن اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَمَن اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَتُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَن لِكُونُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) أم بمعنى بل أي: بل على قلوب أقفالها فهي مطبقة لا يصل إليها شيء من معانيه. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) النكوص: الإحجام عن الثيء والرجوع. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أي: يتسامرون ويقولون القول الفاحش في النبي عَيُّةٍ. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) الإعشاء: عدم اللإبصار بالنهار. (الفقى)

#### فصل

#### فضائل قراءة القرآن وفضائل بعض سوره وآياته

عن أبي أمامة حكيف قال: سمعت رسول الله على يقول: «اقرءوا القرآن فإنه بأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» (۱) رواه مسلم رَحَمُ للله وعن النواس بن سمعان حكيف قال: سمعت رسول الله على يقول: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما» (۲) رواه مسلم، وعن عثمان بن عفان حكيف قال: قال رسول الله على: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (۳) رواه البخاري، وعن عائشة حكيف قالت: قال رسول الله على: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة (٤)، والذي يقرأ القرآن، ويتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران» (٥) متفق عليه.

وعن أبي موسى الأشعري حَلِيْتُنَّهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترجة (٢) ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة ليس الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر» متفق عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠٥) (تقدمه) أي: تتقدمه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) السفرة: الملائكة، والبررة أي: أخلاقهم حسنة وأفعالهم بارة. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٦٥٣)، مسلم (٧٩٨).

<sup>(</sup>٦) الأترجة: فاكهة. (الفقى)

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٧٢)، مسلم (٧٩٧) (الأترجة) هي ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون يشبه البطيخ.



وعن عمر بن الخطاب على النبي على قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين" () رواه مسلم، وعن ابن عمر على عنه عن النبي على قال: "لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء () الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار () متفق عليه، وعن البراء بن عازب على قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشَطَنين () فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي على فذكر له ذلك فقال: «اتلك السكينة تنزلت للقرآن" () متفق عليه.

وعن ابن مسعود هيشنخه قال: قال رسول الله على: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، (1) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: "إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب" (٧) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وعن عمرو بن العاص هيشنخه عن النبي على قال: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها (١) رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وعن أبي سعيد رافع بن المعلى هيشنخه قال: قال لي رسول الله على الله القرآن قبل أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١٧).

<sup>(</sup>٢) آناء: ساعات. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٠٩١،٤٧٣٧)، مسلم (٨١٥).

<sup>(</sup>٤) الشطن: الحبل. (الفقى)

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٢٤)، مسلم (٧٩٥) (بشطنين) هما تثنية شَطَن، وهو الحبل الطويل المضطرب وإنَّما ربطه بشطنين لقوته وشدته، (تلك السكينة) هي ما يحصل به السكون وصفاء القلب.

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه الترمذي (٢٩١٠)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٦٤٦٩).

<sup>(</sup>٧) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٢٩١٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٥٢٤).

<sup>(</sup>٨) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (١٤٦٤)، انظر «المشكاة» (٢١٣٤).

وعن أنس هَلِلُهُ أَدَا رَجَلًا قال يا رسول الله! إني أحب هذه السورة ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] قال: "إن حبها أدخلك الجنة» (٥) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن رواه البخاري في "صحيحه» تعليقًا، وعن عقبة بن عامر هَلِكُفُهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: "ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ (قل أعوذ برب الفاق، وقل أعوذ برب الناس) »(١) رواه مسلم.

وعن أبي سعيد الخدري مهيئن قال: كان رسول الله على يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما(٧)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٠٤، ٤٣٧٠، ٤٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) (حسن صحيح) أخرجه الترمذي (٢٩٠١)، انظر «المشكاة» (٢١٣٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٨١٤).

<sup>(</sup>٧) (صحيح) أخرجه الترمذي (٢٠٥٨)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠٩٤).

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وعن أبي هريرة هيلنُّك أن رسول الله على قال: «من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي ﴿ بَهَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١]»(١) رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي رواية أبي داود: «تشفع» وعن أبي مسعود البدري هيلنُّك عن النبي على قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه (٢)»(٣) متفق عليه.

وعن أبي هريرة علين أن رسول الله على قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» رواه مسلم، وعن أبي بن كعب علين قال: قال رسول الله على أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قلت: ها أبا المنذر! ألقي أن المنفر! فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر» رواه مسلم، وفي «البخاري» في آخر حديث طويل « من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان» وعن أبي الدرداء عملين أن رسول الله على قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال» وفي رواية: «من آخر سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال» وفي رواية: «من آخر سورة الكهف» رواه مسلم.

وعن ابن عباس حيشنه قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي علىه سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم، ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الإرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين لم يؤتهما نبي من قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته» رواه مسلم ا.ه.. من «رياض الصالحين» باختصار حديث أبي هريرة.

وروى الحاكم في «المستدرك» بإسناد صحيح عن معقل بن يسار ﴿ اللَّيْكُ عَالَ:

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه أبو داود (١٤٠٠)، الترمذي (٢٨٩١) وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٢) كفتاه ما أهمه. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٨٦، ٤٧٢٢، ٤٧٥٣، ٤٧٦٤)، مسلم (٨٠٧).

قال رسول الله على: «اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله، وحرموا حرامه، واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور، وما أوتي النبيون من ربهم وليسعكم القرآن، وما فيه من البيان، فإنه أول شافع مشفع، وما حل(۱) مصدق، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول(۲) وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش».

وروى الدارمي والترمذي رَحِمُ لِللهُ عن أنس حَمِيلُنُكُ عن النبي عَلَيْ أنه قال: "إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات "(") ورمز في "الجامع" لضعفه وصححه شارحه، وقال الشوكاني في "التحفة": قال الترمذي: هذا حديث غريب، وأخرج النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان رَحَمُ لَللهُ عن معقل بن يسار عنه عَلَيْ أنه قال: "قلب القرآن يس، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرءوها على موتاكم"(أ) أي: من حضره الموت، قال في «التحفة»: وصححه ابن حبان والحاكم.

وأخرج ابن حبان وابن السني عن جندب حميشنه أنه على قال: "من قرأ يس في ليلة القدر ابتغاء وجه الله غفر له" وأخرجه الطبراني عن أبي هريرة، وفي إسناده غالب ابن تميم وهو ضعيف، وأما حديث: "من داوم على قراءة يس في كل ليلة، ثم مات؛ مات شهيدًا" ففي إسناده سعيد بن موسى الأزدي وهو كذاب، وروى البخاري عن عمر أن رسول الله على قال: "لقد أنزلت على الليلة سورة لهي أحب إلى مما طلعت عليه

<sup>(</sup>١) أي: خصم مجادل مصدق ا.هـ. نهاية. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) وهو الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) (موضوع) أخرجه الترمذي (٢٨٨٧)، قال العلامة الألباني في جامع الترمذي (١/٣٤٣)، وضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٢٢٢): موضوع.

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٢٢٢).

الشمس، ثم قرأ ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١]» وروى الترمذي والحاكم عن ابن عباس علين أنه يَنِي قال: ﴿إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن» (١) وصححه في «الجامع» وشرحه ولكن قال في «التحفة»: قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة وقال الحاكم: صحيح الإسناد ثُمَّ قال: قلت: يمان بن المغيرة الذي هو العنزي، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه أبو زرعة والدارقطني، وقال ابن عدي: لا أرى به بأسًا، فالعجب من الحاكم حيث صحح حديثه ا.هـ.

وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم»، قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: «يستطيع أحدكم أن يقرأ ألفكم التكاثر» (٢) أخرجه الحاكم عن عقبة بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، قال المنذري: ورجال إسناده ثقات إلا أن عقبة لا أعرفه، وعن أنس أنه على قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟» قال: لا، والله يا رسول الله ما عندي ما أتزوج به، قال: «أليس معك قل هو الله أحد؟» قال: بلى، قال: «ثلث القرآن»، قال: «أليس معك قل يا أيها إذا جاء نصر الله والفتح؟» قال: بلى، قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك قل يا أيها الكافرون؟» قال: بلى، قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك أذا زلزلت الأرض؟» قال: بلى، قال: «ربع القرآن» قال في «تحفة الذاكرين»: قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن، وقد تكلم في هذا الحديث

<sup>(</sup>١) (ضعيف) ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (٥٣١).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٢٨٩٥) وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترمذي (٢٤٦/١)، وضعيف الترغيب والترهيب (٢٢٣١).

مسلم في كتاب «التمييز»، وهو من رواية سلمة بن وردان عن أنس قال أبو حاتم: ليس بقوي، عامة ما عنده عن أنس منكر، وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بذاك ا.هـ.

وفي «الجامع» وصححه: «من قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين» (۱) وفي الله المارمي «من قرأ مائتي آية في ليلة كتب من القانتين» (۲) و «من قرأ في ليلة ثلثمائة آية كتب له قنطار من الأجر، والقيراط من ذلك القنطار لا يفي به دنياكم – وفي رواية – والقيراط من القنطار خير من الدنيا وما فيها، واكتسب من الأجر ما شاء الله (۱) وهذه الأحاديث، وإن كان فيها مقال فهي داخلة تحت عموم حديث: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها» الحديث.

والقرآن كلام الله وفضائله لا تحصى.

## فصل

#### في تحزيب القرآن

قال في «المغني»: يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام؛ ليكون له ختمة في كل أسبوع، قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل سبعة، يقرأ في كل يرم سبعًا لا يتركه نظرًا، وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة، وذلك لما روى أن النبي على قال: لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن في سبع ولا تزيدن على ذلك» (واه أبو داود.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٧٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) (ضُعيفُ جدًّا) ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٩٥، ٢٤٤) من حديثُ أبي أمامة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (٣٤٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي (٢/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٣٨٨)، وصححه العلامة الألباني في سنن أبي داود (١/ ٢٦١).

وعن أوس بن حذيفة قال: قلنا لرسول الله ﷺ: لقد أبطأت عنا الليلة، قال: "إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه» قال أوس: سألت أصحاب رسول الله ﷺ كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث (۱) وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وحزب المفصل وحده (۲)، رواه أبو داود.

ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوما؛ لأن النبي على سأله عبد الله ابن عمرو كم تختم القرآن؟ قال: «في أربعين يوما ثم قال: في شهر، ثم قال: في عشرين يوما ثم قال: في خس عشرة ثم قال: في عشر ثم قال: في سبع»، لم ينزل من سبع (٢)(٤)، أخرجه أبو داود. قال أحمد أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين. ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به، فكان ما ذكرنا أولى، وهذا إذا لم يكن عذر فأما مع العذر فواسع له ا. هـ.

### فصل

إذا عرفت فضل القرآن العظيم، وفضل بعض سوره وآياته، وعرفت وافر وجزيل أجر تلاوته، وعلمت كيفية تحزيب النبي على وأصحابه للقرآن، وترتيبهم له على الأيام والليالي – حق لنا أن نقول لك أيها المسلم المتبع لأعظم رسول: لا تعرض عن قراءة كتاب ربك إلى قراءة أوراد المشايخ وأحزابهم، فإن الأجر كله، والثواب كله والفضل العظيم كله، والنصح والإرشاد والوعظ والهدى والنور كله والصراط

<sup>(</sup>١) أي: نقرؤه في ثلاث إلخ. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١/ ٤٤٣)، وابن ماجه (١/ ٤٢٧)، وضعفه العلامة الألباني في سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) أي: عن سبع. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٣٩٥)، وقال العلامة الألباني في ضعيف أبي داود (١/ ١٣٦): ((صحيح إلا قوله: لم ينزل من سبع. شاذ لمخالفته لقوله المتقدم ١٣٩١: اقرأه في ثلاث). وهو في صحيح أبي داود باختصار السند برقم ١٢٤٣. وانظر صحيح أبي داود باختصار السند برقم ١٢٤٠).

المستقيم إنما هو في تلاوة كتاب الله.

فيا متبع الرسول الأعظم! إياك ثم إياك وما ابتدع فإنه ضلالة، واعلم أنه لايجوز لك أن تقرأ دعاء البسملة، ولا ورد الجلالة، ودعاءها للجيلاني؛ لأنه يصدك عن القرآن ولا يجوز لك أن تقرأ مسبعات ولا منظومة الدردير ولا ورد السحر والميمية والمنبهجة للبكري، بل اقرأ بدل هذا أحزابًا من القرآن تنفعك قراءتها يوم لقاء ربك ولا سيما قراءة التدبر والتفقه.

أيها العاقل! هل حزب البر والبحر والنصر وحزب الرفاعي الكبير والصغير وحزب الدسوقي الكبير والصغير أيضًا وحزب النووي والبيومي وحزب الوقاية المسمى بالدور الأعلى بل وجميع ما في مجموع الأوراد - خير، أم حزب واحد أو سورة واحدة من القرآن العظيم؟ لا بل آية واحدة، بل حرف واحد من كتاب الله؟ لا شك أنك تعترف أنه أعظم وأجل ألف ألف مرة، بل لا مناسبة بالكلية، وأنت تشهد وتقر معي بذلك ولا أظنك تنكره، أن جميع ما في (مجموع الأذكار الطيبة) للطرق السبعة، وجميع ما في كتاب (مجموع أوراد الخلوتية والمرغنية وأوراد الخليلية) وحرز الجوشني، وحرز الغاسلة والجلجوتية والبرهتية - لا شك أنه من عند غير الله، ولا شك أنه شرع لم يشرعه الله ولا رسوله فصار بدعة «وكل بدعة ضلالة».

ولعلك تقول: إن هذه الأحزاب والأوراد لا تخلو من آيات قرآنية فيها، فنقول لك: القرآن كاللبن النقي الخالص، وأحزابكم وأورادكم كاللبن المخلوط بالدم، أو كاللبن الاصطناعي، فأيهما ترتضيه لنفسك؟ الأول لا شك، بل ما في القرآن من الموعظة، والشفاء، والرحمة والتذكير والهداية والعبرة والأوامر والنواهي والترغيب والترهيب، وذكر عظمة الله وكبريائه، وتعريفك برسول الله ورسله وقصص الأنبياء وأتباعهم، وما فعل الله بالطاغين والعاصين، وما أعده لأهل طاعته من النعيم المقيم، وغير ذلك عما لا يمكننا عده ولا حصر بعضه، وليس يوجد من ذلك حرف واحد في

أورادكم، ولا أحزابكم فما هي إلا عبادات مخترعات، وشيء آخر: وهو أنك لا تقرأ بحرف واحد من كتاب الله إلا أوتيت أجره كما في الحديث الصحيح، «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» والله يضاعف لمن يشاء، فما ثواب من قرأ حزب الجيلاني كله من أوله إلى آخره ألف مرة، وما ثواب من يقرأ حزب البكري، بل وما ثواب من يقرأ جميع مجاميع الأوراد كلها حرفًا حرفًا؟ لا يمكنكم أصلًا أن تقدروا لقارئها ثوابًا كثواب قراءة أصغر سورة في القرآن بل ولا آية ولا حرف واحد، فإن قدرتم وقلتم فظن. ﴿إِنَّ ٱلظَّنَ لا يُغْنِي مِنَ ٱلمُقِيِّ شَيْعًا ﴾ [النجم: ٢٨] بل ﴿إِنَ بَعْضَ ٱلظَّنَ إِنْ الْكَذِبَ وَهُو يُنْعَى إِلَى الله ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَى ٱلْفَرَكِ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُنْعَى إِلَى اللهِ وَلَا يَسْ الْكَذِبَ وَهُو يُنْعَى إِلَى اللهِ اللهِ وَرَمَنْ أَظْلَمُ مِنَى ٱلْفَرَكِ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُنْعَى إِلَى اللهِ اللهِ وَرَمَنْ أَظْلَمُ مِنَى الْفَرَكِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ال

فيا أيها المسلمون! ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ وقص عليكم أحسن القصص في كتابه، فلا تعدلوا عنه، وتتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا وتهوكوا (١) يا قوم الخفي بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتاب ربهم الذي أنزل على نبيهم الذي الخديث يا قوم! حذار حذار من الإعراض عن كتاب الله، فإن الله يقول: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فِ حَرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى اللهِ الله عَلَى الزعرف: ١٦٤] ويقول: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن فِكِر اللهِ عَن فَلَمُ اللهِ عَن فَلَمُ اللهِ عَن فَلَمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

يا قوم! إني أقول والحق أقول: إنه لا يرغب عن كتاب ربه إلى مخترعات الشيوخ

<sup>(</sup>١) التهوك كالتهور وهو الوقوع في الأمر بغير روية، وقيل: هو المتحير الحدِ، نهاية. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) نسبب. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) قرين أي: صاحب ملازم له. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) صعدًا أي: متزايدًا. (الفقي)

إلا من سفه نفسه، وضل سعيه، وزين له الشيطان عمله فصده عن السبيل، فحزبوا وجزئوا القرآن وقسموه على أيامكم ولياليكم، وحلوا وارتحلوا فيه من أوله إلى آخره، واجعلوا المصحف في جيوبكم دائما وأبدًا (بدل المجموع) وليكن أكثر ما تمعنون فيه النظر بعد القرآن أحاديث الرسول والتعبد بالأدعية والأذكار المروية عنه في الكتب التي ذكرناها لكم، وهذا فيه الغنية التامة والكفاية العظمى عن جميع ما تقرءونه من الأوراد والأحزاب والدلائل والتوسلات التي لم يتعبد بحرف واحد منها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الدين، أسأل الله لي ولكم الهداية والاعتصام بكتابه وسنة نبيه آمين.

### فصيل

#### في بدعية جمع القراءات في سورة أو آية واحدة

سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رَحَمُ لَللهُ عن جمع القراءات السبعة هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله ﷺ أم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟

فأجاب بقوله: الحمد لله: أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة، فإن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول فمعرفة القراءات التي كان النبي عليه على القراءة بها، أو يأذن لهم وقد أقرئوا بهاسنة.

والعارف بالقراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة، وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة؛ وأما الصحابة والتابعون فلم يكونوا يجمعون والله أعلم، وقال في موضع آخر: وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين بل يخير بين تلك الحروف،



وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان حسنًا، وقال بعد حديث الصحاح وهو: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرءوا بما تيسر» ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدها أو هذا تارة وهذا تارة لا الجمع بينهما فإن النبي على لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد بل قال: هذا تارة وهذا تارة ا. هـ.

#### فصل

#### في بدع ضلالات متعلقة بالقرآن العظيم

اتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد

فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شرقِتلة وصلب رأسه على قصره، فنعوذ بالله. وهذا فعل مذموم جدًّا يجب تركه ومحاربته، وكذا قولهم إن النبي عَلَيْهُ يحزن ويتألم من قراءة سورة ﴿نَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَنَبَ لَيْكُ ﴾ [المسد: ١] لأجل عمه فلا تقرأ ولا يصلى بها، وكيف ذلك وقد أنزل الله ﴿لَا تَنْخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ [المتحنة: ١] الآية.

واعتقادهم أن من حلف على المصحف يصاب بالعمى والكساح هو من خرافاتهم وجهالاتهم المضحكة، وإنما هو يمين يكفر عنها إن رأى أن غيرها خير منها على بعض المذاهب، وإلا فهو يمين غموس أي: يغمس صاحبه في النار، وقراءتهم

سورة يس أربعين مرة بدعائهم المخترع المحدث لإهلاك شخص أوفك مسجون أو قضاء حاجة، جهل أيضًا وبعدٌ عن اتباع الحقائق الشرعية.

وحديث «يس لما قرئت له» قال الحافظ السخاوي: لا أصل له، وكذا حديث: «خذ من القرآن ما شئت لما شئت» فتشت عنه كثيرًا في الكتب فلم أجد له أصلًا، وفي آخر تفسير سورة يس من البيضاوي والنسفي أحاديث موضوعة في فضلها فينبغي أن لا يعول عليها، وجمع آي سجدات القرآن، والسجود عند كل آية بدعة تقدم الكلام عليها، وجمع تهليلات القرآن كما في حزب البيومي ابتداع في الدين واختراع لا يرضي، وقراءة النساء القرآن على الرجال في المحافل وغيرها ممنوع شرعًا وقد قال الرسول على البحم نائبة في صلاتكم، فسبحوا، إنما جعل التصفيق للنساء» كذا في «الصحيح» أينهاهن الرسول عن التلفظ بـ (سبحان الله) في الصلاة، ونجلسهن بيننا للتغني بالقرآن على مقعد خاص في محافل الرجال (إن هذا لشيء عجاب) وكتب آيات السلام كـ (سلام على نوح في العالمين) بدعة ضلالة أيضًا.

وجعلهم المصحف حجابًا يعلقونه على أنفسهم وعلى مواشيهم جهل شنيع وبدعة، وحمل النساء له أيام حيضهن ونفاسهن ووقت جنابتهن ضلال كبير، وامتهان لكتاب الله القدير، وخبر نزول دم عثمان عند قتله على كتاب الله على لفظ ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُو القدير، وخبر نزول دم عثمان عند قتله على كتاب الله على لفظ ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُو السّني المطالب» وحديث السّيع المكليمُ ﴿فَالَيهُ اللهُ الله الله الله كما في «أسنى المطالب» وحديث شمهورش قاضي الجن الذي فيه حدثني سيد المرسلين محمد على قال: «حدثني جبريل قال: حدثني إسرافيل عن رب العزة أن من قرأ سورة الفاتحة في نفس واحد لقضاء حاجة قضيت» هذا باطل معارض بما عرف من أنه على كان إذا قرأ يقف على كل رءوس الآي ويمدها ثم لماذا وما فائدة قراءتها في نفس واحد؟ إن هذا لمن أفرى الفرى على الله ورسوله ولو كان صحيحًا لثبت في «الصحاح» و«السنن» واشتهر على ألسنة الصحابة والتابعين ولم تقتصر روايته على شمهورش الجني.

وإنني لأعجب كيف يروج هذا على عقول العلماء وكيف يقبلونه؟ وكيف يحفظونه ويقرءونه على الناس، وفي مصنفاتهم يكتبونه، وقد سمعت هذا الحديث من شيخ أزهري يقال له: عالم وقرأته على ظهر كتاب لشيخ من المتأخرين، فيا للأسف على فساد عقول رؤساء الدين، ورواج الأباطيل والأضاليل والترهات على من اشتهروا بين الناس بأنهم من كبار المسلمين، وعلى عدم معرفتهم وتفرقتهم بين الصحيح والمكذوب على الرسول الأمين.

وإنني والله لا أثق أبدًا بعلم ولا دين هؤلاء ما داموا لا يفرقون بين الحق والباطل، والصحيح والموضوع، ولا بين الأنوار الربانية المحمدية، والظلمات الشيطانية.

والدعاء الذي في آخر المصاحف لا يجوز التعبد به قطعًا، بل هو مذموم وممنوع شرعًا؛ لأنه مخترع وليس مأثورًا، بل كله بدع ضلالات، وتوسلات موضوعات فلا تحل قراءته، بل ولا كتابته في آخر المصاحف، والقرآن والسنة كافيان شافيان، قال تعالى مسفهًا وعائبًا أحلام من لم يكتفوا بكتاب الله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ مَسفهًا وعائبًا أحلام من لم يكتفوا بكتاب الله: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ مَسفهًا وعائبًا أحلام من لم يكتفوا بكتاب الله: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنْزَلْ عَلَيْكَ الْكِتَبَ الله يُعْمِينَ فَيْ عَلَيْكَ الْمُعْمَى عَلَيْكَ الْمَعْمَى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتاب نبيهم أنزل على نبي غير نبيهم المحديث: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتاب نبيهم أنزل على نبي غير نبيهم» رواه أبو داود في «مراسيله».

فكيف بكم وقد أصبحت جل عباداتكم لا هي عن نبي من أنبياء الله المتقدمين، ولا هي عن نبيكم محمد على ولا عن أصحابه، بل أوحى بها الشيطان على بعض المتعالمين؟ فحذار من التعبد بما لم ينزل على نبيكم ولا فعله أصحاب نبيكم، إذ المتعبد به بدعي جاهل غبي.

وقراءة الختمات التي يعملونها للأموات، ويجتمع لها القراء ويفرقون على بعضهم أجزاء (الرابعة) المصحف ثم يستفتحون القراءة ويختتمونها جميعًا في ساعة ثم

يهدون ثواب ما قرءوه للمتوفى، بدعة ضلالة فاعلها في غاية الجهالة، ولو عاشوا عمر نوح يبحثون في الشريعة الغراء على دليل يدل على ذلك لما وجدوه، وهؤلاء لو أن الداعي لهم أخرج لهم الغداء أو العشاء قليلًا، أو أعطاهم قروشًا قليلة، لفضحوه وسبوه ولعنوه لعنًا كبيرًا، فنعوذ بالله من الجهل والشقاء والخيبة.

والقارئ الفقي الراتب في البيوت دائما وفي رمضان بدعة، ودخولهم على النساء حال غياب الرجال مفسدة، ودياثة.

وشحذ القراء بالقرآن في الشوارع والطرقات ضلال كبير، وشر خطير، ولو استغنوا بتجارة أو صناعة لأغناهم الله قطعًا؛ ﴿وَمَن يَنَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَنْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ مَنْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ كَنْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ كَنْ الله عَمْ الله عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ ﴿ الطلاق: ٢-٣]، ﴿وَمَن يَنْقِ الله يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرّ لَ فَيْ الطلاق: ٤] وفي الحديث عنه على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطائًا» (١) رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عمر بسند صحيح كما في «الجامع». فاتقوا الله أيها القراء، «وتوكلوا على الله وتحرفوا لدنياكم، فإن الله يجب العبد المؤمن المحترف (٢) واعرفوا ربكم وادعوه فإنكم لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال» (٣) وذكرهما في «الجامع».

وقراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي ﷺ بدعة لا أصل لها، وقد قال تعالى: ﴿ صَلُّوا

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٢٣٤٤)، ابن ماجه (٢٦٤٤)، أُخَد فِي «مسنده» (١/٣٠،٥٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>حق توكله) يعني: لم يخطر ببالك مداخله لغيره تعالى في الرزق أصلاً، (لرزقكم كل يوم رزقًا جديدًا من غير أن تحتاجوا إلى حفظ المال. لا يلزم منه ترك السعي في تحصيل ذلك بالخروج والحركة، فإن السعي معتاد في الطير)، (تغدو) أي: تخرج من أول النهار، (خماصًا) أي:جياعًا جمع خميص).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٨/ ٣٨٠)، البيهقي في «الشعب» (٢/ ٨٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامم» (١٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٤٨٢٢).

عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا النَّهُ [الأحزاب: ٥٦] ولم يقل اقرءوا عليه، وقراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وهلاك الأعداء بدعة لم يأذن بها الدين، وقراءة الفاتحة بالسماح كما يفعله الفقراء بدعة، وقراءة الفاتحة عند شرط خِطبة الزواج واعتقادهم أن قراءتها عهد لا ينقض أو أنها بأربعة وأربعين يمينًا، بدعة واعتقاد فاسد وجهل.

وقراءة سورة الفيل إلى كعصف مأكول ثم تكرير كعصف مرات؛ لأجل إسكات الكلاب عن النباح، واعتقادهم أنها تمنع الكلب عن عض الإنسان، وأنه إذا قرأ لفظة مأكول عضه الكلب، هذا هو كلام واعتقاد من لا عقل له ولا دين.

والمسبعات الفاتحة والمعوذتان والإخلاص والكافرون سبعًا سبعًا بدعة لم يرد فيها ولا حديث ضعيف، ولم يتعبد بها الرسول على ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه، فما هي إلا منام رآه إبراهيم التيمي، وليست المنامات شريعة يتعبد بها.

والفائدة التي يعملون لجلب الرزق ويصومون عن أكل كل ذي روح أياما ويحتجبون عن الناس في الخلوة في مكان مظلم، ويكررون عقب كل صلاة مئات المرات آية ﴿وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ لَإِنَّ السَيْمَةِ وَلَا تعود على صاحبها بأدنى فائدة بل بالخيبة الدائمة، والذي يجلب الرزق حقًّا ويفتح لك بركات السماء والأرض إنما هو تقوى الله، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَالْتَعَالَةِ وَالْأَرْضِ إِنَمَا هُو الْأَرْضِ الله، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَالنَّعَالَةِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وقولهم كان السيوطي إذا أراد أن يفسر القرآن خرج إلى الجبل ففسره هناك خوفًا من الخطأ في التفسير فإنه ينزل الغضب على أهل البلد، كلام باطل لا أصل له البتة، وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان ليصدهم به عن سبيل الله وقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْفُرُءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ لَكِ ﴾ [القمر: ١٧] أي: متذكر ومتعظ به، وقال تعالى: ﴿ كِنَبُ فُصِلَتْ ءَايَنتُهُ فُرَءَانًا عَرَبِيًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لَ أَنْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَحَتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لَ إِنَّ اللهِ السَالِ اللهِ وقال تعالى: ﴿ كِنَبُ أَزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَبِّرُوا ءَايَدِهِ وَلِيَنَدُكُم أَوْلُوا لَا يَسْمَعُونَ لَ إِلَى اللهِ المُعَلِي وَقَال تعالى: ﴿ كِنَبُ أَزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَبِّرُوا ءَايَدِهِ وَلِيَنَدُكُم أَوْلُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ٱلأَلْبَبِ ٢٩].

ولهذا الجهل الفاشي بينهم ترى الناس جميعًا حتى حملةَ القرآن يتحامون عن التكلم في معنى آية من كتاب الله، وإن كان أحدهم حافظًا لمعناها، وإن كان سمع تفسيرها عشرين مرة، وإن كان قرأها في التفسير مائة مرة، فتراهم يتناهون بحدة وشدة، يقولن (ارجع ارجع أحسن تنزل علينا الغضب) ما لك وما للتفسير خلي التفسير لأصحابه يا عم.

واعتقادهم كفر من غلط أو لحن في قراءة سورة (الكافرون) اعتقاد باطل فظيع شنيع، ومتى يتعلم الإنسان دينه وكتاب ربه إذا كان بغلطة ينزل عليه وعلى أهل بلدته المقت والغضب، وبلحنة يكفر ويخرج من الدين؟ نعوذ بالله من ضلال المضلين، ومن الشيطان الرجيم.

لما علم الشيطان عظم أجر هذه السورة ألقى هذا بين الناس، فقد روى الطبراني والحاكم أنه على قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» (١) حديث صحيح كما في «الجامع»، وقد تقدم في الحديث المتفق عليه أن:

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ٤٠٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٠٤٥).



«الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»(۱) وورد: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف حسنة» وصححه ابن قدامة.

وكتاب «الدر النظيم في خواص القرآن العظيم» لا تجوز قراءته ولا العمل بما فيه وليس فيه جملة نافعة ولا فائدة صادقة، بل كل فوائده وجمله كاذبة خاطئة، ومثله «كتاب الفوائد في الصلات والعوائد» إلا أن هذا خلط فجمع بعضًا من الصحيح والضعيف، وبقيته أكاذيب وخرافات، وأباطيل وترهات، وأضاليل وتمويهات، أعاذ الله منها المسلمين والمسلمات.

وقولهم لقارئ القرآن السيط: الله الله، كمان كمان يا أستاذ، هيه هيه الله يفتح عليك حرمه الله بقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْمَوُنَ الْنَهُ عَلَيك حرمه الله بقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْمَوُنَ الْنَهُ الله الله بقوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَا يَفقهوا لها معنى، بل ما كانت لذتهم إلا من حسن نغمة القارئ.

والدليل على ذلك أنه لو قرأ قارئ ليس حسن الصوت السورة بعينها التي كانت تتلى عليهم لانفضوا من حوله سابين لاعنين له ولمن جاء به، قائلين: جايب لنا فقى حسه زى حس الوابور.

ولقد وصف الله المؤمنين من عباده بأنهم ﴿إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ اَيْنَكُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا﴾ [الأنفال: ٢] وقال فيهم أيضًا: ﴿نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهَ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ رَبِّيكَ ﴾ [الزمر: ٢٣].

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

### فصل

# في ذكر أسباب إعراض الناس عن القرآن

هذه الأسباب كثيرة جدًّا، وليس منها ما يعد عذرًا مقبولًا عند الله -تعالى-وسنبين لك هذا إن شاء الله فنقول: المعرضون طوائف:

الطائفة الأولى: العلماء ولإعراضهم عن القرآن سببان:

السبب الأول: أن الكتب التي يقرءونها ويتدارسونها لم توصلهم إلى إدراك حقائق هدايته، ولم تكشف لهم أنواره الربانية، وأسراره الصمدانية، ومواعظه الرحمانية، وإرشاداته المؤثرة، وترغيبه وترهيبه، وقصصه، وعجائبه، ومحاسنه، وغير ذلك عما لو أنزله الله ﴿عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَنْشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١] ذلك؛ لأنها مشحونة بالمسائل المنطقية والبيانية والفلسفية، وإظهار وجوه الإعراب والصرف، ولذلك كانت الهداية والدلالة بها على الله ودينه قليلة جدًّا.

ولذا نرى كثيرًا منهم يتركون الصلاة وينقرونها نقرًا مخلين بها، ويرتكبون الكبائر من المحرمات، فقطعًا هم لم يذوقوا طعم القرآن، ووالله لو ذاقوا طعمه وحلاوته ولذة مناجاته تعالى لما وقعوا في محارم الله، ولأدّاهم ذلك إلى الجهاد في سبيله ليلا ونهارًا، سرًّا وجهارًا، وخصوصًا في عصرنا هذا الذي سالت فيه سيول الفتن والأضاليل، وكادت عواصف الملحدين والزائفين والمبتدعين تنسف أنوار الهداية المحمدية نسفًا. وهذا هو مقتضى القرآن والإيمان، فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلدِّينَ اَمَنُواْ بِاللهِ وَسَدِيلِ اللهِ أَوْلَكِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِ قُولَ ﴿ إِنَّمَا اللهُ بماله ونفسه، وأي وَسَولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمَولِهِم وَانْفُسِهِم في سَبِيلِ اللهِ أَوْلَكِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِ قُولَ ﴿ إِنَّه الله بماله ونفسه، وأي المحمدة أعظم من دعوة الناس جميعًا إلى الاستمساك بأوامر القرآن ونواهيه بالحكمة والموعظة الحسنة؟ وإلا فبالعنف والشدة كما قال تعالى: ﴿ جَهِدِ ٱلْكُفّارُ وَٱلْمُنْكِفِقِينَ والموعظة الحسنة؟ وإلا فبالعنف والشدة كما قال تعالى: ﴿ جَهِدِ ٱلْكُفّارُ وَٱلمُنْكِفِقِينَ



وَٱغْلُظَ عَلَيْهِم ﴾ [التحريم: ٩] الآية.

فلماذا لا تظهرون للناس عجائب القرآن السامية، ومعجزاته الهادية، وعلومه الغالية، وقصصه الوعظية، وسياسته الاجتماعية، وإدارته المدنية بأساليب الإقناع العصرية، التي انتهجها أخوكم صاحب المنار في «تفسيره»، وفي كتابه «الوحى المحمدي» الذي أظهر فيه من علوم القرآن ومعجزاته ما يحتاج إليه العالم الإنساني فتضاربون بأعاجيب كتاب ربكم، وسنن نبيكم، وحلاوة فصاحتكم، وعدوا به بلاغتكم، أعاجيب السينمات والتياترات واللونباركات ومسارح للرقص والغناء.

إنكم لما أعرضتم عن تعليم وإرشاد وجهاد أبنائكم وإخوانكم، أعرضوا عنكم وانصرفوا إلى ملاذهم وشهواتهم فاللوم عليكم.

ثم لماذا لا تكاتبون حكومتكم الإسلامية بذلك؟ ولماذا لا تتخذون رؤساء الحكومة إخوانًا لكم فترغبونهم في القرآن والإيمان ورضاء الرحمن؟ وجنة عالية قطوفها دانية؟ وترهبونهم من ترك القرآن ومعصية الرحمن، ومن (نار حامية) ومن ﴿فِ سَوُمِ وَجَيهِ لَنِي وَفِي وَلِا كَرِيمِ لَنِي لَا بَارِدِ وَلا كَرِيمِ لَنِي الواقعة: ٢٦-٤٤] إنكم لو فعلتم ذلك لوجدتم وفاقًا واتفاقًا، وألفة ومحبة ومودة بين سائر المسلمين، فلما لم تفعلوا حل بنا ما حل، فأنتم المسئولون بين يدي ربكم عن ضياع هذه الأمة بسبب إعراضكم عن كتاب الله.

السبب الثاني: مرتباتهم الضخمة، وجراياتهم الكثيرة، فإن الذين يأخذون خمسين جنيهًا وستين جنيهًا إلى تسعين ومائة ومائتين إلى خسمائة وستمائة، مرغمون ومضطرون إلى تنميق مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومناكحهم ومساكنهم وأتومبيلاتهم وجراجاتهم واستثمار أموالهم، وتكثير أطيانهم، وعزبهم، وقصورهم وبنائهم وتشييدهم وتجديدهم وتصليحهم لكل ذلك وهذا وغيره يحتاج ضرورة إلى ضياع أكثر الأوقات.

ثم اعلم أنا لا نقول لهم: القوا بأموالكم في البحر، أو بددوها أو وزعوها على الناس، كلا كلا، بل نحن نعلم أن عزة الإسلام والمسلمين لا تكون إلا بالأموال ولكنا نقول لهم: ﴿وَبَحَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِ سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الحجرات: ١٥] انشروا علوم الإسلام على المسلمين، وافتحوا لهم في البلاد المدارس وقرروا فيها حفظ القرآن وتدريس التفاسير وكتب السنة والتوحيد، ووظفوا فيها العلماء العاملين، ورتبوا لهم المرتبات، واحبسوا عليها الأوقاف، فإن خريجي الأزهر يكثرون عاماً بعد عام، ولا يجدون كسبًا يعيشون به كما تعيشون، بل هم عالة على أهليهم وأقاربهم وعلى الناس، يعملون كل الوسائل للتحصيل على وظيفة بمسجد يتعيشون منها، ويجلسون ينتظرون السنين العديدة حتى يبيعوا كتبهم ويخرجوا إل بلاد الأرياف كي يسهر الواحد منهم في رمضان عند رجل بجنيه واحد، وبعضهم يعظون في المساجد وبعد الوعظ يقول الواحد للناس: إنني عالم مسافر إلى بلدي، وليس معي ما يوصلني فساعدوني، وبعضهم يبكي ويقول: احترق منزلي أو ثيابي أو يقول سرقني النشال، وهم كاذبون، وإنما أوقعهم في الكذب شدة ما هم فيه من الفقر والفاقة، فهلا كفيتم هؤلاء المساكين ذل السؤال، هلا سافرتم إلى البلاد ففتشتم على بلد ليس فيه علم فأسستم فيه مسجدًا، ورتبتم فيه عالما، هلا أرسلتم على نفقاتكم وعاظًا يجوبون البلاد، ويعلمون العباد، وينشرون الإصلاح ويخمدون نار الإفساد، كلا بل ألهتكم أموالكم وأولادكم عن تبيان أوامر الله ونواهيه، وهلا تدبرتم قوله عز وجل ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُنُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمِيَنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَٰكِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱلَّلَامِنُونَ ﴿ لَيْنَكُ ﴾ [البقرة: ١٥٩]، وقوله ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَـآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُمْ وَأَزَوَجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمَّوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِ ٱللَّهُ بِأَمْرِةٍ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٩٠٠ [التوبة: ٢٤]. الطائفة الثانية: جماعة الأغنياء البخلاء، أطغتهم الأموال، وألهتهم الآمال فكانوا ممن أو كمن قال الله فيهم: ﴿ الله فيهم: ﴿ الله وَ الله فيهم الله وخة والنفقات الواجبة والمندوبة، فعشوا عن القرآن الكريم، والذكر الحكيم، فسلطت عليهم الشياطين، يدعونهم إلى السر، ويأمرونهم بالمنكر، وينهونهم عن المعروف، ويجرونهم إلى السينمات، وحفلات الرقص والغناء، ويصدونهم عن الجمعة والجماعات، وسماع القرآن والخطب، فهم يجاهدون في سبيل الشيطان بأموالهم وأنفسهم، معرضون عن الحق، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُم ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُونُهُم وَكُثِيرٌ مِنْهُم المسلمين ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُم ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُونُهُم وَكُثِيرٌ مِنْهُم المسلمين ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُم ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُونُهُم وَكُثِيرٌ مِنْهُم المُعَلِي المسلمين ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَيْنِ أُوتُوا ٱلْكِئنَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُم ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُونُهُم وَكُثِيرٌ مِنْهُم فَلَالَ عَلَيْهُم ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُونُهُم وَكُونَا كَالَيْنَ أُونُوا الْكِئنَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُم ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُونُهُم وَكُونُوا كَالَيْنِ الْوَلُولُ الْمَالَدُ عَلَى المُعَلَى عَلَى المسلمين ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَيْنِ أُونُوا الْكِئنَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُم ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُونُهُم وَالْمَا عَلَيْهِم المُعَالَ عَلَيْهُم المُعَلِي المُعَلِي المُعْتِيم المُعَلَى المُعْتَلُقِيم المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعْتَلَاقُولُ الله المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعْتَلِمُ المُعَلِي الله المُعَلَى المُعَلَى المُعَلِي المُعَلِي المُعَلَى المَعْلَى المُعَلَى ال

الطائفة الثالثة: القراء الذين لا يقرءون القرآن إلا لجمع حطام الدنيا، فيتلونه في حفلات المآتم والحتمات والليالي، وكثير منهم يتعلمون القراءات لأجل التعيش ولأجل أن يرغبوا فيه أكثر من غيره، ولأجل أن يكتسب هو أكثر منهم، ولو سألتهم عن معنى كلمة واحدة من كتاب الله لعجزوا، ومن الناس من لا يحفظون أولادهم القرآن إلا لأجل إعفائهم به من القرعة العسكرية، ومنهم من يعلمونه أبناءهم وبناتهم العميان لأجل المعيشة والارتزاق، وما لهذا أنزل القرآن.

الطائفة الرابعة: المتصوفة، والسبب في إعراض هؤلاء الناس عن القرآن إنما هو اشتغالهم بأحزاب مشايخهم وأورادهم، وبالبيارق والبازات، والليالي والختمات، والموالد والحضرات والمنامات (والتخمير) بسانوريا يا مانوريا سبايبنيرا والواجب على العلماء أن يحاربو اهؤلاء الأقوام.

الطائفة الخامسة: جماعة المتفرنجين والصناع – وهؤلاء قد شغلوا بقراءة الجرائد السياسية، والمجلات الفكاهية والهزلية، وكتب الحكايات والروايات والقصص

والأشعار كالزير سالم وأبو زيد والمهلهل، فتراهم يحفظون الكثير من المسائل الطويلة السياسية، والحكايات والقصص والفكاهات والشعر وغير ذلك ولا يحفظون قليلاً ولا كثيرًا من علوم الإسلام، بل يعدون المقبلين على فهمها والعمل بها مجانين أو عقولهم متأخرة، وهؤلاء كل آية في القرآن نزلت فيمن يعرضون عن ذكر ربهم تصفعهم هم على نواصيهم قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَا مِتَن ذُكِرَ بِنَايَكِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَشِي مَا فَدَمَت يَدَأَهُ [الكهف: ٧٥] وقد وصف الله المعرضين عما ذكروا به بالحمر فقال: ﴿ فَنَا لَمُمْ عَنِ التَذَرُورَ مُعْرِينِ اللهِ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنَفِرَةٌ إِنَى فَرَتْ مِن قَسْوَرَةٍ (١١) ﴿ الله المعرضين عما ذكروا به بالحمر فقال: ﴿ فَنَا لَمُمْ عَنِ التَذَرُورَ مُعْرِينِ اللهِ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ أَنَى فَرَتْ مِن قَسْوَرَةٍ (١١) ﴿ الله المعرضين عَمَا وقال في أمثالهم: ﴿ مَثَلُ الدِّينَ وَمُولَ اللَّورَيَةُ مُمُ لَمُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ المُعرضين وَ يَعْمَونَ اللهُ المُعْمَ اللهُ المُعْمَ اللهُ الله المعرضين عَمَا وَ عَنْ اللهُ اللهُ المُعْمَ اللهُ اللهُ المُعْمَ اللهُ المُعْمَ اللهُ المُعْمَ اللهُ اللهُ المُعْمَ اللهُ اللهُ المُعْمَ اللهُ المُعْمِن اللهُ المُعْمَ اللهُ اللهُ المُعْمَ اللهُ المُعْمَ اللهُ المُعْمَ اللهُ اللهُ

الطائفة السادسة: الجماعة الأميون وهؤلاء يحفظ أحدهم مائة موال ومائة حدوتة، وكثيرًا من الأحراز والفوازير ويذكر لك ما يسمعه من الحكايات وكل ما يقرأ أمامه من قصة الظاهر بيبرس أو عنترة أو خليفة، ثم إذا خاطبته في حفظ شيء من القرآن ليصحح به صلاته يعتذر لك بعدم القراءة والكتابة، أو يقول لك: يا سيدي بعد ما شاب يودوه الكتاب.

هذا جوابهم مع أنا نرى منهم من يخاطب الإفرنج بلغاتهم، وإنني لأعرف أناسًا أميين يجيدون قراءة وكتابة اللغات الأجنبية، ولا يحسنون النطق بـ (سمع الله لمن حمده،

<sup>(</sup>١) أي: أسد. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) غفلة. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أغنياءهم ورؤساءهم. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) يرجعون القهقري ويتأخرون عن الإيمان. (الفقي)

الطائفة السابعة: جلاس حانات الخمور، وآلات اللهو والطرب، وجلاس المقاهي ولاعبي النرد والطاولة والكتشينة والضمنة، وأصحاب الحشيشة والأفيونة والكوكايين والتبغ والدخان، والتنباك والحسن كيف والمترول وغير ذلك، وهذه الأشياء الخبيثة الملعونة قد أضرت وأفسدت أخلاق كثير من الشبان، بل والشابات، وكم وكم قد خربت من بيوتات كانت عامرات، فهي التي فتكت بكثير من العائلات.

وإنه لا سبيل إلى الخلاص من هذه الدواهي كلها والطوام، والرزايا العظام إلا اتفاق العلماء جميعًا على الدعوة إلى الله وإلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة، بالاجتهاد والمثابرة والصبر على الدعاية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن مع أهل الزيغ والضلال، والمبتدعة والجهال، لكن لا يتم هذا العمل إلا بمساعدة الحكومة لهم، ولن تساعدهم الحكومة أبدًا إلا بعد اتفاقهم التام مع رؤسائها، ولن يتفق معهم رؤساؤها إلا بعد تبيانهم لهم حقائق الدين ومحاسنه العالية الغالية، وعظمته وأبهته، وجماله وجلاله، وكماله ورحمته وعدله وإحسانه، وفضله، وبعد أن يدخلوا نور القرآن والإيمان والعلم الصحيح في قلوبهم، وبهذا يتم العمل، وينشر يتحد المسلمون وينتصرون على عدوهم، وتكونون أنتم علماء عاملين

مجاهدين في سبيل الله، هذا وإلا فمن قومكم من استحب الكفر على الإيمان، ومنهم ألوف يسبون الله ويسبون رسول الله، ورأينا منهم من يسبون الله ويسبون رسول الله، ورأينا منهم من يرى أن العار الكبير في الأذان والصلاة ويقف على باب بيته حيث يمنع ابنه من الخروج لأداء الصلاة، بله الزنا والربا والقتل والقذف والسرقة و و و وقد سمعناهم جهارًا يقولون: ليتنا خلقنا إنكليزًا أو يهودًا أو نصارى حيث إن المسلمين اجتمع عليهم أشقى الشقاء، فقر الدنيا وعذاب الآخرة فإنا لله.

# الباب الرابع والعشرون

# يّ وجوب الصلاة على النبي ﷺ وفضلها وصفتها وحسرة وبخل تاركها

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ مَن يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا نَسْلِمًا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله على والأحاديث تدل على ذلك أيضًا، فمن ذلك ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة وعبد الله بن عمرو أنه على قال: ﴿إِذَا سمعتم مؤذنًا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإن من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه مؤذنًا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإن من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» (١) وروى الأعمش وابن مردويه عن أبي هريرة أنه على قال: «صلوا على فإن صلاتكم على زكاة لكم» (٢) ذكره في «الجامع الصغير» وحسنه شارحه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٤)، أخرجه الترمذي (٣٦١٤)، أخرجه النسائي (٦٧٨) (الوسيلة) قد فسرها ﷺ بأنها منزلة في الجنة قال أهل اللغة الوسيلة المنزلة في الملك، (أنا هو) خبر كان وقع موقع إياه هذا تقدير أن يكون أنا تأكيدًا للضمير في (أكون ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره والجملة خبر أكون (حلت) أي: وجبت، وقيل: نالته.

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٣٤٨٦).

وفي «الجامع» أيضًا برمز أحمد والنسائي وابن سعد وسمويه والبغوي والبارودي وابن قانع والطبراني عن زيد بن خارجة أنه ﷺ قال: «صلوا على واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد"(١) ورمز لصحته وكذا شارحه، وفيه أيضًا برمز أبي يعلى والضياء عن الحسن بن على أنه ﷺ قال: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا، ولا تتخذوا بيتي - أي: قبري - عبدًا، وصلوا على وسلموا، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»(٢) ورمز لصحته وحسنه شارحه، وفي «الجامع» أيضًا أنه ﷺ قال: «أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض علي»<sup>(٣)</sup> ورمز للبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة وابن عدي في «الكامل» عن أنس وسعيد بن منصور عن الحسن البصري وخالد بن معدان مرسلًا وعلم لحسنه، وقال شارحه: ورواه الطبراني، وبتعدد طرقه صار حسنًا، وفيه أنه ﷺ قال: «أكثروا من الصلاة على في يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدًا لن يصلي على إلا عرضت على صلاته حتى يفرُغ منها» وتمامه كما في شرح «الجامع» عن الكبير: قال أبو الدرداء: قلت وبعد الموت يا رسول الله؟ قال: «وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق»(٤) ورمز لابن ماجه عن أبي الدرداء وحسنه، وقال شارحه: ورجاله ثقات، وقد بينا ما قيل في هذا الحديث في ص ٧٠ من القسم الأول فراجعه، وفي «الجامع» برمز الديلمي في «مسند الفردوس»: « زينوا مجالسكم بالصلاة على فإن صلاتكم على نور لكم يوم القيامة» (٥) وضعفه.

<sup>(</sup>١) (صحيح) انظر "صحيح الجامع" (٣٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١٢/ ١٣١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/ ٨٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١١٠٥).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (١٦٣٧)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (١١١٦).

<sup>(</sup>٥) (موضوع) انظر «ضعيف الجامع» (٣١٨٤).

وفي «الجامع» أنه على قال: «أكثروا من الصلاة على في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدًا وشفيعًا يوم القيامة »(۱) ورمز للبيهقي عن أنس وعلم لحسنه ، وفيه «أكثروا الصلاة على فإن صلاتكم على مغفرة لذنوبكم واطلبوا لي الدرجة والوسيلة، فإن وسيلتي عند ربي شفاعة لكم»(۲) ثم قال: رواه ابن عساكر عن الحسن بن على وسكتا فلم يبيناه، وفي «الجامع» عن أنس أنه على قال: «من ذكرت عنده فليصل على فإنه من صلى على مرة؛ صلى الله عليه عشرًا»(۳) ورمز للترمذي ولصحته لكن رمز شارحه لابن ماجه والنسائي وحسنه، وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» شرح «الحصن الحصين»: أخرجه النسائي والطبراني في «الأوسط والكبير» وابن السني، ثم قال: قال النووي في «الأذكار»: إسناده جيد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات، ثم قال: وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه على عند ذكره.

يقول محمد: هذا الحديث وسائر الأحاديث المتقدمة الواردة بصيغة الأمر، والآية أيضًا تدل دلالة صريحة مؤكدة على وجوب الصلاة على النبي ﷺ، كلما ذكر وفي أيام وليالي الجمعات.

## فصل

# 

روى مسلم عن أبي هريرة علينه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من صلى على مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا» (٤) وفي رواية لأحمد والنسائي عنه عليه بها عشرًا»

<sup>(</sup>۱) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (١١١٧).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف جدًّا) انظر «السلسلة الضعيفة» (٢٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٦، ٣٥٤)، النسائي في «السنن الكبرى» (٦، ٢١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٠).

صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وحط عنه بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات – وفي رواية – وكن له عدل عشر رقاب» وأخرج الطبراني من حديث أنس عملين قال: قال رسول الله على: «أتاني جبريل آنفًا(۱) عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرًا» (۱) وأخرج النسائي وابن حبان عن أبي طلحة الأنصاري قال: قال على: «أتاني ملك فقال: يا محمد إن الله يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرًا» ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا» وأخرجه أيضًا أحمد والطبراني وصححه ابن حبان وروى أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود علين أنه على قال: «إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتى السلام» (٤) وصححه في «الجامع» وشرحه.

وقال الشوكاني رَجِعُ لِللهُ في «شرح الحصن»: وصححه ابن حبان، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وفي بعض النسخ «عن أمتي» وروى أبو داود عن أبي هريرة أنه ﷺ قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي (٥) حتى أرد عليه السلام» (١) قال الشوكاني: قال النووي في «الأذكار»: إسناده صحيح، وقال ابن حجر: رواته ثقات لكن

<sup>(</sup>١) آنفًا أي: الآن. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (حسن لغيره) انظر اصحيح الترغيب والترهيب، (١٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) (حسن لغيره) أخرجه النسائي (١٢٨٣)، أخرجه أخمَد في «مسنده» (٢٩/٤)، أخرجه الدارمي (٢٧٧٣)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٦١).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه النسائي (١٢٨٢)، أخرجه أخمَد في «مسنده» (١، ٣٨٧)، أخرجه الدارمي (٢٧٧٤)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) كونه ﷺ تخرج رُوحه وترد عليه، وتخرج وترد عليه ألوف المرات كل ساعة ليرد للسلام على كل من يسلم عليه كلام غير معقول. وأقل ما فيه أن يشك العاقل في سند الحديث. والموت لا يتعدد أكثر من مرتين كما نطق بذلك القرآن ﴿ ربنا امتنا اثنتين وأحيينا اثنتين ﴾. (الفقي)

<sup>(</sup>٦) (حسن) أخرجه أبو داود (٢٠٤١)، أخرجه أخمَد في «مسنده» (٢/٢٧)، أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥، ٢٤٥)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٧٩).

رمز في «الجامع» لضعفه، ثم حسنه شارحه، وروى الطبراني عن أبي الدرداء أنه على الله القيامة» (۱) «من صلى على حين يصبح عشرًا وحين يمسي عشرًا؛ أدركته شفاعتي يوم القيامة» (۱) ورمز لحسنه في «الجامع»، وروى ابن عدي في «الكامل» عن علي حيلتُنه أنه على الله قال: «من صلى على صلاة واحدة كتب الله له قيراطًا، والقيراط مثل أحد» (۲) وحسنه في «الجامع وشرحه»، وأخرج الإمام أحمد رَيخ للله في «مسنده» عن عبد الله بن عمر حين أنه على قال: «من صلى على النبي واحدة، صلى الله وملائكته عليه سبعين صلاة، فليقل عبده من ذلك أو ليكثر» (۲) وحسنه المنذري والهيثمي.

والجمع بين هذين الحديثين وبين ما تقدم أنه ﷺ كان يخبر بالثواب شيئًا فشيئًا فشيئًا فكلما أعلمه الله بزيادة ثواب أخبر عنها فهو أخبر بالقليل أولًا ثم بالكثير والله أعلم.

وروى النسائي وابن حبان والطبراني والترمذي والحاكم وأحمد في «مسنده» عن أي بن كعب قال: كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة (١) جاء الموت بما فيه؛ جاء الموت بما فيه» قال أبي بن كعب فقلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل (٥) لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت، قلت: الربع، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال: أجعل لك صلاتي كلها، قلت: النصف، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك، ويغفر ذنبك (١) قال الترمذي: حسن صحيح، وروى الترمذي قال: إذن تكفى همك، ويغفر ذنبك (١) قال الترمذي: حسن صحيح، وروى الترمذي

<sup>(</sup>١) (حسن) انظر «صحيح الجامع» (٦٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٥٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه أخمَد فِي (مسنده) (٢، ١٧٢)، وضعفه الشيخ الألباني في (المشكاة) (٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) الراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية وردفت الأولى وبينهما أربعون سنة. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) أي: أجعل لك من دعائي صلاة عليك. (الفقى)

<sup>(</sup>٦) (حسن صحيح) أخرجه الترمذي (٢٤٥٧)، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢، ٤٥٧)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٧٠).

عن ابن مسعود أنه على صلاة» (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة» (١) وقال: هذا حديث حسن غريب.

### فصل

### في كيفية الصلاة على النبي على

روى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة وللنفخ أنه على قال: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا -أهلَ البيت- فليقل اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (٢).

وروى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة والله قال: قيل: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (٣).

وروى البخاري أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله! هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» (٤) كذا في «البخاري» في كتاب تفسير القرآن في باب قول الله: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَيَكَ مُدُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبَيِّ [الأحزاب: ٥٦].

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٤٨٤)، وابن حبان (٣، ١٩٢)، أبو يعلى في «مسنده» (٨، ٤٢٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٨٢١).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٩٨٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٩٣٢).

<sup>(</sup>٣) (متفق عليه): أخرجه البخاري (٤٥١٩)، مسلم (١، ٣٠٥)، أبو داود (٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٥٠)، أبو يعلى في «مسنده» (٢، ١٥٥).

وقال في كتاب الدعوات: باب الصلاة على النبي على ثم ذكر حديث كعب كما هنا، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله! هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم.

وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد محيد» (٢) وجميع روايات الكتب الستة و «الموطأ» متفقة تقريبًا كلها مع هذه الروايات التي ذكرنا ها هنا وفي بعضها زيادة «في العالمين».

وفي "سنن أبي داود" عن عقبة بن عمرو قال: "قالوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد" (ث) وفي "سنن النسائي" عن زيد بن خارجة قال: أنا سألت رسول الله على فقال: "صلوا على، واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" (في "سنن ابن ماجه" عن ابن مسعود قال: "إذا صليتم على رسول الله على فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل هذا يعرض عليه قال: فقالوا له: فعلمنا، قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، المتقين، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٨٩)، مسلم (٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه أبو داود (٩٨١)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٨٦٦).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

عمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(١) قال صاحب حاشيته في «الزوائد»رجاله ثقات إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره ولم يتميز حديث الأول من الآخر فاستحق الترك كما قاله ابن حبان.

## فصل

يقول محمد بن أحمد رحمه الله وهداه: هذه الروايات الأخيرة لا تساوي في الصحة بجانب روايات البخاري ومسلم وأصحاب السنن والموطأ شيئًا، فلا ينبغي العدول عنها إلى غيرها، قال السيوطي في «الحرز المنيع»: قرأت في «الطبقات» للتاج السبكي نقلًا عن أبيه ما نصه: أحسن ما يصلى به على النبي على النبي و التشهد وهي رواية «الصحيحين» و «السنن» – قال: ومن أتى بها فقد صلى على النبي على بيقين، ومن جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك؛ لأنهم قالوا: كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا...» فجعل الصلاة عليه منهم هي قول ذا، ثم قال: وكان لا يفتر لسانه عن الإتيان بهذه الصلاة الهد.

وبعد كلام قال: ولا خلاف أن من صلى على النبي على بكيفية من الكيفيات المروية الصحيحة الرواية عنه على في ذلك فقد أدى فرض الصلاة عليه وهذا الإجماع يشهد أنها على التخيير ويجب عند أهل النظر أن يتخير الإنسان للصلاة عليه أصحها سندًا وأتمها معنى، قال: وقد كنت في أيام شبيبتي إذا صليت على النبي في أقول: اللهم صل وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقيل لي في منامي أأنت أفصح أو أعلم بمعاني الكلم وجوامع فصل الخطاب من النبي على إلو لم يكن معنى زائد لما

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٩٠٦)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٩، ١١٥)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٠٣٩).

فضل ذلك النبي على المستخفرت الله من ذلك ورجعت إلى نص التفضيل في موضع الوجوب وفي موضع الاستحباب وقال: فائدة استدل بتعليمه على الاستحباب كيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها،أنها – أي: رواية الصحيح والسنن – أفضل الكيفيات في الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل ويترتب على ما لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن تأتي بذلك ا. هـ.

### فصل

# في ذكر المواضع التي تسن وتستحب فيها الصلاة على النبي على

الأول: بعد النداء للصلاة كما في حديث أحمد ومسلم وغيرهما أنه على الإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي (١) الحديث، ثم اعلم أن الصلاة على النبي على بعد النداء لم تكن بهذه الكيفية المعلومة الآن قطعًا، بل كانت سرًّا وباللفظ الوارد الذي علمه لهم النبي على حينما سألوه بقولهم: قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي؟ فقال لهم: «قولوا اللهم صل على محمد...» الحديث (٢)، فهذه الكيفية مبتدعة محدثة لم يأمر بها رسول الله على ولم تفعل في حياته ولا مرة واحدة، ولا واحد من جميع مؤذني النبي على ولم تفعل في عهد الخلفاء الراشدين أصلًا، ولا في عصر سائر الصحابة ولا التابعين، ولا تابعين، ولا الأئمة الأربعة المعتبرين، وإنما حدثت في عصر الملك صلاح الدين، على يد رجل من الجاهلين المتصوفين، وأنكرها بعض أهل العلم العاملين، وهي لا تزال تنكرها قلوب العارفين بشرع الأمين، حتى يأذن الله المعلم العاملين، وهي لا تزال تنكرها قلوب العارفين ورغم أنوف كبار وصغار المتمشيخين من المبتدعين الأزهريين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٤)، ابن خزيمة (٤١٨)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

الثانى: بعد الإقامة وتقدمت صفتها.

الثالث: الصلاة على النبي ﷺ عند دخول المسجد والخروج منه وتقدم بيانه.

الرابع: الصلاة عليه على بعد التشهد الأخير لما رواه البيهقي عن يحيى بن السباق عن رجل من آل الحارث عن ابن مسعود عن النبي على قال: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» (١) قال الإمام ابن القيم، وفي تصحيح الحاكم لهذا نظر ظاهر؛ فإن يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا جرح.

الخامس: الصلاة عليه على الجنازة كما في «مسند الإمام الشافعي» قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه ثم يصلي على النبي على ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرًّا في نفسه.

السادس: الصلاة عليه على بين تكبيرات العيد قالوا يقال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي وارحمني. قال الحافظ ابن كثير نقلًا عن القاضي إسماعيل أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، وتحمد وتكبر ربك، وتصلي على النبي النب

<sup>(</sup>١) (إسناده ضعيف) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٢/ ٣٧٩)، وهو كما قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير (٣/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه الترمذي (٤٨٦)، وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٠٥٣).

الثامن: ما روي عن أبي هريرة أنه ﷺ قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة» (١) ذكره في «الجامع» عن الرهاوي وسكت، وقال شرحه: وقال الرهاوي: غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد وهو ضعيف جدًّا لا يعتد بروايته ولا بزيادته.

التاسع: ما رواه أهل السنن وغيرهم عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر « اللهم اهدني فيمن هديت» (٢) إلخ زاد النسائي في «سننه» «وصلي الله على محمد».

العاشر: الأمر بالإكثار من الصلاة عليه في الليلة الغراء، والبوم الأزهر ليلة الجمعة ويومها، وتقدم.

الحادي عشر: قالوا: ويجب على الخطيب أن يصلي على النبي ﷺ يوم الجمعة على النبر في الخطبتين، ولا تصح الخطبتان إلا بذلك، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وذكره الحافظ ابن كثير.

الثاني عشر: الصلاة عليه عند زيارة قبره لحديث أبي داود: "ما منكم من أحد يسلم علي – أي: عند قبري – إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام "" وقد بينا بطلان سنده قريبًا وصححه النووي في "الأذكار". أما حديث: "من صلى على عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد بُلغته "(3) ففي إسناده نظر، تفرد به محمد بن مران السدي الصغير وهو متروك، وذكره الحافظ ابن كثير، وفي "أسني المطالب" أعله ابن

<sup>(</sup>۱) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه النسائي (١٧٤٥)، ابن ماجه (١٧٨)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (١٢٧٣).

<sup>- (</sup>تولني فيمن توليت) أي: تولُّ أمري وأصلحه فيمن توليت أمورهم ولا تكلني إلى نفسي.

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه أبو داود (٢٠٤١)، أخَمَد فِي «مسنده» (٢، ٥٢٧)، البيهقي في «السنن الكبرى» (٥، ٢٤٥)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) (موضوع) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢، ٢١٥)، انظر «ضعيف الجامع» (٥٦٧٠).

القطان، وقال العقيلي: لا أصل له، وقال ابن دحية: موضوع تفرد به محمد بن مروان السدي وكان كذابًا، وأورده ابن الجوزي في «الموضوع» وفي «الميزان» محمد بن مروان السدي ترك واتهم بالكذب، وأورد له هذا الخبر.

الثالث عشر: الصلاة عليه ﷺ بعد التلبية؛ لما رواه الشافعي والدارقطني عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ﷺ على كل حال(١)، وذكره ابن كثير أيضًا.

الرابع عشر: يصلي عليه عند طنين الأذن لما ذكره في «الجامع الصغير»: «إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني، وليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير» (٢) ثم قال الحكيم: يعني الترمذي وابن السني ورمز للعقيلي والطبراني وابن عدي عن أبي رافع وعنه وقال شارحه: هو حديث حسن ا. هـ.

لكن قال الحافظ ابن حجر: يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن، إن صح في ذلك الخبر على أن الإمام ابن خزيمة قد رواه في "صحيحه" وساقه ثم قال: إسناده غريب وفي ثبوته نظر، وقال العقيلي: ليس له أصل.

الخامس عشر: عند كتابة اسمه أو ذكره على الخامس عشر: عند كتاب اسمى أو ذكره على الكتاب الم تزل الصلاة جارية له مادام اسمى في ذلك الكتاب (٣) وقد روى عن أبي هريرة أيضًا، وقال الحافظ ابن كثير: وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، وقال الذهبى: أحسبه موضوعًا، وضعفه العراقى.

السادس عشر: تجب الصلاة عليه في كل مجلس لحديث أبي هريرة عنه عليه قال: «ما

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٣٨)، وضعفه العلامة الألباني في فضل الصلاة على النبي ﷺ (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) (موضوع) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١، ٣٢١)، الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف جدًا) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢، ٢٣٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣٣١٦).

جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ترة (١). فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم (٢) ورمز في «الجامع» للترمذي وابن ماجه وأبي داود وحسنه.

السابع عشر: يصلي عليه عند الشدائد والهموم لما رواه أحمد وغيره عن أبي بن كعب قال: قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذًا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك» (٣) ذكره في «الترغيب» وقال: إسناده جيد.

الثامن عشر: الصلاة عليه في الصباح والمساء لحديث أبي الدرداء عنه عليه قال: «من صلى علي حين يصبح عشرًا، وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة» (٤) ذكره في «الجامع» برمز الطبراني وحسنه.

التاسع عشر: الصلاة عليه عند اللقاء لحديث أنس عملين أنه على قال: «ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه ويصليان على النبي إلا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر» (٥) ورواه ابن السنى.

العشرون: الصلاة عليه عليه عليه كلما ذكر لحديث الحسين بن علي أنه عليه قال: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل» (١٦) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه في «الجامع».

الحادي والعشرون: الصلاة عليه عند الوضوء لحديث سهل بن سعد أنه ﷺ

<sup>(</sup>١) قال في النهاية: الترة: النقص، وقيل التبعة. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٣٨٠)، أحمَد في «مسنده» (٢، ٤٥٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٥، ١٣٦)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) (منكر) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٥، ٣٣٤)، وأنكره الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٥٢).

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه أخمَد في «مسنده» (١، ٢٠١)، الحاكم في «المستدرك» (١، ٧٣٤)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٣، ١٢٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٨٧٨).

قال: «لا وضوء لمن لم يصل على النبي »(١) رواه الطبراني وضعفه في «الجامع»، قال ابن القيم: وعبد المهيمن يعنى راويه لا يحتج به، وقال مرة: متفق على تركه.

فهذا واحد وعشرون موطنًا لا يصلي فيها بما صح أو حسن سنده على النبي على ويواظب عليها إلا المحبون له السابقون إلى الخيرات المسارعون، فهل لكم أيها المدعون لمحبة الرسول على أن تكونوا بهذه النصوص عاملين؟ إذ فيها الأجر العظيم من رب العالمين، كلا بل تتركون هذا الوارد كله طول حياتكم، وبعد التأذين فقط تكونون بها صارخين؟ وإن هذا قطعًا ليس من علامة المحبين لسيد المرسلين، وإن أحدكم لا يؤمن حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به هذا المعصوم الأمين، ليس ابتداع المبتدعين، واختراع المخترعين.

وقد روى أحمد والشيخان والنسائي رَحِمُ لَللهُ عن أنس قال: قال عَلَيْ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (٢) وثبت عن عمر هيكنك أنه قال: يا رسول الله! لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي قال: «لا، يا عمر! حتى أكون أحب إليك من نفسك؟» قال: فوالله لأنت الآن أحب إلى من نفسي، قال: «الآن يا عمر» (٣) فعلامة محبتكم لرسول الله عليه كثرة صلاتكم عليه بالمأثور المشروع، لا المحدث المبتدع المخترع الممنوع.

### فصل

#### في قبح ترك الصلاة على النبي ﷺ

قد عدها الحافظ ابن حجر في كتابه «الزواجر من الكبائر» فقال: الكبيرة الستون:

<sup>(</sup>۱) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (١٦).

<sup>(</sup>٢) (متفق عليه): أخرجه البخاري (١٥)، مسلم (١، ٦٧)، والنسائي (١٣. ٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٥٧)، أَخْمَد فِي «مسنده» (٣٣٦،٤).

ترك الصلاة على النبي على عند سماع ذكره، ثم سرد الأحاديث، وسنذكر بعضها هنا إن شاء الله تعالى. ففي «الجامع» برمز الحاكم وصححه عن أبي هريرة أنه على «أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس، ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى، ويصلوا على نبيه، كانت عليهم ترة من الله إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم» (۱) وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد، وفيه: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» (۲) وتقدم قريبًا، قال الشوكاني: قال الفاكهاني: وهذا أقبح بخل وشح لم يبق بعده إلا الشح بكلمة الشهادة، وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة على النبي على عند ذكره وفي «الجامع» برمز الترمذي والحاكم عن أبي هريرة أنه على قال: «رغم (۳) أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة» (٤).

وفيه عن جابر عنه ﷺ: "من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي" (ه) وقال: رواه ابن السني وحسنه قلت: ضعفه النووي في "الأذكار" وفيه برمز الطبراني عن الحسين عنه ﷺ: "من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة" (من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة" (من نسي – أي: ترك – الصلاة علي خطئ طريق الجنة" (ه) أي: فلم يبق له إلا طريق النار، ورمز لابن ماجه وحسنه دون شارحه لكن قال الشوكاني في

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٣٨٠)، البيهقي في «الشعب» (٢، ٣١٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رغم بكسر المعجمة أي: لصق بالتراب وأذل. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٥٤٥)، أخمَد في «مسنده» (٢، ٢٥٤)، ابن حبان (٣، ١٨٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠١٠).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣، ١٢٨)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٩٠٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢، ١٨٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٤٥).

«شرح الحصن»: وفي إسناده جبارة بن المفلس وهو مختلف في الاحتجاج به ا. هـ.

وفي «الزواجر» عن أبي عاصم عنه على: «ألا أخبركم بأبخل الناس؟ – قالوا: بلى يا رسول الله – قال: من ذكرت عنده فلم يصل على فذلك أبخل الناس»<sup>(۱)</sup> ثم قال: عد هذا – يعني: من الكبائر – هو صريح هذه الأحاديث؛ لأنه على ذكر وعيدًا شديدًا كدخول النار وتكرار الدعاء من جبريل والنبي على بالبعد والسحق، ومن النبي بالذل والهوان والوصف بالبخل بل بكونه أبخل الناس.

وهذا كله وعيد شديد جدًّا، فاقتضى أن ذلك كبيرة ا. هـ.

### فصل

# في بيان أحاديث وأخبار ومنامات واهية، وبدع في الصلاة على النبي ﷺ

حديث: «الصلاة على نور على الصراط، ومن صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاما» (٢) تفرد به حجاج بن سنان ضعيف، وفيه أربعة رواة ضعفاء، قاله ابن حجر. حديث: «الصلاة على النبي على أفضل من عتق الرقاب» هو من كلام الصديق عملينه كما رواه ابن عساكر، وقول ابن حجر أنه كذب أي: رفعه حديث «الصلاة على النبي على لا ترد» (٢) قال السخاوي: هو من كلام أبي سليمان الداراني، ورفعه في «الإحياء» ولم يقف عليه خرجه.

حديث: «الصلاة عليه عليه عليه المنطلها الرياء» ذكره بعض العلماء وهو غير صحيح، فإن الرياء يبطل كل عمل، وكيف يهدي للنبي على أمرًا خبيثًا وهو عليه طاهر ا.هـ. من «أسنى المطالب».

<sup>(</sup>١) (صحيح لغيره) انظر «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف جدًّا) انظر «ضعيف الجامع» (٣٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) لَم أقف عليه كما لَم يقف عليه مخرجه.

حديث: «لا تسيدوني في الصلاة» لا أصل له إذ صحة اللفظ، لا تسودوني.

حديث: « لا تجعلوني كقدح الراكب» (١) إلخ فيه موسى بن عبيدة الربذي، تكلم فيه أحمد ويحيى بن معين كذا في «تذكرة» ابن طاهر المقدسي.

حديث: «لا تصلوا على الصلاة البتراء، قالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» (٢) قال في «الحرز المنيع»: أخرجه ابن سعد وهو مما لم أقف على إسناده، فلا أصل له وقد ذكره الشيخ السبكي في ديوان خطبه فليعلم.

حديث: "من صلى على رُوح محمد في الأرواح، وعلى جسد محمد في الأجساد، وعلى قبره في القبور رآني في منامه، ومن رآني في منامه، رآني يوم القيامة – إلى قوله – وشفعت فيه، وشرب من حوضي، وحرم على النار» (٣) هو في "الدلائل» للجزولي، وكم فيها من طامات بلفظ اللهم صل إلخ، وقال في "الحرز المنيع»: ذكره أبو القاسم السبتي في "الدر المنظم في المولد المعظم» لكني لم أقف على أصله إلى الآن.

حديث حزب يوم الجمعة الذي في «الدلائل» «من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل فيقول الله: يا ملائكتي! هذا عبد من عبيدي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزي وجلالي ومجدي وارتفاعي، لأعطينه بكل حرف صلى قصرًا في الجنة ووجهه كالقمر، وكفه في كف حبيبي محمد» (3) هذا الحديث علامة الكذب لائحة عليه، وليس في الكتب الستة قطعًا،

<sup>(</sup>١) (ضعيف جدًّا) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢/ ٢١٥)، البيهقي في «الشعب» (٢/ ٢١٥)، عبد بن حيد في «مسنده» (١/ ٣٤٠)، ومدار الحديث على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ولاسيما في عبد الله بن دينار، وهو أخو عبد الله بن عبيدة وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) لا أصل له كما قال المصنف -رَحِمَه الله-.

<sup>(</sup>٣) لا أصل له كما قال «المصنف».

<sup>(</sup>٤) لا أصل له كما قال «المصنف».



ولا في «مسند الشافعي وأبي حنيفة» بل قال شراح «الدلائل»: العمدة في ذلك على المؤلف فهم لم يجدوا له أصلًا و «الدلائل» يجب حرقها إلا ما كان فيها من القرآن والسنة الصحيحة.

حديث: «من صلى على مائة صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم، قضى الله له مائة حاجة، عجل له منها ثلاثين حاجة، وأخر له سبعين» وفي المغرب مثل ذلك، قالوا: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: «إن الله وملائكته يصلون على النبي – اللهم صل عليه حتى تعد مائة» (١) وقد بحثنا عن هذا الحديث نحن وبعض أهل العلم فلم نجد له أصلًا.

حديث: «من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرًا، ومن صلى على عشرًا صلى الله عليه عشرًا صلى الله عليه الله عليه ألفًا، ومن صلى ألفًا زاحمت كتفي كتفه على باب الجنة » قال صاحب «الحرز المنيع»: لم أقف على أصله.

حديث: «من صلى على واحدة أمر الله حافظيه أن لا يكتب عليه ذنوب ثلاثة أيام» وهذا أيضًا مما لم يقف على سنده صاحب «الحرز المنيع».

حديث: "من قال جزى الله عنا محمدًا على بما هو أهله، أتعب سبعين ملكًا ألف صباح" (٢) في سنده هانئ بن المتوكل وهو ضعيف كما في "الحرز". وقال ابن حبان: كان تدخل عليه المناكير وكثرت فلا يجوز الاحتجاج به بحال وذكر من مناكيره هذا الحديث وغيره كما في "الميزان".

حديث: «صلاة ركعتين ليلة الجمعة ثم يقول ألف مرة: صلى الله على محمد النبي الأمي، فإنه لا يتم القابلة؛ حتى يراني في المنام» إلخ، يقول محمد بن أحمد: الذي يظهر لي أنه في أدنى درجات الضعف، ومعارض بحديث مسلم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام

<sup>(</sup>١) لَم نجد له أصلًا كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٢) (ضعيف جدًّا) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١، ٨٢)، الأصبهاني في «الحلية» (٣، ٢٠٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٢٠٦).

من بين الليالي» (١) فكل خبر أو أثر أو قول شيخ فيه (من صلى على النبي بكذا ألفًا أو ألفين رآه في منامه) فلا تلتفتوا إليه ولا تصدقوه ولا تعملوا به، إذ لا يخلو أمره من شيئين إما واه أو موضوع، وإما مخترع مبتدع مصنوع، وكلاهما لا يعمل به.

حديث: «من قال كل يوم اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء، ثلاثين مرة فتح الله ما بين قبره وقبر نبيه ﷺ رأيته في كتاب «الفوائد في الصلات والعوائد» للشرجي اليمني وهو كتاب لا يعول عليه، ولا يلتفت من أراد السلامة إليه، فكم فيه من أضاليل وترهات وأباطيل.

خبر: (إن آدم لما رام القرب من حواء طلبت منه المهر فقال: يا رب ماذا أعطيها؟ قال: يا آدم صل على صفيي محمد على عشرين مرة ففعل) (٢) وهذا كالذي قبله ليس له أصل في كتاب من الكتب المعتمدة، ولم يجمع مثل هذا الكلام في كتابه أحد من علماء الحديث أصلًا، بل لا تجد هذا إلا في كتب المتصوفة، وأرباب الطريق الذين لا يفرقون بين الصحيح والموضوع من كلام المعصوم على.

حديث: «أوحى الله إلى موسى أتحب أن لا ينالك من عطش يوم القيامة، قال: نعم. قال: فأكثر الصلاة على محمد ﷺ (٣) هو من الإسرائيليات، وليس له أصل في كتاب معتمد، ولذا لا تجده إلا في كتب المتصوفة الذين يروون الطامات بأسانيد أوهى من بيت العنكبوت.

قصة الظبية مع الصياد، وأنها قالت لرسول الله على مدا أن يخليني حتى أذهب؛ فأرضع أولادي وأعود، وأنه قال لها: فإن لم تعودي. قالت: إن لم أعد فلعنني

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٤٤)، البيهقي في «السنن الكبرى» (٤، ٣٠٢)، النسائي في «السنن الكبرى»، (٢، ١٤١).

<sup>(</sup>٢) لَم أجد له أصلًا كما قال المصنف ليس له أصل في كتاب من الكتب المعتمدة، ولَم يجمع مثل هذا الكلام في كتابه أحد من علماء الحديث أصلاً.

<sup>(</sup>٣) لا أصل له كما قال المصنف.

الله، كمن تذكر بين يديه فلا يصلي عليك فضمنها إلخ (۱) هذه قصة ظاهرة الكذب على رسول الله ﷺ وقد عزاها بعضهم إلى «الحلية» وكم فيها من طامات ورزايا وأباطيل وأكاذيب.

### فصل

وقد كان الشيخ محمود السبكي رَحِمُ لِللهُ وعفا عنه، كثيرًا ما يقول للناس في دروسه ما حاصله: إن أصح وأكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي على هو: اللهم صل على محمد وآله وسلم، ولذا ترى جميع تلاميذه لا يصلون على النبي على غالبًا بغيرها. وليس كما قال، بل الأصح سندًا ومتنًا هو ما قدمناه لك مما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما، وقد ذكر الشيخ في «الديوان» خطبة في الصلاة على النبي على وشحنها بالأحاديث الضعيفة والواهية تراها فيما قدمناه، وفي «الديوان» كله بل وفي جميع كتبه شيء من ذلك كثير، فليتنبه لذلك جدًّا قارئ كتب الشيخ عليه الرحمة (٢) وقد سمعنا كثيرًا من أتباعه صيغًا مخترعة مبتدعة في الصلاة على النبي على مثل:

#### يا رب صل على المختار وامنن علينا بالأنوار

فيجب عليهم أن يقلعوا عن ذلك كله ولا يلتفتوا إليه، إذ لا دليل عليه، ولماذا يغفلون عن روايات «الصحيحين»، وإذا تركوا هم الصحيح، فمن الذي يتعبد به؟

فيا أهل السنة! اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وإياكم وما ابتدعتموه فإنه ضلالة، والصلاة باللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك إلخ بدعة، وكذا عدد كمال الله وكما يليق بكماله بدعة، وكذا: صلى الله على طه، خير الخلق وأحلاها إلخ

<sup>(</sup>١) لا أصل له كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٢) وقد نقلنا من كتب الشيخ جملة أحاديث فأثبتناها في كتابنا المنحة ورسالة عاشوراء قبل اشتغالنا بعلم الحديث فتبين لنا بعد أنها واهية وموضوعة ومنها مــا لا أصل له وقد عزمنا على استبدالها بالصحيح إن شاء الله وهكذا يفعل التقليد بأهله. (الفقى)

بدعة لم تشرع، وكذا صلاتهم بصيغة، اللهم صل على الحبيب المحبوب، مشفي العلل ومفرج الكروب، هي على لحنها في الإعراب ومخالفتها لوجه الصواب فيها شرك فيجب تركها، وكذا قولهم: صل على محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الإبصار وضيائها إلخ يتحتم تركها.

وكذا قول بعض الفقهاء في كتبهم: إن الصلاة على النبي ﷺ لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، فهذا القول يجب أن يكون باطلًا، قاله قائله على الله بغير علم.

لحديث: « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على»(١) و «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على»(٢) و «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي»(٢) وحديث «ما من قوم يجلسون مجلسًا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه إلا كان عليهم ترة»(٣).

ومن فظيع ما كتب ونشر على المسلمين في كتب المشهورين الذين يعتقد الجم الغفير في دينهم وغزارة علمهم قولهم: إن من صلى على النبي بصيغة الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق إلخ مرة واحدة في عمره لا يدخل النار وإن قراءتها مرة تعدل ثواب ست ختمات قرآنية، وقيل: المرة منها تعدل عشرة آلاف وقيل: ستمائة ألف. ومن تلاها في ليلة ألفًا اجتمع بالنبي على كذا في «شرح صلوات الدردير» للصاوي (ص ٣٧) فيالله! العجب لقد أضاعوا فضل كلام الله وكلام رسوله بجانب فضل ثواب هذه الصيغة المبتدعة، وهل أحد على وجه الأرض يقرأ آية من القرآن أو حرفًا من كلام محمد على أو يصلي عليه بعدما سمع هذا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون (يا إله العرش) إليك وحدك لا شريك لك نشكو ما حل بالإسلام وأهله من البلايا والرزايا والمصائب بسبب علمائه وكبرائه لا غير. فإنهم هم الذين ضلوا وأضلوا.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

ومن الهذيان قولهم جماعة: ألفين ألف صلاة على محمد، وميتين الف للعربي كرامة، عشر تالاف للي فج نوره، هدية للمظلل بالغمامة، وكذا قولهم صل على محمد عدد حروف القرآن حرفًا حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا، وعدد صفوف الملائكة صفًا صفًا، وعدد كل صف ألفًا ألفًا، وكذا قولهم صل على محمد زنة بحارك، وعدد أمواجها وعدد اضطراب المياه العذبة والملحة، وعدد الرمل والحصى، وعدد كل شجر ومدر وحجر، وعدد ما يخرج من نبات الأرض وعدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وعدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم ورءوسهم ووو منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف ألف مرة، كل هذا وما شاكله شرع لم يأذن به الله ولا رسوله فهو باطل مردود ومضروب به وجه صاحبه.

ثم اعلموا أن الله جلت قدرته، وتعالت عظمته وملائكته لا يكتبون لكم أجر كل ما تظنون وتزعمون أن لكم فيه أجرًا كبيرًا، إذ هو الرب الخالق السيد وأنتم العبيد، وإنما يكتب لكم أجر ما عملتموه موافقًا لما شرعه في كتابه وعلى لسان نبيه، ثم يضاعفه لكم أضعافًا كثيرة كما قال: ﴿مَن جَآةَ بِالْمَسَنَةِ فَلَدُ عَشَرُ أَمَنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ثم يضاعفه لكم أضعافًا كثيرة كما قال: ﴿مَن جَآةً بِالْمَسَنَةِ فَلَدُ عَشُرُ أَمَنَالِها ﴾ [الأنعام: ١٦٠] وقال: ﴿وَمَن يَقتَرِف حَسَنَةً نَزِدٌ لَدُ فِيهَا حُسِناً إِنَّ الله عَفُورٌ شَكُورُ لَيْكُ ﴾ [الشورى: ٣٣] وقال: ﴿وَاللهُ يُمَاعِفُ لِمَن يَشَآةً ﴾ [البقرة: ٢٦١] لا أن تأمروا ربكم بما تشتهون عما تخترعون وتحدثون ثم هو يكتب لكم ويثيبكم على وفق مرادكم ومزاجكم (الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله).

فمن أراد السلامة فليتجنب هذه الخزعبلات كلها، وأن لا يتعبد إلا بما هو أعلى صحة وأقوى سندًا كحديث «الصحيحين» وغرهما والله الموفق.

إذا فهمت هذا فاعلم أن الصلوات البكرية والدرديرية والميرغنية كلها مخترعات ومبتدعات، وكذا كتاب «أفضل الصلوات على سيد السادات»، و «كتاب صلوات الثناء على سيد الأنبياء» للنبهاني وكتاب «روحة الأسرار في الصلاة على المختار» وكتاب

"التحفة الربانية في الصلاة على إمام الحضرة القدسية"، و"مفتاح المدد في الصلاة على الرسول السند"، و"كتاب التفكر والاعتبار في الصلاة على النبي المختار"، لأحمد بن ثابت المغربي، وكذا كل كتاب رتبت فيه الصلاة على النبي على حروف المعجم كأن يقول فيها: اللهم صل على سيدنا محمد القائل: "إنما الأعمال بالنيات" (١) ويذكرون بعد كل تصلية حديثًا نبويًا أو سجعة فاعلم أنه حدث في الدين، وشرع لم يأذن به الله فلا تتعبد أخي أصلًا بكل ما لم يتعبد به محمد في وأصحابه، ولا تلتفت إلى ما لم يخرج من فم رسول الله في وإلا فلست عبًا له ولا متبعًا لما جاءك به ولا مطبعًا لربك في قوله: ﴿وَاللَّهِ مَا لَمُ عَلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ [الحشر: ٧] وقوله: ﴿وَالَّهِ عُوهُ لَعَلَّكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ [الحشر: ٧] وقوله: ﴿وَالَّهِ عُوهُ لَعَلَّكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ [الحشر: ٧] وقوله: ﴿وَالَّهِ عُوهُ لَعَلَّكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُونَ آمنًا من أن يكون لك نصيب من آية: ﴿فَلْيَحَذَرِ ٱلَّذِينَ عُنْ أَمْرِهِ أَن نُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَق يُصِيبَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ لَيْكُ اللَّهُ والنور: ١٣].

قال الإمام أبو بكر بن العربي في «شرحه على الترمذي»: حذار حذار من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد فيزيد في الصلاة على النبي عليه السلام: وارحم محمدًا فإنه قريب من بدعة؛ لأن النبي عليه السلام علم الصلاة بالوحي؛ فالزيادة فيها استقصار له، واستدراك عليه، ولا يجوز أن يزاد على النبي عليه السلام حرف ا. هـ.

وقال الإمام النووي في «الأذكار» ما حاصله: وأما زيادة وارحم محمدًا وآل محمد فهذا بدعة لا أصل لها قال: وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي في إنكار ذلك، وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك وتجهيل فاعله ا. ه.. فهذه زيادة خفيفة لا تساوي عشر معشار الزيادات التي زادوها، وألفوا فيها ألوف المجلدات العديدة، ومع هذا فقد أنكروا عليها أشد إنكار، فكيف إذا رأوا ما حدث وعم وطم، وصارت السنة بجانبه نسيًا منسيًّا، وشيئًا لا يذكر إلا في بطون كتب السنن فلا حول ولا قوة إلا بالله.

فيا عباد الله! إن الزيادة على تعليم الرسول على بدعة ضلالة لا تقربكم من الله، بل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١)، أخرجه أبو داود (٢٢٠١)، ابن ماجه (٤٢٢٧).

تبعدكم عن دار كرامته ورضوانه؛ لأنه سبحانه لا يعبد إلا بما شرع لا بالمحدثات والبدع، يا عباد الله! أتظنون أن ما ألفه لكم شيوخكم من الصلاة والتسليم، أفضل مما خرج من فم المعصوم على لا شك أنه كذلك عندكم، وإلا فلماذا لا تصلون على النبي بما ورد في الصحاح والسنن، بل لا تعرفونه بالكلية؟ أفضلتم مشائخكم على نبيكم الذي لو «كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعه» ولو نزل موسى فاتبعتموه وتركتم نبيكم لضللتم؟ يا عباد الله! اذكروا: ﴿فَلا وَرَبِّك لَا يُؤمِّنُون حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شَجَرَ بَيّنهُمْ ثُمَّ للله يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرّجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَيلِمًا إِنها النساء: ٦٥] فكروا في «والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به»(١).

اعلموا عباد الله! أنكم لو حفظتم لفظًا واحدًا بما في الصحاح أو السنن، فصليتم به على النبي على النبي على طول حياتكم، واستغنيتم به عن جميع ما ألفه الناس لأثابكم الله أجرًا عظيما، وهذا مما لا يشك فيه إنسان، ولو أعرضتم، بل وحرقتم «الدلائل» وجميع كتب الصلوات المؤلفة ونسفتموها في اليم نسفًا، لما حصل لكم أدنى عقاب من الله، وهل يعاقبكم الله على العمل بالسنن وترك البدع؟ كلا والله.

# الباب الخامس والعشرون

#### في أذكار مطلقة ومقيدة

قال الإمام النووي في «الأذكار»: روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» هيئينا عن أبي هريرة هيئننه قال: قال رسول الله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»(٢) وروينا في

<sup>(</sup>١) (ضعيف) انظر «المشكاة» (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٤٣)، مسلم (٢٦٩٤)، الترمذي (٣٤٦٧)، ابن ماجه (٣٨٠٦).

<sup>-(</sup>كلمتان خفيفتان) المراد الكلمة اللغوية أو العرفية لا النحوية، وخفتهما سهولتهما على اللسان لقلة حروفها

"صحيح مسلم" عن أبي ذر حَمِينُكُ قال: قال لي رسول الله عَلَيْ: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده" (١) وفي رواية سئل رسول الله عَلَيْ: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده" (٢).

وروينا في «صحيح مسلم» أيضًا عن سمرة بن جندب قال رسول الله على «أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت» (٣) وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري ويشنعه قال: قال رسول الله على: «الطهور(٤) شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» (٥).

وروينا فيه أيضًا عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي على خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة فيه فقال: «ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، فقال النبي على: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته وفي رواية - سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه،

وحسن نظمهما (تقيلتان) تقلهما في الميزان لعظم لفظهما قدرًا من الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٣١)، أخمد في المسنده (٥، ١٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٣١)، أخمد في المسئده، (٥، ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٣٧)، أُخَد في «مسنده» (٥، ١٠)، ابن حبان (٣، ١١٦).

<sup>(</sup>٤) الطهور بالضم الأفصح وشطر الإيمان أي: نصفه. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٢٣)، أحمد في «مسنده» (٥، ٣٤٣)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٣، ٢٨٤).

<sup>-(</sup>الطهور) قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء، والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال: الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به (شطر) أصل الشطر، النصف، (الصلاة نور) فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتَهدي إلى الصواب.



سبحان الله مداد كلماته»(۱).

وروينا في «كتاب الترمذي» ولفظه: «ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه (ثلاثًا) سبحان الله رضا نفسه (ثلاثًا) سبحان الله مداد كلماته (ثلاثًا)»(٢).

وروينا في «صحيح مسلم» أيضًا عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عليه «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» (٣) وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي أيوب الأنصاري على في عن النبي على قال: «من قال: لا إلا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» (٤).

وروينا في "صحيحيهما" عن أبي هريرة هيئنك أن رسول الله يكل أن قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في كل يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه" وقال: "من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" (١).

وروينا في «كتاب الترمذي وابن ماجه» عن جابر بن عبد الله حيكيني قال: سمعت رسول الله علي يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» (٧) قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٢٦)، أبو داود (١٥٠٣)، النسائي في «السنن الكبري» (٦، ٤٨).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٥٥٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٩٥)، الترمذي (٣٥٩٧)، ابن حبان (٣، ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٩٣)، الطيراني في «المعجم الكبير» (٤، ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) متفقّ عليه: أخرجه البخاري (٣١١٩، ٢٠٤٠)، مسلم (٢٦٩١)، الترمذي (٣٤٦٨)، أحْمَد في «مسنده» (٢، ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٦٩١)، الترمذي (٣٤٦٨)، ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢، ٥٤).

<sup>(</sup>٧) (حسن) أخرجه الترمذي (٣٣٨٣)، ابن حبان (٣، ١٢٦)، الحاكم في «المستدرك» (١، ١٧٦)، البيهقي في

وروينا في «صحيح البخاري» عن أبي موسى الأشعري مُعْكِلُفُنه عن النبي ﷺ: «مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكره مثل الحي والميت» (١).

وروينا في «صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص حكيشنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على وقال: علمني كلاما أقوله قال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله، أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال هؤلاء لربي فما لي؟ قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واردقني» (۱).

وروينا في «صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص هيشن قال: كنا عند رسول الله عليه فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟» فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة، أو تحط عنه ألف خطيئة»(٣).

وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي ذر هيئنينه أن رسول الله على قال: «يصبح على كل سُلامي (٤) من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى (٥) وروينا في «صحيح البخاري

<sup>«</sup>الشعب» (٤، ٩٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٥٢٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٤٤)، أبو يعلى في «مسنده» (١٣، ٢٣٥).

<sup>-(</sup>مثل الحي والميت) من حيث النفع والضر، والاعتداد به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٦)، أخمَد في «مسنده» (١، ١٨٠) ابن حبان (٣، ٢٢٦)، أبو يعلى في «مسنده» (١٠٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٩٨)، الترمذي (٣٤٦٣)، أخمَد في «مسنده» (١،٠١٨).

<sup>(</sup>٤) السلامي بضم السين وتخفيف اللام العضو وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٢٠)، البيهقي في «السنن الكبري» (٣، ٤٧).

<sup>- (</sup>على كل سلامي) قال النووي: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله، (ويجزئ): من الإجزاء والفتح من جزى يجزي أي: كفي ومنه قوله تعالى: ﴿لاَ تَجْزِي نَفْسٌ ﴾.



ومسلم» عن أبي موسى الأشعري حَمِيْنُغُه قال: قال لي النبي ﷺ: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» فقلت: بلى، يا رسول الله! قال: «قل لاحول ولا قوة إلا بالله»(١).

وروينا في «سنن أبي داود والترمذي» عن سعد بن أبي وقاص والمناعثة أنه دخل مع رسول الله على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: « ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا؟ أو أفضل، فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في السماء الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» (٢) قال الترمذي: حديث حسن، وروينا في «سنن أبي داود» عن أبي سعيد الخدري والمناعث أن رسول الله على قال: «من قال: رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا وبمحمد على رسول، وجبت له الجنة» (٣).

وروينا في «كتاب الترمذي» عن ابن مسعود وللنفخ قال: قال رسول الله على: «لقيت إبراهيم على الله أسري بي، فقال: يا محمد! أقرئ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان (٤)، وأن غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (٥). قال الترمذي: حديث حسن.

وروينا فيه عن جابر حَمِيلُنُّعُهُ عن النبي ﷺ قال: «من قال: سبحان الله وبحمده

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩٦٨)، مسلم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٥٠٠)، أخرجه الترمذي (٣٥٦٨)، الحاكم في «المستدرك» (١، ٧٣٢)، وضعفه الشيخ الألباني في فضعيف الجامع» (٢١٥٥).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٢٩)، ابن حبان (٣، ١٤٤)، الحاكم فِي «المستدرك» (١، ١٩٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) القيعان جمع قاع وهو المكان المستوي الواسع الصالح للزرع. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) (حسن) أخرجه الترمذي (٣٤٦٢)، الطبراني فِي «المعجم الكبير» (١٠، ١٧٣)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥١٥٢).

غرست له نخلة في الجنة»(١) قال الترمذي: حديث حسن.

وروينا فيه عن أبي ذر حَكِيلُنُّ قال: قلت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال: «ما اصطفى الله تعالى لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده» (۲) ا. هـ. باختصار قليل منه وهذا.

# فصل

# في الأذكار التي تقال في الصباح والمساء

في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة عن النبي على قال: "من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه" (ث) وفي "صحيحه" أيضًا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله على إذا أمسى قال: "أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر" (أصبح الملك لله).

وفي «السنن» عن عبد الله بن حبيب قال: قال رسول الله ﷺ: «قل» قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٤٦٤)، الطبراني في «المعجم الصغير» (١، ١٨١)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٥٩٣)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (١٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٩٢)، الترمذي (٣٤٦٩)، أخمَد في «مسنده» (٢، ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٢٣)، أبو داود (٥٠٧١)، الترمذي (٣٣٩٠)، أبو يعلى في امسنده (٨، ٤٣١).

ثلاث مرات تكفيك من كل شيء (۱) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي «الترمذي» أيضًا عن أبي هريرة أن النبي على كان يعلم أصحابه يقول: «إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت وإليك النشور (۲). وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت وإليك المصير (۳) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي «صحيح البخاري» عن شداد بن أوس عن النبي على قال: «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته، دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه، دخل الجنة "(٤).

وفي «الترمذي» عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله على مرني بشيء أقوله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، قال: «قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءًا على أنفسنا، أو نجره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وأذا أخذت مضجعك» (٥) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي «الترمذي» أيضًا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه النسائي (٥٤٢٨)، أحمد في «مسنده» (٥، ٣١٢)، حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) قال في النهاية: وإليك النشور. يقال نشر الميت نشورًا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله أحياه. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٥٠٦٨)، الترمذي (٣٣٩١)، ابن ماجه (٣٨٦٨)، وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٤٧)، الترمذي (٣٣٩٣)، النسائي (٥٥٢٢)، أُحمَد فِي "مسنده" (٤، ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٣٩٢)، أحمد في المسنده (١، ٩)، ابن أبي شيبة في المصنفه (٦، ٣٤)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٥٣).

الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، فيضره شيء»(١) قال الترمذي: حديث حسن.

وفيه أيضًا عن ثوبان وغيره أن رسول الله على قال: «من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد على نبيًّا كان حقًّا على الله أن يرضيه» (٢) وقال: حديث حسن صحيح، وفي «الترمذي» أيضًا عن أنس أن رسول الله على قال: «من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثًا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار» (٣).

وفي "سنن أبي داود" عن عبد الله بن غنام أن رسول الله على قال: "من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته"(٤) وفي "السنن" و"صحيح الحاكم" عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي على يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال أه من تحتي" (١).

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٣٨٨)، أبو داود (٥٠٨٨)، ابن ماجه (٣٨٦٩)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٣٩١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٢٩ ٥٠)، ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٥٠٧٣)، ابن حبان (٣، ١٤٢)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٧٣٠).

<sup>(</sup>٥)قال وكيع: يعني الخسف. (الفقي)

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه أبو داود (٥٠٧٤)، ابن مـاجه (٣٨٧١)، أخْمَد فِي «مسنده» (٢، ٢٥)، وصححه الشيخ

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك، فقال: ما احترق لم يكن الله يفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله على من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» (١) ا. هـ. من «الوابل الصيب».

يقول المؤلف محمد بن أحمد: وهذا الحديث ذكره ابن السني في كتابه «عمل اليوم والليلة» وفي سنده شيء، وتمامه كما في رواية أخرى فيه بعد لفظة «مستقيم» لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه، وقد قلتها اليوم، ثم قال: انهضوا بنا فقام وقاموا معه، فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء ا. هـ.

فيا أهل الأحزاب والأوراد هل عندكم حديث كهذا؟ وهل لكم فيما تعبدون به أجر ثابت عن المعصوم كهذا الأجر والفضل العظيم؟ حاشا وكلا(٢) فاتقوا الله أيها المسلمون! وإياكم وهذه الأهواء، وعليكم بكتاب الله وسنة رسوله فإنها دين الإسلام: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ( الله عمران: ٨٥).

الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب، (٢٥٩).

<sup>- (</sup>العفو والعافية) العفو محو الذنوب، والعافية السلامة من الأسقام والبلايا، وقيل: عدم الابتلاء والصبر عليها، والرضا بقضائها، (العورات): العيوب، (الروعات): الفزعات، ومعنى آمن روعاتي أي: ادفع عني خوفًا يقلقنى ويزعجني.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) ضعفه العلامة الألباني في الكلم الطيب (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) حاش أي بعدًا، وكَلَّا ردع وزجر وإبطال لقول القائل. (الفقي)

## فصل

# في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة(١) وغيرها

روى الأعمش عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: «رأيت رسول الله على يعقد التسبيح بيمينه» (٢) رواه أبو داود، وروت «يسيرة» إحدى المهاجرات على قالت: قال رسول الله على: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين (٣) الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات ومستنطقات» (٤)، كذا في «الوابل الصيب» ، رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح وقال محشيه.

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة عن التسبيح بـ (السبحة): إن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي على إنها حدثت بعده ويؤيد ذلك قول علماء اللغة: إن لفظة: السبحة مُوَلَّدَة لا تعرفها العرب. عن الصلت بن بهرام قال مرَّ ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد سبقتم! ركبتم بدعة ظلمًا! ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علمًا!.

وهي نخالفة لهديه على المعبدالله بن عمرو: رأيت رسول الله على يعقد التسبيح بيمينه. واسناده صحيح خرجته في صحيح أبي داود ١٣٤٦. ثم هو نخالف لأمره على حيث قال لبعض النسوة: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين التوحيد (وفي رواية: الرحمة) واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات ومستنطقات. وهو حديث حسن وله شاهد في صحيح أبي داود ١٣٤٥ ويحسن متابعة الموضوع في الكتاب ففيه فائدة.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٠٢)، الترمذي (٢١٦٣)، أخرجه النسائي (١٣٥٥)، ابن حبان (٣، ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) فَتُنْسَينِ الرحمة بضم المثناة الفوقية وسكون النون وفتح السين، أي: من الرحمة. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) (حسن) أخرجه أبو داود (١/ ٤٧١ رقم ١٥٠١)، والترمذي (٥/ ٢١٥رقم ٣٤٨٦) من حديث يسيرة بنت ياسر، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (٤٠٨٧)، وصحيح أبي داود، الترمذي.

### فصل

# في جواز عد التسبيح بالنوى والحصى(١) وغيره

عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على على امرأة، وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء»(٢) إلخ الحديث وقد تقدم قريبًا، ورواه أبو دواد والترمذي.

وعن صفية قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقال: «لقد سبحت بهذا؟ ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت: علمني، فقال: قولي سبحان الله عدد خلقه»(٣)، رواه الترمذي والحاكم وصححه السيوطي.

وعن أبي صفية مولى النبي على «أنه كان يوضع له نطع، ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتي به فيسبح حتى يمسي (أع) وأخرجه الإمام أحمد أيضًا، وقال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل، عن جابر، عن امرأة خدمته، عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها (٥).

وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي هريرة أنه كان له خيط

<sup>(</sup>١) اعلم رحمك الله أن العلامة الألباني رحمه الله أثبت بالبحث أن التسبيح بالسبحة والحصى وغيره لم يرد فيه حديث صحيح وقد أثبت رحمه الله أن كل ما ورد عن التسبيح بالسبحة أو الحصى فإنه لا يصح منه شيء.

<sup>(</sup>۲) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١/ ٤٧١ رقم ١٥٠٠)، وصحيح ابن حبان (٣/ ١١٨ رقم ٨٣٧)، ومسند البزار (٤/ ٣٠رقم ١١٨)، وضعفه العلامة الألباني في المشكاة (٢/ ٢١)، وضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) (منكر) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٥٥ رقم ٣٥٥٤)، والطبراني في معجمه الكبير (٢٤/ ٧٤ رقم ١٩٥)، والأوسط (٨/ ٢٣٦ رقم ٨٠٤)، وقال العلامة الألباني في جامع الترمذي: منكر، وضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٢٤٠ رقم ٩٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٦٠ ٤ رقم ٧٢٣).

<sup>(</sup>٥) هذا إسناد ليس بصحيح، ولو افترضنا صحته فإنه لا ينهض للاحتجاج به في مثل هذا الموضوع.

فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح<sup>(۱)</sup>، وأخرج أحمد في «الزهد» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس، فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدن<sup>(۲)</sup>، وأخرج الديلمي عن علي مرفوعًا «نعم المذكر السبحة»<sup>(۳)</sup> ا. هـ. باختصار «من نيل الأوطار».

### فصل

# في الرياء بالطقطقة بالسُّبنحَة (٤)

أما تعليق السبحة الطويلة الغليظة في العنق والطقطقة عليها بلا ذكر فهو الشرك الأصغر؛ لأنه رياء وسمعة. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي على قال: «من سمع الله به» ومن يراء يراء الله به» أي: من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة، وفضحه على رءوس الأشهاد.

وروى ابن ماجه وغيره أنه على قال عن الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملًا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك وروى ابن جرير مرسلًا: «لا يقبل الله عملًا فيه مثقال حبة من خردل من رياء»(٧) قال الشيخ الحفني: أما من يتخذ السبحة لأجل التزين ويزخرفها ويتحدث مع الناس وهو يقلبها في يده فذلك علامة على سوء حاله ا. هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في الزهد (١/ ١٤١)، وذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي (٩/ ٣٢٢) وعزاه إلى الزهد.

<sup>(</sup>٣) (موضوع) قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ١٨٤ رقم ٨٣): موضوع.

<sup>(</sup>٤) انظر البحث السابق للعلامة الألباني والذي يحيلك على عدم ثبوت شيء صحيح في السبحة أصلاً، وأنها بدعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦١٣٤)، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٢٠٢٤)، أخَمَد في «مسنده» (٢، ٣٠١)، ابن خزيمة (٩٣٨)، ابن حبان (٣٩٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٤).

<sup>(</sup>V) (ضعيف) انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» (٢٢).

وولوعهم بالسبحة المسماة عندهم باليسر وشراؤها بغالي الثمن جهل وتغفيل وضياع للمال والسبحة الألفية التي يعلقونها في السقف في بكرة للتعبد عليها في الظلمة بألله ألله أو هو هو أو حي أو حق أو قيوم أو قهار أو لطيف أو باسط بدعة وجهل وضلال، وقول الخليلية على السبحة يا عم يا عم أو مدد يا عم كل يوم مائة مرة كفر بالله تعالى إذ هو نداء والتجاء لغيره.

وطرق السبحة في الماء للتشفي والتبرك بها غفلة وجهلة وذهول عما جاء به صاحب الرسالة، وهل ترجى بركة من آثار من يعيشون ويموتون في مخالفات ومبتدعات، وعبادات منكرة؟ كلا بل التشفي بهم كالتشفي بطاسة الطربة وبفشلة الحمارة أن هؤلاء يسهرون إلى بعد النصف في حضرة أو ليلة أو مولد يشخرون وينخرون، ويشهقون وينعقون بما يسمونه تخميرًا أو توحيدًا وهو في الحقيقة توحيل في تغفيل، وأباطيل في أضاليل، يصرفون لياليهم في:

شوبش على رجال لا صاموا ولا صلوا فرشوا سجاجيدهم عالماء ما ابتلوا ايه إيه إذا كنت منضام ولا لك حدبيراعى إزعق وقل يا أبا العلمين يا رفاعي قديم الطريقة يجي لك عالقدم ساعي ياخد بيدك ولا تحتاج لمراعبي آه آه إذا كنت عيان يامربي ولا لك حد أقصد حمى السيدة في نهار الحد وقف على الباب وقل يا كريمة اليد تاخد بيدك ولا تحمل جمايل حد

هذا هو توحيدهم يا مشايخة الأزهر، ويا هيئة كبار العلماء بالأزهر فهل أنتم لهذا منكرون، وله محاربون، أو له مقرون، بمثله عاملون؟ ثم إنك إذا نخست أحدهم أو أحدثت حركة أو صوتًا، تجدهم يتكلمون بكلام وقح لا يمكنني كتابته، وأقله أن يقول: (أح يا امه) أو يشخر ويقول: (يا ابن الأحبة) ثم يقول لك هذا الكلام ليس لك بل لكلمة الجلالة ثم هم ومشايخهم لا يحسنون قراءة الفاتحة بل ولا سورة العصر ولا الكوثر ولا الإخلاص، هذا مع إتقانهم لحفظ الكثير من الألفاظ الشيطانية كقولهم

(سبابينير ادنبدادنبي كراكر ندي سراسراندي سبرسبرتمونا كدكردد طهور بدعتي محببه صوره محببه سقفاطيس) إلخ ويحفظون الجلجوتية كلها والبرهتية كلها ويحفظون أيضًا قصة الزناتية والهلالية وعنترة والظاهر بيبرس.

أما سورة أو حديث نبوي فكلا، فهل هؤلاء مسلمون يتبرك بآثارهم؟ إنه لا يتبرك بهؤلاء إلا غفول جهول حمار، مأواه إن لم يعقل عن الله ويقلع، النارُ وبئس القرار، قال الإمام الصغاني: ومن جنس هذا اعتناء بعض الأغبياء الجهال، والعوام الضلال بدعوتهم بدعاء تمخيشًا تمشميشًا وشمخيشًا ودعوتهم في الشدائد بأسماء أصحاب الكهف، ودعاء شيخ وغيرها من الدعوات المجهولات بزعمهم أن هذا من الأسماء العظام، والأدعية المستجابة عند العلام، أو أنه من التوراة والإنجيل ولسنا ملتزمين في شريعتنا بذلك الدعاء في الصباح والمساء، ولم يقل بها أحد من العلماء والصلحاء بل وضعه أغبياء الأدباء وسفهاء القصاص لتغرير العوام، وجمع الحطام، وقد قال الله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] وقال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا (١١) والشيطان في أكثر الأحيان يظهر لتلك الأسماء تأثيرات ومنافع لأجل تغرير الجهال وافتتانهم، وربما يكون التلفظ بتلك الكلمات (كفرًا) لأننا نتكلم بكلام لا نعرف معناه بالعربية وقد قال الله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنْبِ مِن شَيَّءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] وهو يقول ويدعو: (أهيا شرا هيا أدنو أي أصباءوت) فكن متيقظًا لهذه الرقية فقد ضل بها خلق كثير، وقانا الله البدع والأهواء والفتنة المدلهمة الظلماء، كالليلة السوداء وكثر الاعتناء بألف اسم واسم واحد يدعو بعض الفقراء بها، ولم يرد بها خبر ولا أثر عن السلف الصالح وأئمة الهدى، بل بعضها كفر؛ لأن أسماء الله توقيفية لا يجوز لنا أن ندعو إلا بما ورد في الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٨٥، ٦٩٥٧)، مسلم (٢٦٧٧)، الترمذي (٣٥٠٦).



## الباب السادس والعشرون

#### في أدعية الشدائد والكروب والاستغاثات

روى الإمام أحمد والبخاري في «الأدب» وأبو داود وابن حبان عن أبي بكرة بإسناد صحيح كما في «الجامع» وشرحه أنه على قال: «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت» (() وفي سنن الترمذي) أنه على كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وقال: «سبحان الله» وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يا قيوم» (() وروى أحمد وأبو داود في «سننه» بإسناد صحيح أنه على كان إذا حزبه (() -وفي رواية - حزنه أمر صلى (ن)، وقيل: كان ابن عباس يفعل ذلك ويقول: نفعل ما أمرنا الله به بقوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةُ ﴾ [البقرة: ٥٤].

وروى الترمذي عن أنس قال: كان على إذا كربه أمر -وفي رواية للحاكم- إذا نزل به هم أو غم قال: «يا حي يا قيوم! برحمتك أستغيث» (٥) وصححه في «الجامع»، وروى النسائي عن ثوبان أنه على كان إذا راعه (٦) شيء قال: «الله الله ربي لا شريك له» (٧) وحسنه في «الجامع وشرحه»، وفي رواية لأحمد وأبي داود والحاكم: «ألا أعلمك

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه أبو داود (٥٠٩٠)، أُحْمَد فِي «مسنده» (٥، ٤٢)، ابن حبان (٩٧٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف جدًّا) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٩٥ رقم ٣٤٣٦)، وضعفه العلامة الألباني في جامع الترمذي.

<sup>(</sup>٣) حَزَبه أي: نزل به هم وأصابه غم. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) (حسن) حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (٤٧٠٣).

<sup>(</sup>٥) (حسن) انظر «صحيح الترمذي» (٢٧٩٦).

<sup>(</sup>٦) من الروع الفزع والخوف. (الفقي)

<sup>(</sup>٧) (صحيح) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧، ٢٥٧)، النسائي في «السنن الكبرى» (٦، ١٦٨)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٨٨٥٩).

كلمات تقوليهن (١) عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئًا» (٢) وحسنه في «الجامع» وصححه شارحه.

وروى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: كان على يدعو عند الكرب «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم» (ت) وزاد الطبراني «اصرف عني شر فلان» ويعينه باسمه، وفي «الأذكار» نقلًا عن كتاب ابن السني عن أبي قتادة قال: قال رسول الله على: «من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله عز وجل» (عن وقد تقدم حديث دعاء ذي النون وفي «الجامع» برمز العقيلي في كتاب «الضعفاء» عن جابر عنه على قال: «استكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها كتاب «الضعفاء» عن جابر عنه على قال: «استكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها تدفع تسعة وتسعين بابًا من الضر، أدناها الهم» (٥).

# فصل

## في الاستغاثة والدعاء باسم الله الأعظم

روى ابن ماجه والطبراني والحاكم بإسناد صحيح حسن كما في «الجامع» وشارحه عن أبي أمامة أنه على قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث

<sup>(</sup>١) بكسر الكاف خطاب لرواية الحديث وبحذف النون للتخفيف في تقوليهن إذ لا ناصب ولا جازم، كذا في جميع النسخ كما قاله شارح الجامع، ولكن النووي أثبتها في كتابه الأذكار. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٢٥)، ابن ماجه (٣٨٨٢)، أَهُمَد فِي «مسنده» (٦، ٣٦٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٨٥)، مسلم (٢٧٣٠)، الطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٨،١٢).

<sup>(</sup>٤) (ضعيفَ) أخرجه ابن السني (٣٤٦٠) وفي إسناده انقطاع ومن لا يُعرف انظر «الفتوحات الربانية» (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٥) (منكر) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (٤، ٣٣) قلت: فيه بلهط بن عباد، قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (١٧٥٣): «بلهط بن عباد» روى عن محمد بن المنكدر حديثًا منكرًا، وقال العقيلي في الضعفاء: «بلهط بن عباد» عن محمد بن المنكدر مجهول في الرواية حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه.

قال شارح «الجامع»: قال العلقمي: بجانبه علامة الصحة، وقال في «الكبير»: حسن غريب، وفي «الجامع» برمز الطبراني، وضعفه وسكت عنه شارحه عن ابن عباس أنه على قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، في هذه الآية: ﴿قُلِ اللّهُمُ مَلِكَ اَلْمُلُكِ ﴾ [آل عمران: ٢٦] (٢) الآية بكمالها. وفي «الجامع» عن ابن جرير الطبري عن سعد أنه على قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى: دعوة يونس بن متى (٤) وضعفه في «الجامع».

وفي «سنن ابن ماجه» عن ابن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي عَلَيْ رجلًا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، فقال رسول الله عَلَيْ: «لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب» (٥) قال شارح «الجامع» ومحشيه ما حاصله: وقد رجح الحافظ ابن

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه ابن مـاجه (٣٨٥٦)، الحاكم في «المستدرك» (١، ٦٨٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه أبو داود (١٤٩٦)، الترمذي (٣٤٧٨)، ابن مـاجه (٣٨٥٥)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) (موضوع) انظر «ضعيف الجامع» (٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٥٤).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٣٨٥٧)، أُحَمَد فِي «مسنده» (٥، ٣٥٠)، ابن حبان (٨٩١)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٢٨٩).

حجر هذه الرواية من حيث السندُ عن جميع ما ورد في ذلك ا.هـ.

## فصل

# فيما يقوله من وقع في هلكة أو خاف قوما أو سلطانًا أو عدوًا

في «كتاب ابن السني» عن على حَمْلِلُنُكُ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا على! ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة (١) قلتها؟ قلت: بلى جعلني الله فداءك، قال: إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء» (١).

وفي «سنن أبي داود والنسائي» بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري عليك أن النبي على كان إذا خاف قوما قال: «اللهم! إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» (٢) وفي «كتاب ابن السني» عن ابن عمر عليك قال: قال رسول الله على «إذا خفت سلطانًا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك، وجل ثناؤك» (٤) وفي «كتاب ابن السني» أيضًا عن أنس عليك قال: كنا مع النبي على غزوة فلقي العدو فسمعته يقول: «يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين» فلقد رأيت الرجال تصرع (٥) يقول: «يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين» فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها (١) ا. هـ. من كتاب «الأذكار النووية».

<sup>(</sup>١)الورطة: الهلاك. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) (موضوع) انظر «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٣٧)، أحْمَد فِي «مسنده» (٤، ٤١٤)، ابن حبان (٤٧٦٥)، النسائي في «السنن الكبرى» (٨٦٣١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف جدًّا) انظر (ضعيف الجامع) للشيخ الألباني (٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) تصرع أي: تسقط. (الفقي)

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨، ١٢٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (١٢٧).

# في الأدعية المبتدعة المحرمة والمكفرة لأصحابها عند الشدائد والكروب

نذكر هنا والله تعالى يعلم أن قلوبنا مملوءة حسرة وندامة وأسفًا وحزنًا على أكبر رُزْء وأعظم داهية، وأفظع وأشنع مصيبة أصيب بها الدين وأهله ألا وهي إعراض كل الناس والعلماء إلا من عصم وهو نزر قليل من هذه الأدعية الواردة الثابتة عن المعصوم في كتب الإسلام إلى ما ابتدعوه واخترعوه من النداءات والاستغاثات الكفرية الشيطانية العفريتية، فتراهم يقولون عند الكرب والشدة يا سيدة زينت يا ست يا أم هاشم يا كريمة اليد، أغيثيني أدركيني انقذيني من دي الورطة ويبقى لك عندي دستة شمع أو كيلة فول نابت كل سنة أو أعمل لك حضرة كل جمعة. يا سيدنا الحسين سقتك على جدك وسقت جدك على ربك يا رسول الله غوثًا ومدد، يا سيد يا بدوي يا أبا فراج، يا حجة المنضام يا منجد العيان، تصرف لي في فلان ولك عندي عجل جاموس يجي لك ماشي على رجليه كل سنة وربما كان لهؤلاء الجهلاء بعض العذر؛ لأنهم ما زالوا يرون أصحاب العمائم الغليظة والأكمام الواسعة من حملة الشهادات العالمية وأرباب الوظائف العالية الرسمية الحكومية، يقولون في دروسهم، ويؤلفون في كتبهم ما أوقعهم وأداهم إلى الوقوع في هذا الضلال فمن ذلك قول بعضهم في استغاثته بالرسول ﷺ:

تدارك اغثني في أموري فإنني عرتني هموم مسهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم

وكذا قولهم:

ف رمته في خطبها الأهواء

يا نبي الهدى استغاثة ملهو

ف أضرت بحاله الحوباء (١)

فأغثني فمن سواك لمأسو وكذا قولهم:

يا منتهى أملي وغاية مقصدي و إليه من كل الحوادث مهربي... إلخ

يا صاحب القبر المقيم بيثرب يسامن به في النائبات توسلي وكذا قولهم:

وأنت بما أملت منك جدير على فرجي دون الأنام قدير نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى في المعلى في الفي تفريج كربي في انه وكذا قولهم:

بآل البيت ثم الأولياء

وبالعلماء ثم الأتقياء أغيثوني لأني فِي بلاء

وبالشهداء ثم بأصفياء وكذا قولهم:

وحاول أن أكون له فريست بني الأوغاد والنسب الخسيست سوى طه واسته نفيست

إذا ما الدهر فاجأني بضيم ليشمت بي كعادته الأعادي فمالي من أصد به أذاه وكذا قولهم:

لمن أتى واستجارك أصبحت في الحمى جارك فقد تعاظم حزبي يصير عاري عارك

يا ابن الرفاعي تدارك شيخ العريجا أغثني إلى يابن الرسول أغثني فإن تغاضيت عني

ومن التبجح والتنطع والتغفيل الفاضح قول بعضهم:

فاهتف إن تضق أو إن تكن تضم

نحن الغياث لمن ضاقت مذاهبه

<sup>(</sup>١) الحوباء: الإثم. (الفقى)

# نحن الذين لهذا الكون ذو مدد يناله من رآنا أو نأى فعمى

# وما علي إذا قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانًا

كيف يعذر هؤلاء أو يقبل عذرهم وهم يقرءون ويحفظون على صدورهم آية: ﴿قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨] وآية: ﴿فُلُ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ ﴾ [الجن: ٢١]، ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْرَّ إِنْ أَنِّهُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ وَمَا أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّا ۚ الْاَحْفَافِ: ٩] وهل من يقرأ آية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَنَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴿ إِنَّهُ ۗ [الشعراء: ٢١٤] ويقرأ قوله ﷺ كما في «البخاري»: «يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئًا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد عَلَيْ الله سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا»(١) ويقرأ حديث الترمذي: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»(٢) الحديث ويقرأ ويفهم معنى قوله ﷺ كما في «الصحيح»: «لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل» ثم بعد هذا كله يقول: يا كاشف الكربات يا شيخ العرب، فهذا لا يصح إن يعد من عوام المسلمين فضلًا عن علمائهم، إذ لا يفرق بين التوحيد والشرك فمثله في فهم القرآن: ﴿ كُمَّتُكِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِنْسَ مَثَلُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٠٧، ٤٤٩٣)، مسلم (٢٠٦)، النسائي (٣٦٤٦)، ابن حبان (٩٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، أحمد في «مسنده» (١، ٣٩٣)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٣٠٢٥).

ٱلْقَوْمِ﴾ [الجمعة: ٥]، ﴿ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْعَكُمْ بَلَّ هُمْ أَصَلُّ سَكِيلًا ﴿ إِنَّ الفرقان: ٤٤].

وحديث: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» (١) كذب موضوع مفترى، وليس له أصل قطعًا في جميع كتب السنة وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان مريد لعنه الله.

وحديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم -أو- فاستغيثوا بأهل القبور» مختلق مكذوب: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ الْأَبِيَا﴾ [يونس: ٦٩].

وحديث: «إن الله يوكل ملكًا على قبر كل ولي يقضي حوائج الناس» هو من كلام الشياطين، وليس من كلام النبوة.

وحديث الأعمى: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك» (٢) الحديث صحيح غريب، وهو توسل بدعاء النبي عليه فقد استجاب الله دعاءه فرد بصر الضرير فهو معجزة للنبي عظيمة.

وحديث: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم» (٣) الحديث ضعفه في «الجامع» وشارحه وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» وهو مرسل عند جماعة فلا حجة فيه.

فحذار حذار من قراءة توسلات الرفاعية التي فيها:

يا ربنا أنت اللطيف فكن لنا عونًا معينًا في الشدائد والردا إلى متوسلين إلى جنابك سيدي في دفع ما نخشاه من كيد العدا إلى بمحمد وببنته وببعلها بابنيهم القمرين أعلام الهدى إلى وبشيبة الصديق مؤنس أحمد في الغار يارب العباد وسيدًا

<sup>(</sup>١) (لا أصل له) انظر «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني (٢٢).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) انظر كتاب «التوسل» للشيخ الألباني (٧٦).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه البزار في «مسنده» (٥، ٣٠٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٧٤٦).

797

إلى بالسيد البدوي باب المصطفى بحسر الفتوة والمكارم والندا وبعابد المتعال ثمم مجاهد فهما الوسيلة للملثم أحمدا إلخ جنونهم القبيح

فكل ما كان هكذا من توسلات الأحمدية والبرهامية والقادرية والبيومية والشاذلية والخلوتية والعفيفية والحبيبية والخليلية وأمثالهم فلا تلتفتوا إليه واحذروه كل الحذر و ﴿ اَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن زَيِّكُرُ وَلا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا أَنْ الاعراف: ٣]، ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ( الحشر: ٧].

يا إخواني! والله إن آية واحدة بل كلمة بل حرفًا واحدًا من كتاب ربكم أو سنة نبيكم، خير لكم من جميع هذه التهاويش المبتدعة التي لا يجوز لكم أن تتعبدوا بها، ولو عشتم عمر نوح تتعبدون بها ما قبل الله منها حرفًا واحدًا منكم إن سلمتم من عقابه ولا أظنه أبدًا إلا بالتوبة النصوح؛ لأن الله لا يعبد إلا بما شرع لا بالمحدثات والبدع، والدليل على بطلان عملكم قوله على «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (۱) وقوله: «فمن رغب عن سنتى فليس مني» (۱) هذه نصيحتى إليكم إخواني، ومن شاء فليتبع، من شاء فليبتدع: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُمُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهُمْ سُرَادِقُها الله [الكهف: ٢٩].

## فصل

# في تركهم للاسم الأعظم الرفيع، وتعبدهم بالاسم الأحقر الوضيع

اعلم أن من أدهى الدواهي أنك ترى الجم الغفير قد أعرضوا عن الوارد الثابت عن المعصوم إلى ما زينه لهم واخترعه شياطين الإنس من المتصوفة وأهل الطريق.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٣٠)، مسلم (١٧١٨)، أحمَّد في «مسنده» (٦، ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٧٦)، مسلم (١٤٠١).

يتركون ما تعبد به الرسول على هو وأصحابه من الذكر باسم الله الأعظم، ويتعبدون (باهم صقك حلع بص) ويقولون: إن هذا هو اسم الله الأعظم، قولًا على الله بغير علم، والأدهى إثبات هذا السبهلل في مؤلفات المعممين، وجعله دينًا وشرعًا قويما، وبعضهم يقول: اسم الله الأعظم هو (طهور بدعق محببه صوره سقفًا طيس سقاطيم أحون قاف أدم حمهاء آمين) وهو كالذي قبله ضلال وإضلال، ولا يتعبد به ويعرض عما جاء به الرسول على إلا أغفال جهال، وقد قال الإمام مالك و لمرالله في هذه الألفاظ السريانية والعبرانية والعجمية: وما يدريك لعلها تكون كفرًا الهد.، وكذا استغاثتهم بالجلجوتية التي يقولون فيها (بآج أهوج جلجلوت هلهلت، بصمصام طمطام) لا شك أنها حرام أو كفر، وبعض المتشذلين يقولون: اسم الله الأعظم هو (آه) وهذا ضلال كبير وجهل فظيع بالدين واللغة، قال في «المصباح والمختار»: قولهم عند الشكاية (أوه) من كذا ساكنة الواو إنما هو توجع، وربما قلبوا الواو ألفًا فقالوا: اسم الله الأعظم عندهم (أتوجع) فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فالاستغاثة والتوسل بمنظومة أسماء أهل بدر بدعة لم تشرع، وكذا التضرع بنظم الهمزية في الاستغاثة بخير البرية بدعة ضلالة، وتوسل النقشبندية منكر وضلالة واستغاثة الميرغنية ضلالات فوق ظلمات، وتوسلات الخلوتية والصاوية بدع مهلكات، وكذا الاستغاثة بجالية الكدر بدعة وهي جالبة للشرر والضرر، بمخالفة سيد البشر والتوسلات كلها، والاستغاثات بالمخلوقات سوى ما صح عن سيد الكائنات، بدع ومنكرات وضلالات موبقات ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ أَلَّسُنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

# في الأدعية القرآنية المحكية عن السادة المرسلين والعباد الصالحين

# دعاء آدم وحواء عليهما السلام ورحمة الله وبركاته:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ( الأعراف: ٢٣].

# دعاء نوح عليه السلام:

﴿ رَّتِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّا الْمَالِينَ إِلَّا الْمَالِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّا الْمَالُاكِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّا الْمَالُوكِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# دعاء إبراهيم عليه السلام:

# دعاء موسى عليه السلام:

﴿ فَالَ رَبِ اَشْرَخ لِي صَدْرِى ﴿ وَيَشِرْ لِيَ أَمْرِى ﴿ وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ فَوْل وَيَخِلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿ هَٰ مُونَ أَخِى ﴿ إِنَّ اَشْدُدْ بِهِۦ أَزْرِى ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِى أَمْرِي كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ فِي إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ٢٥-٣٥].

﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَهُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ١٥٦]، ﴿ ﴿ وَآخَتُبُ لَنَا فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

## دعاء سليمان عليه السلام:

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِى أَنَّمَتُكَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَمَالِحَا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّمَالِحِينَ ( إِنَّيَا ﴾ [النمل: ١٩]، ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِئَ ۚ إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَابُ ( إِنَّيَ ﴾ [ص: ٣٥].

# دعاء زكريا عليه السلام:

﴿ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ آلَانبِياء: ٨٩]، ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ وُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ إِنَّ اللهُ عَمران: ٣٨]، ﴿ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴿ آلَ عَمران: ٢٨]، ﴿ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَآشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ

## دعاء جيش طالوت عليه السلام:

﴿رَبَّنَكَ آفَوِغُ عَلَيْنَا صَمَبًا وَثَكِيِّتَ أَقَدَامَنَكَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ آثِنَا﴾ [البقرة: ٢٥٠].

# دعاء جيوش الأنبياء:

﴿ رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِى آَمَرِنَا وَثَبِّتْ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ الْأَبْكَ﴾ [آل عمران: ١٤٧].



#### دعاء أصحاب الكهف:

﴿ رَبُّنَا ٓ ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِتَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا (إِنَّا ﴾ [الكهف: ١٠].

## دعاء السحرة الذين آمنوا بموسى:

﴿ رَبَّنَا آفَرْغُ عَلَيْنَا صَبِّرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ لَ ﴿ كَا الْعِراف: ١٢٦].

## دعاء أيوب عليه السلام:

رب ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ كُنَّا ۗ [الأنبياء: ٨٣].

## دعاء يوسف عليه السلام:

﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيَّ ء فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ قَوَفَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ لَلْنِيَا﴾ [يوسف: ١٠١].

# دعاء أصحاب عيسى عليه السلام:

﴿ رَبِّنَا ءَامَنَا بِمَا أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلْهِدِينَ لَنَّهُ [آل عمران: ٥٣].

# دعاء سيد ولد آدم محمد ﷺ وأمته:

﴿ الْهَدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ﴿ الفاتحة: ٢-٧]، ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَاأًا أَرَبَنَا وَلا تَحْمِلُنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ تَخْمِلُ عَلَيْنَا وَلاَ تُحْمِلُننَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَا وَآغِفِر نَا وَآرْحَمْنَا أَنَاتَ مَوْلَسَنَا فَآنَصُرُنَا عَلَى القَوْمِ ٱلْصَّرِينِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الأَبْرَادِ آَنِ رَبِّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّبَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا غَيْزِنَا يَوْمَ الْقِيمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ آَنِ اللهِ عَمِران: ١٩٤]، ﴿ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي الدُّفِيكَ حَسَنَةً وَفِي اللَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ آَنِ البَقرة: ٢٠١]، ﴿ رَبِّنَا أَتْهِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا أَ إِنَّكَ عَلَى صَحُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ التحريم: ٨]، ﴿ رَبِّنَا أَغْفِرُ لَنَا وَلِهُ مَنْ اللَّهُ مِنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى صَحُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ التحريم: ٨]، ﴿ رَبِّنَا أَغْفِرُ لَنَا وَلِهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

# ومن الأدعية القرآنية أيضًا:

# دعاء الملائكة عليهم السلام:

فهذه جملة من الأدعية التي اختارها الله لخاصة أنبيائه وصفوة أوليائه، أرجو الله أن يوفق أصحاب الاستغاثات الكفرية الشركية والتوسلات المحرمة البدعية

# يَسْ تَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (١) ( النَّهُ الفر: ٦٠].

# فصل

# في جوامع من الأدعية النبوية والتعوذات التي لا غنى للمرء عنها

قالت عائشة: كان النبي على يجب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك وفي «المسند» و«النسائي» وغيرهما أن سعدًا سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها، فقال سعد على عنه الله عنه النار وأغلالها وسلاسلها، فقال سعد على الله على الله سألت الله خيرًا كثيرًا، وتعوذت من شر كثير، وإني سمعت رسول الله على يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم» (٢).

وفي «مسند الإمام أحمد»، و«سنن النسائي» عن ابن عباس قال: كان من دعاء النبي على النبي على ولا تعن على، وانصرني ولا تنصر على، وامكر لى ولا تمكر على، وانصرني على من بغى على، رب اجعلني لك شاكرًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك خبتًا، اليك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حَوْبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة (٣) قلبي (٤) هذا حديث حسن صحيح ورواه الترمذي وحسنه وصححه.

وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبي على فكنت أسمعه يكثر أن يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل،

<sup>(</sup>١) أي: صاغرين. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (حسن لغيره) أخرجه أحمَّد في «مسنده» (١، ١٧٢)، الطيَّالسي في «مسنده» (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) الإخبات: الخضوع، والحوب: الإثم، والسخيمة: سواد القلب. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥١٠)، الترمذي (٣٥٥١)، ابن ماجه (٣٨٣٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٣٧).

والبخل والجبن، وضلع(١) الدين وغلبة الرجال»(١).

وفي "صحيح مسلم" عن زيد بن أرقم حين قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله على يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرّم وعذاب القبر، اللهم! آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إنك وليها ومولاها، اللهم! إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها»(").

وفي «الصحيحين» عن عائشة ويُلْنُعُه أن رسول الله عَلَيْ كان يدعو: «اللهم! إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم! إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» (٤) فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف».

وفي "صحيح مسلم" عن ابن عمر حيشينه قال: كان من دعاء النبي على اللهم! إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك»(٥).

وفي «صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشجعي كليني قال: كان رسول الله عليه عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه اللهم الله عليه اللهم اللهم

وفي «المسند» عن بسر بن أرطاة على قال: سمعت رسول الله على يقول: «اللهم! أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»(٧).

<sup>(</sup>١) ضلع الدين: ثقله. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٠١٥)، أبو داود (١٥٤١)، الترمذي (٣٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٢٢)، النسائي (٥٨٥٥)، أخمَد في «مسنده» (٤، ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٩٨)، مسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٧٣٩)، أبو داود (١٥٤٥)، الحاكم في «المستدرك» (١،٣١٧).

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١، ٧١١).

<sup>(</sup>٧) (ضعيف) أخرجه أُحْمَد فِي «مسنده» (٤، ١٨١)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٢، ٣٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١١٦٩).

وفي «المسند» و «صحيح الحاكم» عن ربيعة بن عامر، عن النبي ﷺ: «ألظوا<sup>(۱)</sup> بياذا الجلال والإكرام» (۲).

وفي «المسند» و«صحيح الحاكم» عن شداد بن أوس حَمِيْلُنُهُ قال: قال لي رسول الله عَلَيْ: «يا شداد! إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة؛ فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم! إني أسألك الثبات في الأمر، وعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليما، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب» (٣).

وفي «الترمذي» أن حصين بن المنذر الخزاعي على الله النبي على: «كم تعبد إلهًا؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال: فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال: أما لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك، فلما أسلم، قال: يا رسول الله! علمني الكلمتين، قال: قل اللهم! ألهمني رشدي، وقني شر نفسي» (٤) حديث صحيح وزاد الحاكم، «اللهم! قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللهم! اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما تعمدت ما علمت وما جهلت» (٥) وإسناده على شرط «الصحيحين».

وفي «صحيح الحاكم» عن عائشة قالت: دخل على أبو بكر وليسني فقال: هل سمعت من رسول الله على دعاء علمنيه؟ قلت: ما هو؟ قال: «كان عيسى ابن مريم على علمه أصحابه، قال: لو كان على أحدكم جبل ذهب دينًا فدعا الله بذلك لقضاه الله

<sup>(</sup>١) ألظوا أي: ألحوا. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٤، ١٧٧)، الحاكم في «المستدرك» (١، ٦٧٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) انظر «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني (٣٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٣٤٨٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤، ٤٤٤)، النسائي في «السنن الكبرى» (٢، ٢٤٦).

عنه: اللهم! فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني، فارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك»(١).

وفي "صحيحه" أيضًا من حديث معاذ قال: أبطأ عنا رسول الله وبي بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس، ثم خرج فصلى بنا فخفف ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "على مكانكم أخبركم بما بطأني عنكم اليوم: إني صليت في ليلتي هذه ما شاء الله، ثم ملكتني عيني فنمت، فرأيت ربي -تبارك وتعالى - فألهمني أن قلت: اللهم! إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت في خلقك فتنة فنجني إليك غير مفتون، اللهم! وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك» ثم أقبل رسول الله واللهم قال: "تعلموهن وادرسوهن فإنه حق" (٢) وفيه عن عائشة أن رسول الله والم أمرها أن تدعو بهذا الدعاء: "اللهم! إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأسألك ما قضيت لى من أمر تجعل عاقبته رشدًا» (٣)

وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله على أوصى سلمان الخير فقال له: «إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن، وتدعو بهن في الليل والنهار، قل اللهم! إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانًا»(٤).

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٢٣٥)، أخرجه أخَمَد فِي «مسنده». (٥، ٢٤٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أشمَد في «مسنده» (٦، ١٤٦)، الحاكم في «المستدرك» (١٩١٤)، وصححه الشيخ الألباني في ----يح الجامع» (٤٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩، ١٣٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢٩١١).

وفيه أيضًا عن أم سلمة عن النبي ﷺ أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللهم! أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من المأثم (١) والمغرم، اللهم! نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم! بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب» (٢) ا. هـ.

من «الوابل الصيب» باختصار، وفي «الجامع الصغير» برموزه: «اللهم! اجعلني شكورًا، واجعلني صبورًا، واجعلني في عيني صغيرًا، وفي أعين الناس كبيرًا» (٢) البزار عن بريدة (ح): «اللهم! أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم! بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وقلوبنا وأرواحنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مئنين (٤) بها قابلين لها وأقمها علينا» (٥) (طب ك) عن ابن مسعود (ح): «اللهم! إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين! إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني (٢) أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطًا على فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات والأرض، وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبي حتى ترضى، ولا حول ولا قوة ألا بك» (٧) (طب) عن عبد الله بن جعفر (ح).

<sup>(</sup>١) المأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان ا.هـ. النهاية. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١، ٧٠٥)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣، ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) انظر «ضعيف، الجامع؛ للشيخ الألباني (١١٦٧).

<sup>(</sup>٤) مثنين أي: نذكرك بالجميل. (الفقى)

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٩٦٩)، ابن حبان (٩٩٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) يتجهمني أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه. (الفقي)

<sup>(</sup>V) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (١١٨٢).



"اللهم! اجعل أوسع رزقك على عند كبر سني، وانقطاع عمري "(1) (ك) عن عائشة "اللهم! إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت "(١) (هـ) عن عائشة "اللهم! إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي ومن شر منيي "(١) (دك) عن شكل "اللهم! عافني في بدني. اللهم! عافني في سمعي. اللهم! عافني في بصري. اللهم! إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم! إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت "(دك) عن أبي بكرة (صح).

"اللهم! رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر" (ن) عن عائشة (ح) "اللهم! إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان (٢) عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا (ن ك) عن أبي اليسر "اللهم! إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق (دن) عن أبي هريرة "اللهم! إني أعوذ بك

<sup>(</sup>١) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٣٨٥٩)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١١٩٣).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٥١)، الترمذي (٣٤٩٢)، أخْمَد فِي «مسنده» (٣، ٤٢٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٥٠٩٠)، النسائي (٥٤٦٥)، أُحْمَد فِي «مسنده» (٥، ٤٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٢١٠).

<sup>(</sup>٥) (حسن) أخرجه النسائي (١٩٥٥)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) التردى: معناه السقوط وتخبطه الشيطان أفسده. (الفقي)

<sup>(</sup>٧) (صحيح) أخرجه النسائي (٥٥٣١)، أبو داود (١٥٥٢)، أخمَد في «مسنده» (٣، ٤٢٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٨) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٥٤٦)، النسائي (٥٤٧١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٦١٣).

من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام»(١) (حم دن) عن أنس (ح) «اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم! اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجِدي وكل ذلك عندي، اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير»(١) (ق) عن أبي موسى (صح).

فيا أيها المسلمون! ها هي الأدعية القرآنية، وها هي الأدعية النبوية التي هي عند الله مستجابة مرضية، فليعمل بها العاملون، وليتعبد بها المتعبدون، وليجتهد في تحصيل أجرها المجتهدون، وليعرض عن مبتدعات الأدعية المدعون أنهم للرسول الأعظم محبون.

# الباب السابع والعشرون

في أذكار وأدعية مقيدة مؤقتة

## فصل

#### في الذكر لحفظ النعمة

قال تعالى: ﴿وَلُولَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩] فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر بهذه الكلمة، فإنه لا يرى فيها سوءًا قطُّ، أما قولهم صلاة النبي أحسن لا حسد ولا نكد أو يا أرض احفضي ما عليك؛ فجهل شنيع وبدعة.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٥٤)، ابن حبان (١٠١٧)، أبو يعلى فِي «مسنده» (٥، ٢٧٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٨١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٣٥)، ومسلم (٢٧١٩).

#### في الذكر عند المصيبة

قال تعالى: ﴿ وَبَشِي الصَّهِرِيكَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالِنَا ۚ إِلَّهِ مَا لَهُ مَا اللّ الله عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِ مَا اللَّهِمَ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

وروى مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله على يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم! أُجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله تعالى وأخلف له خيرًا منها الله على أمرني رسول الله على فأخلف الله على خيرًا منه رسول الله على أمرني رسول الله على أمرني رسول الله على الله على خيرًا منه رسول الله على ا

أما لطم الخدود وشق الجيوب والصراخ وتلطيخ الوجوه والرءوس والثياب بالطين والحبر الأسود والأزرق، فمن فعل أهل الجاهلية الأولى، وأن اليهود والنصارى الذين يعبدون إلهين اثنين لا يفعلون ذلك بل ولا شيئًا منه، فجهلاء المسلمين أشر من اليهود والنصارى، وقد روى البخاري ومسلم أنه على قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهيلة» (٢) وفي «صحيحيهما» أنه على بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (٣)(٤). وروى مسلم أنه على قال: «اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» (٥) والذي علمته بالاختبار من أحوال المسلمين أنهم لا يبالون بصغائر الذنوب، ولا بكبائرها بل ولا بالكفريات، ولذا مسخوا فإنا لله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۱۸).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٣٢)، مسلم (١٠٣)، (أو دعا بدعوى الجاهلية): قال القاضي: هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام.

<sup>(</sup>٣) الصالقة: الرافعة صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عَند المصيبة. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٣٤)، مسلم (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٧)، أُحْمَد في «مسنده» (٢، ٤٩٦).

#### في الذكر الذي يرقى به من اللدغة واللسعة

في «صحيح البخاري»: كان رسول الله على يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما<sup>(۱)</sup> كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة<sup>(۲)</sup> ومن كل عين لامة»<sup>(۳)</sup> وفي «الصحيحين» رقى رجل من أصحاب النبي على لله لله لله الكتاب وتفل عليه فكأنما نشِط من عقال، أما ذهاب الناس إلى شيخ رفاعي ليرقيهم بالكفكية فجهل كبير، وضلال بعيد، وبدع فيها وعيد وعذاب شديد.

### فصل

#### في الذكر عند الريح إذا هاجت

روى أبو داود أنه على قال: «الريح من روح الله تأي بالرحمة وتأي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها» (3) وصححه في «الجامع» وروى مسلم عن عائشة قالت: كان النبي على إذا عصفت الريح قال: «اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما أرسلت به» (6) وكثير من الأغفال يغضبون ويغلطون ويسبون عند هيجان الريح، وربما أداهم جهلهم إلى الكفر فنعوذ بالله من الجهل.

<sup>(</sup>١) يعني إبراهيم عليه السلام. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) الهامة ما له سم يقتل كالحية واللامة التي تصيبه بسوء. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٩١)، أبو داود (٤٧٣٧)، الترمذي (٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (٥٠٩٧)، أُحَمَد فِي «مسنده» (٢، ٢٦٧)، ابن حبان (١٠٠٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٨٩٩)، البيهقي في «السنن الكبري» (٣، ٣٦٠).

#### في الدعاء والذكر عند صوت الرعد

كان رسول الله على إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم! لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك» (۱) ورواه الترمذي والبخاري في «الأدب» والنسائي في «اليوم والليلة» والحاكم، وكان عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض» (۲). رواه مالك في «الموطأ» والبخاري في «الأدب»، كذا في «تفسير الحافظ ابن كثير»، وفيه أنه على قال: «إذا سمعتم الرعد، فاذكروا الله، فإنه لا يصيب ذاكرًا» (۳) وكل الناس يجهلون هذه الأذكار حتى طلاب العلم بالأزهر، بل وكثير من العلماء لعدم قراءتهم في الأزهر كتابًا من كتب الحديث النبوي (فلا قوة إلا بالله).

## فصل

#### في الذكر والدعاء عند المطر وما أحدث عنده

في «الصحيحين» عن أنس قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله على اللهم الله على اللهم الله على اللهم الناس فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله على يديه ثم قال: «اللهم! أغثنا. اللهم! أغثنا. اللهم! أغثنا. اللهم المعمانات اللهمانات اللهم المعمانات اللهم المعمانات اللهمانات اللهم المعمانات المعمانات اللهمانات اللهمانات المعمانات المعما

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٣٤٥٠)، أخمد في «مسنده» (٢، ١٠٠)، البيهقي في «السنن الكبرى» (٣، ٣٦٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (١٥٢١).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو شيبة في «مصنفه» (٦، ٢٧)، البيهقي في «السنن الكبرى» (٣، ٣٦٢)، وصححه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف جدًّا) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١، ١٦٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٥١).

أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة (۱) وما بيننا وبين سلع (۲) من بنيان ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل التُّرس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستًا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله عليه قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا، فرفع رسول الله عليه ثم قال: «اللهم! حوالينا ولا علينا، اللهم! على الآكام والظراب (۳) وبطون الأودية ومنابت الشجر» قالت: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس (٤) ا. هـ. من «الوابل الصيب» وفي «الأذكار» قال: روينا في «صحيح البخاري» عن عائشة عيشينينه أن رسول الله عليه كان إذا رأى المطر قال: «اللهم! صيبًا نافعًا» (٥) مرتين أو ثلاثًا.

هذا وإنك تسمع كثيرًا من العوام والجهلاء عند اشتداد المطر ألفاظًا هي إلى الكفر أقرب منها للإيمان، فمن ذلك قولهم (حوش بلاويك عنا) (بزيادة غرقتنا) فنعوذ بالله.

ومما يدل على جهالة آباء وأمهات الصبيان، وأنهم لا عناية لهم بتربية أنفسهم ولا أولادهم قولُ الصبية في الشوارع والزقاقات وقت المطر:

يا مطرارخي كبريت والسقارك عفريت يا مطرارخي بصل والسقاوق عانكسر يا مطرة عبد العال رخيها واملي الفنجال يا مطرة باب اللوق رخيها واملي الصندوق

<sup>(</sup>١) قزعة: القزعة قطع من السحاب رقيقة. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) سلع الجبل المعروف بعرب المدينة. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) الظراب جمع ظرب بفتح فكسر الجبال الصغار المنبسطة. (الفقى)

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٦٨)، ومسلم (٨٩٧)، النسائي (١٥١٨).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه أشمَد في «مسنده» (٦، ٤١)، ابن حبان (١٠٠٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٢٥).

### يامطرة عبدالله رخيها واملي القلت

فيا حسرة على قوم يعيشون في الإسلام، ويموتون، ولم يذوقوا له طعما ولم يعرفوا هم ولا نساؤهم ولا أبناؤهم شيئًا من تعاليمه السامية التي ارتقت بسلفهم إلى أعلى عليين؛ فجعلتهم سادة أهل الأرض في ﴿يَكَانُهُا الّذِينَ ءَامَنُوا فُوَا أَنفُسَكُو وَأَهَلِيكُو نَارًا﴾ أدبوهم وعلموهم وحببوهم في رسول الله ﷺ وفيما جاء به: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»(۱) رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه في «الجامع»، مرنوهم وعودوهم النطق والعمل وهم صغار على شرائع الإسلام، دربوهم على الصيام لتهذب به نفوسهم فلقد كان أصحاب النبي ﷺ يصومون صبيانهم الصغار، ويجعلون لهم اللعبة من العهن المصبوغ فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطوه اللعبة تلهيه حتى يتم الصيام، كذا جاء في «الصحيح».

اتقوا الله واعلموا أن لأولادكم عليكم حقوقًا «فحق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويحسن أدبه، ويحسن موضعه، ويعلمه الكتاب – أي: القرآن – ويعلمه الكتابة، والسباحة والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيبًا، ويزوجه إذا أدرك (٢) كذا جاءت الأخبار «أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه (٣) رواه الشيرازي والديلمي وابن النجار عن علي كما في «الجامع»: «فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (٤) أما والله إن سمعتم وعملتم بنصيحتي؛ وُقِيتم ونجوتم أنتم

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، أخمَد فِي «مسنده» (٢، ١٨٠)، أبو شيبة في «مصنفه» (١، ٣٠٤)، وحسنه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف جدًّا) انظر «السلسلة الضعيفة» (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٢٩)، أبو داود (٢٩٢٨)، الترمذي (١٧٠٥).

وأهلوكم: ﴿ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴾ [التحريم: ٦] ومن أبي: ﴿ فَأُمِّدُهُ مَا وَيَهُ فَيْهَا مَلَتِهِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴾ [القارعة: ٩-١١] بدليل: ﴿ فَأُمِّدُهُ هَا وَيَهُ فَيْ وَمَا أَذَرَنكَ مَا هِيهُ فَيْ نَارً حَامِيةٌ فَيْ ﴾ [القارعة: ٩-١١] بدليل: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي، قالوا: ومن يأبي يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي (١) رواه البخاري.

يا عباد الله! والذي نفسي بيده إنكم ما سقطتم وصرتم أرذل الأمم وأحقرها وأدناها وأصغرها وعبيدًا خدما لها بعد أن كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين إلا بترككم تعاليم دينكم وخطة نبيكم، لقد أصبحتم ضفادع وخنافس بل ترابًا تحت أرجل أعدائكم – بعد أن كانت عبيد الإسلام السود ترهب الملوك في عروشها، فمتى تُفيقون؟ ومن هذه السكرة تنتبهون، ومن هذه الرقدة الطويلة تستيقظون، ولمجد سلفكم تعيدون؟ أما بلغتكم آية: ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً صَنكًا﴾ [طه: ١٢٤] أما قرأتم حديث: «وجعل الذل والصَّغار على من خالف أمري؟» (٢) رواه أحمد وأبو داود والطبراني، يا عباد الله! إنكم لا تزالون في ذل وصغار بين الناس حتى تتبعوا كتاب الله وشرع نبيه وحتى تعرفوا الحق، وتجاهدوا للحق وتتفائوا في الدفاع عن الحق ويكون الموت في هذا السبيل أسمى أمانيكم.

## فصل

#### في الذكر والدعاء عند رؤية الهلال

قال في «الوابل الصيب»: كان رسول الله عليه إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر اللهم! أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٥١)، أخمَد في «مسنده» (٢، ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أحْمَد في «مسنده» (٢، ٩٢)، ابن حميد في «السنن» (١، ٢٦٧)، وصححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٥، ١٠٩).

ربنا وربنك الله "() وفي «سنن أبي داود» أن النبي على كان إذا رأى الهلال قال: «هلال خير ورشد، وآمنت بالذي خلقك " ثلاث مرات ثم يقول: «الحمد لله الذي جاء بشهر كذا وذهب بشهر كذا» (۱) ا. هـ. باختصار أما قولهم: هل هلالك شر مبارك علينا وعليك يارب، وتقليب الدراهم الفضية في أيديهم تجاه الهلال فجهل شنيع وبدعة، وكان الواجب على الخطباء أن يبينوا هذه الأذكار في خطبهم بدل قولهم فيها: إنه لم يبق من الدين إلا اسمه، ولا من الإسلام إلا رسمه، وبدل صراخهم على المنابر بأ يرضيك هذا من أمتك يا رسول الله، قم يا عمر فانظر ما حل بنا، وهذا الكلام دليل على جهل قائله فليقلعوا عنه، اللهم! وفقهم لهدى نبيك.

## فصل

#### في الدعاء والذكر حين الصيام والفطر

قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم» (٣) ورواه الترمذي وقال: حديث حسن، وروى ابن ماجه أنه ﷺ قال: «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» (١) وثبت في «سنن أبي داود» أنه ﷺ كان يقول عند فطره: «اللهم! لك صمت وعلى رزقك أفطرت» (٥).

فيا أيها المسلمون علموا أبناءكم ونساءكم أذكار رسول الله ﷺ بدل الطبل

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الدارمي (١٦٨٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٥٠٩٢)، عبد الرزاق في «مصنفه» (٤، ١٦٩)، ضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعفة» (٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٩٨٥ ٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (١٧٥٣)، البيهقي في «الشعب» (٣، ٧٠٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٢٣٥٨)، البيهقي في «الشعب» (٣، ٤٠٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٤٩).

بالدربكة والتغني (بيابت يا بيضا وجننتيني).

## فصل

#### في أذكار ودعاء السفر

كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفرًا: ادن مني أو دعك كما كان رسول الله على يودعنا فيقول: «استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك» (١) ذكره في «الجامع» بهذا الرمز (دت) عن ابن عمر (صح) وجاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله أريد سفرًا فزودني فقال: «زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت (٢) وذكره في «الجامع» برمز (ت ك) عن أنس وقال ابن القيم: قال الترمذي: حديث حسن، وقال على «ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرًا» (٣) وذكره في «الجامع» برمز (ش) عن المطعم مرسلًا هيئفه.

## فصل

### في الذكر عند ركوب الدابة

في «الوابل الصيب»: قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب وهيئن أبي طالب والله على أبي بدابة يركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: باسم الله، فلما استوى على ظهرها، قال: الحمد لله ثم قال: ﴿ سُبْحَنَ اللَّذِي سَخَرَ لَنَا هَنَدًا وَمَا كُنَّا لَدُ مُقْرِنِينَ (٤) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٤٤٢)، أحمَد فِي «مسنده» (٢، ١٣٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي (٢٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الترمذي (٢٤٤٤)، الدارمي (٢٦٧١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٧٣٩)

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١، ٤٢٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) مقرنين: أي مسخرين. (الفقى)

لَمُنقَلِوُنَ النَّهِ الزخرف: ١٣-١٤] ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء تضحك؟ فقال: رأيت النبي عَنفي فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله من أي شيء تضحك فقال: «إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري» (١) رواه أهل السنن وصححه الترمذي.

### فصل

### في الذكر عند دخول القرية أو البلد

قال في «الوابل»: عن صهيب أنه ﷺ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم! رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن<sup>(۲)</sup> ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين<sup>(۳)</sup> أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها» (واه النسائي.

# فصل

#### في أدعية وأذكار الطعام البدعية والشرعية

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَنَتِ مَا رَزَفَنَكُمْ وَاَشْكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمْ وَاللهُ عَلَيْ إِن كُنتُمْ وَاللهُ عَلَيْ إِن كُنتُمْ وَاللهِ عَلَيْ إِن كُنتُمْ وَاللهِ عَلَيْ إِن كُنتُمْ وَاللهِ عَلَيْ إِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِن اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ الللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوالِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكِ

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٤٤٦)، ابن حبان (٢٦٩٨)، الطبراني في «المعجم الأوسط» (١، ٦٢)، وصححه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أي: حملن ورفعن. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) ذرين: أي نسفن. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٢، ٢٤)، وصححه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (١٧٩).

سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك» (١) متفق عليه وقالت عائشة وشيخ : قال رسول الله عليه : «إذا أكل أحدكم فليذكر – أي: اسم الله تعالى – فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل باسم الله أوله وآخره (٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال أمية بن مخشي حيث ألف الله على جالسًا، ورجل يأكل، فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقيمة فلما رفعها إلى فيه قال: باسم الله أوله وآخره فضحك النبي على ثم قال: «ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه» (٣) رواه أبو داود. وعن معاذ حيشنع قال: قال رسول الله على: «من أكل أو شرب فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه» (٤) قال الترمذي: حديث حسن.

وعن أبي سعيد حين أن النبي على كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وجعلنا من المسلمين» (٥) رواه أبو داود والترمذي. وذكر النسائي عن رجل خدم النبي على أنه كان يسمع النبي على إذا قرب إليه طعامه يقول: «باسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم! أطعمت وسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت» (٦) وفي «البخاري» عن أبي أمامة حين أن النبي على كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا» (١) هـ. من «الوابل الصيب».

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٦١)، مسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٧٦٧)، وصححه الشيخ الألباني في «مختصر إرواء الغليل» (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٣٧٦٨)، البيهقي في «الشعب» (٥، ٧٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٤٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) (حسن) أخرجه أبو داود (٢٣٠٤)، أبو يعلى فِي «مسنده» (٣، ٦٧)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢١٦٤).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٣٨٥٠)، الترمذي (٣٤٥٧)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٤٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه أخمد في «مسنده» (٤، ٦٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤، ٢٠٢)، وصححه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (١٩٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٤٢٥)، أُهْمَد في «مسنده» (٥، ٢٥٢)، والحاكم في «المستدرك» (١، ٧١٠).



ومن هنا تعلم أن قراءة (لإيلاف قريش) على الطعام كما يفعله بعض المتصوفة لحصول البركة في الطعام بدعة، وقراءتهم على الفجل لضياع رائحته صيغة: اللهم! صل على سيدنا محمد طيب الأنفاس تشريع مبتدع، وإثبات هذا الباطل في المؤلفات شروضرر، وهذا تجده في «شرح الصاوي على منظومة الدردير» فمزقه.

وحديث: «غسل اليدين قبل الطعام بركة، وبعده ينفي اللمم» ذكره العراقي بألفاظ قال: وكلها ضعيفة ولا مانع من الغسل شرعًا كلما احتاج الإنسان إليه.

وحديث: «من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة» (١) غريب كما في «أسنى المطالب» وضعفه.

وحديث: «ابدءوا بسيد الطعام اللحم» (٢) بحثت عنه كثيرًا فلم أجده وإنما في «الجامع»: «سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم» (٣) وضعفه.

وحديث: «من أكل مع مغفور له غفر له» (١) قال في «أسنى المطالب» قال: ابن حجر وغيره: كذب موضوع لا أصل له.

وقال في «المدخل»: ولا يسمي عند كل لقمة إذ أن ذلك بدعة فنحن متبعون لا مشرعون، وكذلك لا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنه لم يرد، وإنما ورد باسم الله وينبغي أن لا يفعل ما قاله بعضهم: إنه يقول في أول لقمة: باسم الله، وفي الثانية: باسم الله الرحمن، وفي الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم ثم يسمى في كل لقمة ا. هـ. والله أعلم بما قال.

وقولهم: باسم الله الشافي، أو يا بركة أسماء الله بدعة، وتقبيل باطن وظاهر الأكف بعد الطعام، وقولهم: اللهم! زد وبارك شيء لله الفاتحة بدعة وجهل فاضح وكذا يارب لك ألف حمد وألف شكر، واللهم! زدها نعمة واحفظها من الزوال. واللهم!

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الترمذي (١٨٠٤)، ابن ماجه (٣٢٧١)، أُحمَد في «مسنده» (٥، ٧٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٧٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) لَم أقف عليه كما لَم يقف عليه مخرجه.

<sup>(</sup>٣) (ضعيف جدًّا) انظر «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني (٣٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) (كذب) انظر «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني في (١٥٥).

هنئ آكليه، وابذل على مخلفيه، واطرح البركة فيه، كل هذه بدع يجب تركها واعتناق الثابت عن الرسول ﷺ.

# فصل

#### في دعاء الضيف لأهل الطعام

روى مسلم أنه على اللهم! بارك لهم واعفر لهم واخفر لهم وارحمهم (۱) وفي «أبي داود» بسند صحيح أنه على دعا لآل لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم المائمون وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم سعد بن عبادة بقوله: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة (۲) أما قول الفقراء أعني من العلم والدين الصحيح، اللهم! وبارك شي لله الفاتيحاه، الفاتحة للي طبخت واللي غرفت، ولصاحب الليلة كمان، فما هو إلا غفلة وجهالة، وخيبة وغباوة.

# فصل

# في أذكار السلام الشرعي والبدعي

قال أبو هريرة مُشِيِّنُنُ قال رسول الله ﷺ: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم (٥) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٤٢)، أبو داود (٣٧٢٩)، الترمذي (٣٥٧٦)، أُحُمَد في «مسنده» (٤، ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٨٥٤)، ابن مـاجه (١٧٤٧)، ابن حبان (٥٢٩٦)، وصححه الشيخ الألباني فِي «صحيح الجامع» (١١٣٧).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٥١٩٣)، الترمذي (٢٦٨٨)، ابن ماجه (٦٨)، وصححه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (١٩٦).

وقال عمران بن حصين: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليكم، فرد عليه، ثم جلس، فقال النبي ﷺ فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه، فجلس، فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فجلس، فقال: «ثلاثون» (۱) رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

وقال أنس: مر النبي على على صبيان يلعبون فسلم عليهم (٢)، حديث صحيح. وقال أبو هريرة: قال رسول الله على: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم فإذا أراد أن يقوم، فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة (٣) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وحسنه صاحب «الجامع» ا. هـ. من «الوابل الصيب».

هذا. وقد استعاض أكثر المسلمين عن هذا السلام الشرعي الجليل الجميل الجزيل الأجر بكلام حقير ضئيل لا قيمة له ولا أجر فيه، وذلك كقولهم: عوافي ومرحب وأصبح الخير وصباح الخير ومسا النور وصباح القشطة وصباح الفل على عيونك وأكثرهم اتفقوا على لفظة نهارك سعيد وسعيد مبارك. وبعضهم يقولون يقولون (بونجور وبونسيره ورفوار) بدل السلام عليكم ورحمة الله، فيا حسرة على العباد، وأكثرهم يسقطون اللام من تسليمهم فيقولون: السام عليكم، ومعناه الموت فينبغي التنبيه على ذلك يا علماء إن كنتم علماء، وإلا فمزقوا هذه الورقة التي تسمونها الشهادة العلمية وألقوها على المزابل، ولا تفتخروا بها علينا إذ لا فضل لكم علينا إلا بالعلم الصحيح النبوي والعمل.

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه أبو داود (٥١٩٥)، أحْمَد في «مسنده» (٤، ٤٣٩)، الدارمي في «السنن» (٢٦٤٠)، الطبراني في «المعجم الكبير» (١٦٨، ١٣٤)، وحسنه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦، ٩٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه أبو داود (٥٢٠٨)، أخمَد فِي «مسنده» (٢، ٢٣٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٧٠٧).

## في فضل المصافحة وبدعها

روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والضياء المقدسي عن البراء بن عازب بإسناد حسن كما في «الجامع» أنه على قال: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا» (۱) وفي «الجامع» ايضًا عن الحكيم الترمذي وأبي الشيخ ابن حبان عن عمر أو ابن عمر عنه على أنه قال: «إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه؛ كان أحبهما إلى الله أحسنهما بشرًا بصاحبه فإذا تصافحا أنزل الله عليهما مائة رحمة: للبادئ تسعون وللمصافح عشرة» (۲) حديث حسن كما في «الجامع» وهو حسن لغيره كما في «الشرح».

هذا وقد منع الأستاذ الشيخ محمود السبكي المصافحة عند الفراق بغير دليل ولا برهان بل بمحض رأيه، وهو مردود بما رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» في باب ما يقول إذا أخذ بيد أخيه ثم فارقه، وساق السند إلى أنس بن مالك حيشنه أنه قال: ما أخذ رسول الله على بيد رجل ففارقه حتى قال: «اللهم! آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»(٣) فهذا يدل على الاستحباب أو الجواز على الأقل، وليس للشيخ سلف في ذلك إلا فهمه وهو معارض بهذا الخبر. نعم قد يقال: إن في هذا الأثر ضعفًا؛ لأنه من رواية عمرو بن سهل وهو ضعيف. ويجاب بأن هذا الأثر وارد في

<sup>(</sup>۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۲۱۲)، الترمذي (۲۷۲۷)، ابن ماجه (۳۷۰۳)، أُخَمَد فِي «مسنده» (٤، ٢٨٩)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (۲۷۹).

 <sup>(</sup>٢) (ضعيف جدًّا) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦، ٣٥٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»
 (٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) لم أجده ولكن الشيخ أشار إلى ضعفه.

باب في فضائل الأعمال، والجمهور على أن ما كان كذلك يتساهل في قبوله.

والقاعدة الأصولية أن الحديث الضعيف أقوى وأفضل من رأي المجتهد، ثم من قال هذا من الخلفاء أو الصحابة أو التابعين أو الأثمة أو من المحدثين أو الفقهاء؟ فلم يبق إلا أنه رأي للشيخ، وعندنا ما يقرب أن يكون دليلًا لنا وهو قوله على: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة" (ورمز له في «الجامع» هكذا (حم دت حب ك) عن أبي هريرة (ح) والمصافحة غالبًا ملازمة للسلام، وفي «تفسير ابن كثير» وغيره: كان الرجلان من أصحاب رسول الله على إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر (٢) وإذا تبين هذا، فالواجب على أتباع الشيخ أن لا يشددوا في ذلك فإنه زيادة على عدم ثبوته موجب للتنافر بيننا وبين الناس وموقع للعداوة هدانا الله وإياكم.

## فصل

### في بيان جملت أحاديث في ديوان خطب الشيخ خطاب السبكي

حديث: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع» (٣) في الديوان (ص٣٠) وذكره ابن الجوزي في «موضوعاته» وقال: موضوع والخطيب والحسن كذابان وقد تعقبه السيوطي في «لآلئه» فذكر حديثين بمعناه الأول فيه ابن لهيعة وهو ضعيف جدًّا. والثاني فيه بقية بن الوليد وهو مدلس كبير.

حديث: «إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه» قالوا: يا رسول الله! وما إتقانه؟

<sup>(</sup>١) (صحيح) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٥/ ٢١٥)، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) (موضوع) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٠٠٧)، انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني (٣٩).

قال: «يخلصه من الرياء والبدعة» (۱) ص ٦٧ وذكره صاحب «المدخل» بدون سند، والمدخل هنا مع أن فيه تنبيهات على كثير من البدع، فيه كثير من الأحاديث الموضوعة والحديث ليس موجودًا في الكتب الستة ولا في «سنن الدارمي» فليتفضل علينا خلفاء الشيخ بتبيان درجته.

حديث: «من ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدًا» (٢) ص ٧٦ ذكره في «الجامع» وضعفه هو وشارحه لكن قال في «أسنى المطالب»: رواه الديلمي وفيه موسى بن إبراهيم قال الدارقطني: متروك، ورواه ابن حبان موقوفًا عن الحسن بن علي ١. هـ. قلت: والمتروك مردود كالموضوع.

خبر: «الحسود لا يسود» ص ٩٧ وليس من كلام الرسالة قطعًا لما ذكره صاحب «أسنى المطالب» وملا على القارى عن رسالة القشيري وابن عمر الشيباني وصاحب «اللؤلؤ المرصوع» من أنه من كلام بعض السلف أو بعض العلماء فليعلم.

حديث: «لا تصلوا على الصلاة البتراء» ص ١١٤ وذكره صاحب «الحرز المنيع» ولم يقف على سنده.

حديث: « لو يعلم الناس ما في رمضان من الخير لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها» (٢) ص ١٢٠ ذكره في «الترغيب والترهيب» مطولًا ثم قال: رواه ابن خزيمة في «صحيحه» والبيهقي من طريقه وأبو الشيخ في «الثواب». وقال ابن خزيمة: وفي القلب من جرير بن أيوب شيء، قال الحافظ: جرير بن أيوب البقجلي واه ولوائح الوضع عليه ا. هـ. وقال الإمام ابن الجوزي: موضوع آفته جرير.

حديث: «لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاة، ولا صومًا، ولا صدقة، ولا حجًّا،

<sup>(</sup>١) (حسن) انظر "إصلاح المساجد" للشيخ الألباني (١١١٣).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف جدًّا) انظر «ضعيف الجامع» (٣٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) (موضوع) أخرجه ابن خزيمة (٣، ١٩٠)، أبو يعلى في «مسنده» (٩، ١٨٠)، البيهقي في «شعب الإيمان» (٣، ٣١٣)، انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني (٩٩٦).

ولا عمرة، ولا جهادًا، ولا صرفًا، ولا عدلًا. يخرج من الدين كما تخرج الشعرة من كتبه العجين (۱) ص ۱۲٥ قد قلدت الشيخ فأخذت هذا الحديث والذي بعده من كتبه فوضعتها في كتابي «المنحة» وفي «رسالة بدع عاشوراء»، وهكذا يصنع التقليد بأهله والحديث مع أنه رواه ابن ماجه، قال في «تهذيب التهذيب»: محمد بن محصن العكاشي راوى الحديث نسب إلى جده. قال البخاري عن يحيى بن معين: كذاب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: كذاب، وقال ابن حبان: شيخ يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني: متروك يضع روى له أبو أحمد أحاديث ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها لمحمد ابن إسحاق كلها مناكير موضوعة روى له ابن ماجه حديثه عن إبراهيم بن الديلمي عن حذيفة: «لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا ولا صلاة» الحديث الهد.

حديث: «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» (٢) (ص ٣٧) وقد قال محشي «سنن ابن ماجه». وفي «الزوائد»: رجال إسناد هذا الحديث كلهم مجهولون قاله الذهبي. وقال أبو زرعة: لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة ا. هـ.

حديث: «إن لهذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح» (٣) إلخ (ص٣٨) رواه ابن ماجه وقال محشيه وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي حميد فإنه متروك ١. هـ. وضعفه في «الجامع» وقال شارحه: حديث حسن لغيره.

حديث: «يا على! لا تجهر بقراءتك ولا بدعائك»(١) إلخ (ص٢٥٨) وهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ وفي أي الكتب هو؟ والذي في «صحيح البخاري»

<sup>(</sup>١) (موضوع) أخرجه ابن ماجه (٤٩)، انظر «ضعيف الجامع» (٦٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧، ٥٥)، إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣٩٨)، وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» (٤٥).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف جدًّا) أخرجه ابن ماجه (٢٣٨)، الأصبهاني (٨، ٣٢٩)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٨٣١).

<sup>(</sup>٤) لَم أقف عليه كما لَم يقف عليه مخرجه.

و «الموطأ» و «سنن أبي داود»، فيه غنية عن هذا إذ لم نجد له سندًا يعول عليه.

حديث: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» (١) (ص ٢٧٦) ليس من كلام الرسول قطعًا ورفعه إليه خطأ كبير لاتفاق الأئمة على أنه من كلام ابن مسعود هيشينه وذكره كذلك في «أسنى المطالب»، وفي «التمييز» عن «سنن الدارمي»، وابن قدامة في «ذم التأويل»، والجلال السيوطي.

حديث: "إن لله ملكًا ينادي كل يوم من خالف سنة رسول الله على أمنله شفاعته" (ص ٢٩٥) ذكره في "الإحياء"، وقال العراقي: لم أقف له على أصل، وقال شفاعته أورده هكذا صاحب "القوت"، ووجد بخط بعض المحدثين ما نصه: رواه الخطيب في أثناء حديث بسند فيه مجهول، وقال الذهبي: هو خبر كذب ا. هـ. باختصار.

يقول محمد: ومثل هذا حديث: «من ترك سنتي لم تنله شفاعتي» (٣) فتشت عنه كثيرًا من الكتب فلم أجد حتى ما يقاربه إلا في «شرح شرعة الإسلام» وليس من الكتب المعتمدة، ولابد من حذف هذا الحديث من كتبي إن شاء ربي.

حديث: «حب الدنيا رأس كل خطيئة» (٤) إلخ ص ٩٩٢ ليس من كلام النبي ﷺ وذكره في «الإحياء» بغير سند، وقال شارحه، وقال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في «الشعب» من طريقة الحسن مرسلًا، قلت: وقال البيهقي بعدما أورد هذا ما لفظه: ولا أصل له من حديث النبي ﷺ إلا من مراسيل الحسن، قال:

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الدارمي (٢٠٥)، البيهقي في «شعب الإيمان» (٢، ٢٠٥)، وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) لَم أقف عليه كما لَم يقف عليه مخرجه.

<sup>(</sup>٣) لا أصل له كما قال المؤلف.

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧، ٣٣٨)، أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦، ٣٨٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٦٨٢).

ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح كما في «شرح الألفية»، ولذا أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»، ورد عليه الحافظ ابن حجر بأن ابن المديني أثنى على مراسيل الحسن، وقال: إذا رواه عنه الثقات صحاح، وعلى هذا فالإسناد إليه حسن ا. هـ. وكذا قال غير واحد من الأئمة.

حديث: «رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه» (ص ١٧٢) وهذا أيضًا ليس من كلام النبي علم وإنما ذكره في «الإحياء» من قول أنس بلفظ: «رب تال...» إلخ ولم يتعقبه شارح الإحياء بل أقره هنا وفي موضع آخر من الكتاب.

حديث: «لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب؛ فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء»(١) (ص ٢٩٦) ذكره في «الإحياء»، وقال الزين العراقي: لم أقف له على أصل ووافقه شارح «الإحياء».

حديث: «جوعوا تصحوا» ص ٢٩٣ لا هو من كلام النبوة ولا من كلام العلماء بل هو مما اشتهر على ألسنة العوام، وإنما ورد بلفظ: «صوموا تصحوا» (٢) وحسنه في «الجامع» وضعفه شارحه، وضعفه أيضًا في «أسنى المطالب»، وضعفه شارح «الإحياء» والعراقي، وبعد كلام قال: ومن هنا اشتهر على ألسنة العامة (جوعوا تصحوا) ومعناه صحيح لكنه ليس بحديث ا.هـ. وقال الفتني في «تذكرته» عن «الخلاصة»: «صوموا تصحوا» موضوع عند الصنعاني وفي «المختصر» هو ضعيف ا.هـ.

قول الشيخ (ص ٢٩٤) (وابدءوا بالملح أول الطعام، وكذا كلوا منه عند التمام، فإن في ذلك عظيم الشفاء) يشير به إلى حديث مكذوب وهو: «يا علي! عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء: الجذام والبرص والجنون» (٣) وقد ذكره ابن الجوزي في «موضوعاته» وقال: لا يصح، والمتهم به عبد الله بن أحمد بن عامر أو أبوه فإنهما

<sup>(</sup>١) (لا أصل له) انظر «السلسلة الضعيفة» (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أنظر اضعيف الجامع ال(٤٢٠٢)..

يرويان نسخة عن أهل البيت كلها باطلة ا. هـ. وقد تعقبه السيوطي بمـا لا يقومه ا. هـ. ووصايا على كلها موضوعة كمـا في «سفر السعادة» وغيره.

قول الشيخ (ص ٢٧٣) (نحمد الله الذي شرع العذبة ليتميز بها المسلم عن الكافرين) يشير به بعد قلبه إلى حديث ركانة وهو: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» (١) وركانة هذا غير معروف، وقال الترمذي: غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف ابن ركانة، وكذا قال البخاري وقال السخاوي: هو واه فهو حديث لا يعمل به ولا في الفضائل.

فهذه جملة أحاديث من ديوان الشيخ محمود السبكي ذكرناها تبيانًا فقط لإخواننا، وتنبيهًا لهم على غيرها مما في كتبه إذ هي مشحونة بالضعفاء والواهيات والموضوعات وقد جمعنا أكثرها في جزء نسأله تعالى الإعانة على إبرازه واعتقادنا في الشيخ عفا الله عنه أنه ذكرها في كتبه بحسن نية، ولكني أطالب خليفته خاصة والجمعية عامة بحذف كل حديث مذكور في مؤلفاته بغير سند أو غير صحيح، والمحتيح والحسن وتبيان الضعيف، فإن أتباعه الكثيرين لم يحفظوا ولم يتحدثوا بين الناس بغيرها وهذا ضرر كبير، وعيب فاضح، حيث إن أهل السنة ينشرون السنة ويحيونها بالواهيات والموضوعات، ولنرجع إلى ما كنا فيه.

## فصل

#### ية دعاء وأذكار العطاس

قال أبو هريرة صحيلًا عن النبي ﷺ: «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب» فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان على كل من سمعه أن يقول: يرحمك الله، وأما التثاؤب

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٤٠٧٨)، الترمذي (١٧٨٤)، الحاكم في «المستدرك» (٣، ٥١١)، ضعفه الشيخ الألبائي في «ضعيف الجامع» (٣٩٥٩).

فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان<sup>(۱)</sup> رواه البخاري، وعنه أيضًا عن النبي على قال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم»<sup>(۱)</sup> رواه البخاري وفي لفظ لأبي داود: «الحمد لله على كل حال»<sup>(۱)</sup> وقال أبو موسى الأشعري حميلينه : سمعت رسول الله على يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد فلا تشمتوه»<sup>(1)</sup> رواه مسلم ا. ه. من «الوابل الصيب».

وفي «الجامع»: "إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم، ولا يشمت بعد ثلاث» والرمز (د) عن أبي هريرة (ح) أما قولهم: (أحأ أو حق أو إن الله حق) الحمد لله فبدعة وجهالة، وقد ترك هذه السنة الجليلة كثير من الناس واستعاضوا عنها بسنة أفرنجية خسيسة وهي قولهم: (سلوته – اجراستي) وبعضهم يجهل كيف يجيب المشمت وبعض النساء المسلمات يقلن لأولادهن: عطسك فطسك نط الحمار كسر قفصك، فإنا لله على جهالة ذكورنا وإناثنا بسبب سكوت ونوم علمائنا، فإنهم لو أدوا واجبهم الديني وتدبروا آية: ﴿إِنَّ النِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَرْلَنَا مِنَ الْبَيْنَةِ وَالْهُدُي مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهِ وَالسنة.

ثم أليس نشر هذا الخير أفضل من قولهم في خطبهم كفوا كفوا فقد كفي ما كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٧٢)، البيهقي في «السنن الكبري» (٢، ٢٨٩)، ابن الجعد في «مسنده» (١، ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٧٠)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٧، ٥٨)، النسائي في «السنن الكبرى» (٢، ٦٦).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٥٠٣٣)، الترمذي (٢٧٤١)، أخمَد في «مسنده» (١، ١٢٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٩٢)، أحمَّد في «مسنده» (٤، ٢١٢)، الحاكم في «المستدرك» (٤، ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) انظر «صحيح الجامع» للشيخ الألباني (٦٨٤).

كفوا كفوا فقد مضى زمن العصيان، كفوا كفوا فحالنا لا يرضى به إنسان، اتقوا الله وسلوه إصلاحًا وتنظيمًا إلى آخر هذيانهم.

(وخبر): «من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص» ذكره ابن الأثير في «النهاية» وهو ضعيف كما في «التمييز» و«أسنى المطالب»، وقد نظمه بعضهم بقوله:

من يبتدي عاطسًا بالحمد يا من من شوص ولوص وعلوص كما وردا عنيت بالشوص داء الضرس ثم بما يليه داء البطن والرأس اتبع رشدا

وحديث: «إذا عطس العاطس فشمته ولو خلف سبعة أبحر ومن شمت عاطسًا ذهب عنه ذات الجنب ووجع الضرس والأذنين» ذكره في «تحفة الذاكرين» عن الطبراني وقال: في إسناده محمد بن محصن العكاشي وهو متروك.

# فصل

### هِ أَذْكَارِ وأَدْعِيمَ النَّوْمِ

في «الصحيحين» عن حذيفة قال: كان رسول الله عليه إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم! أموت وأحيا» وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»(١).

وفي «الصحيحين» أيضًا عن عائشة: «أن النبي على كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٥٣)، أحمد في «مسنده» (٥، ٣٨٥) ابن حبان (٥٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٢٩)، أبو داود (٥٠٥٦)، الترمذي (٣٤٠٢)، الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥، ٢٠١).

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله النبي عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله عليه قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكان أحرص شيء على خير (۱)، فقال: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﴿ اللهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُو اَلْحَى اللهُ عَلَى اللهِ عال النبي عَلَيْهُ: حتمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي عليه السلام وهو كذوب» (۱).

وفي «الصحيحين» عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي على: «من قرأ بآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه (۲)» (٤) وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه، فلينفضه بصنفة (٥) إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، وإذا اضطجع فليقل باسمك اللهم ربي! وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» (٢).

وفي «الصحيحين» عنه، عن النبي على قال: «إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد على رُوحي وأذن لي بذكره» (٧) وفي «الصحيحين» عن على أن رسول الله على قال له ولفاطمة على أن إذا آويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين و في رواية – أربعًا وثلاثين (٨)» وهذا علمه النبي على لهما لما سألته ابنته الخادم وشكت إليه

<sup>(</sup>١) هذه جملة معترضة مدرجة من كلام الراوي والقصة ملخصة. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (صحيح) انظر «الكلم الطيب» (٣١) للشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه وقيل: كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٧٨٦)، مسلم (٨٠٧)، أبو داود (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) قال النووي: صنفة الإزار بكسر النون. جانبه الذي لا هدب فيه، وقيل: جانبه أي جانب. (الفقي)

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٦١)، مسلم (٢٧٧٤)، أبو داود (٥٠٥٠)، الترمذي (٣٤٠١).

<sup>(</sup>٧) (حسن) أخرجه الترمذي (٢٤٠١)، وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع (٧١٦).

<sup>(</sup>٨) وهذا منقول من الأذكار لا من الوابل. (الفقي)

ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال: «إنه خير لكما من الخادم، فمن حافظ علي هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من عمل وغيره»(١).

وفي «سنن أبي داود» عن حفصة وأن النبي على كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمني تحت خده ثم يقول: «اللهم! قني عذابك يوم تبعث عبادك» (٢) ثلاث مرات، قال الترمذي: حديث حسن، وفي «صحيح مسلم» عن أنس أن النبي على كان إذا آوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي» (٣).

وفي «الصحيحين» عن ابن عازب قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم! أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت، مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول» (١) ا. هـ. من «الوابل الصيب».

قلت: وتمامه: فرددتها على النبي على فلما بلغت اللهم! آمنت بكتابك الذي أزلت، قلت: ورسولك، قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت» وفي هذا الحديث أعظم دليل على إبطال ورد كل زيادة على نص الرسول على سواء أكانت صغيرة أو كبيرة، وفيه أيضًا رد على كل من يقول بجواز الاستحسان في الدين: ولذا قال الحافظ في «الفتح»: الحكمة في رده على من قال الرسول بدل النبي، أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به السنة ا. هـ.

ثم قراءة البسملة عند النوم إحدى وعشرين مرة لم نعلم لها أصلًا قط، وكذا قراءة الفاتحة للشيخ الملقن عند النوم، كذلك من البدع.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥٠٢)، مسلم (٢٧٢٧)، أبو داود (٦٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (٥٠٤٥)، أخَمَد فِي «مسنده» (٦، ٢٨٧)، البيهقي في «شعب الإيمسان» (٣، ٣٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧١٥)، أبو داود (٥٠٥٣)، الترمذي (٣٣٩٦)، أحمَد في «مسنده» (٣، ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) مَتَفَقَ عليه: أخرجه البخاري (٧٠٥٠)، مسلم (٢٧١٠)، الدارمي (٢٦٨٣)، ابن حبان (٧٠٥).

#### في أذكار الانتباه من النوم

روى البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: «من تعار<sup>(۱)</sup> من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم! اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته» (۱).

وفي «الترمذي» (٣) عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله على يقول: «من آوى إلى فراشه طاهرًا وذكر الله تعالى؛ حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرًا إلا أعطاه إياه» (٤) حديث حسن، وفي «سنن أبي داود» عن عائشة أن رسول الله على كان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم! أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم! زدني علمًا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» (٥) ا. هـ. من «الوابل». وفي «الأذكار» عن «الموطأ» عن أبي الدرداء حمي للله أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: «نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت حى قيوم» (١).

<sup>(</sup>١) تعار بتشديد الراء ومعناه استيقظ. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٠٣)، أبو داود (٥٠٦٠)، الترمذي (٣٤١٤)، ابن ماجه (٣٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) عزاه النووي في الأذكار إلى ابن السني. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) الترمذي (٣٥٢٦)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٨، ١٢٥)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٩٦).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٢٦١ °)، ابن حبان (٥٣١ °)، الحاكم في «المستدرك» (١، ٧٢٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (١٢١٤).

<sup>(</sup>٦) (ضعيف جدًّا) انظر «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني (١٣٢٨).

### في أذكار من قلق في فراشه فلم ينم

في "كتاب ابن السني" عن زيد بن ثابت قال: شكوت إلى رسول الله على أرقًا(۱) أصابني فقال: "قل اللهم! غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي! يا قيوم! اهد ليلي وأنم عيني" (۱) فقلتها فأذهب الله عز وجل ما كنت أجد، وفيه عن محمد بن يحيى بن حبان (۱) أن خالد بن الوليد أصابه أرق فشكا ذلك إلى النبي على فأمره أن يتعوذ عند منامه «بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده، ومن همزات (۱) الشياطين وأن يحضرون (۱) حديث مرسل، وفي "الترمذي» عباده، ومن همزات (۱) الشياطين وأن يحضرون (۱) حديث مرسل، وفي "الترمذي» بإسناد ضعيف عن بريدة على الله قال: شكا خالد بن الوليد إلى النبي على فقال يا رسول الله! ما أنام الليل من الأرق، فقال النبي على: "إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم! رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارًا من شر خلقك كلهم جميعًا أن يفرط علي أحد منهم، وأن يبغي على (۲) عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت (۱) الهم. من "الأذكار" بعض اختصار.

<sup>(</sup>١) الأرق: السهر. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) (ضعيف جدًّا) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥، ١٣٤٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) حبان بفتح الحاء وهو غير ذاك. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) الهمز: النخس والغمز. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦، ١٩١)، وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) في الوابل، أو أن يطغى. (الفقى)

<sup>(</sup>٧) (ضعيف جدًّا) أخرجه الترمذي (٣٥٢٣)، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (٩٩٤).

#### ية أدعية وأذكار من رأى في منامه ما يحب أو يكره

في «الصحيحين» عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله على يقول: «الرؤيا من الله، والحُلْم (١) من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله (٢) وفي «صحيح مسلم» عن جابر عن رسول الله على قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من الشيطان وليتحول عن جنبه الذي كان عليه (٣).

أما لبس الخاتم النُّحاس الأصفر لدفع الكابوس فجهل كبير واعتقاد فاسد، بل قد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد لا بأس به أنه على رأى رجلًا بيده حلقة من صفر، فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة، قال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً ولو مت وهى عليك ما أفلحت»(٤).

### فصل

#### في أذكار النكاح

قال ابن مسعود: علمنا رسول الله ﷺ خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي

<sup>(</sup>١) الحلم بضم الحاء واللام. (الفقي)

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۳، ۲۹۳، ۲۹۹، ۲۹۹۱)، مسلم (۲۲۲۱)، أبو داود (۲۲۱۰)، الترمذي (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٦٢)، أبو داود (٥٠٢٢)، ابن ماجه (٣٩٠٨)، ابن حبان (٦٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٣٥٣١)، ابن حبان (٦٠٨٨)، الطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٩، ١٥٩) وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٧٧٧).

له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وفي رواية زيادة، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا» ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ ثُقَالِدٍ وَلا يَمُونُ إلّا فَلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا» ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَ ثُقَالِدٍ وَلا يَمُونُ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَأَنتُهُم أَسُلُمُونَ فِي إِللهَ وَقُولُوا فَوَلا سَدِيلًا فِي اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا فَي اللهَ وَقُولُوا فَوَلا سَدِيلًا فِي يُعْلِح لَكُم الله عَلَى الله وَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَي الله وَالاحزاب: ٧٠- أعَمَلُكُم وَيَعْفِر لكُم ذُنُوبَكُم وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَي الله والله الله الله والمن الأربعة وحسنه الترمذي ا. هـ. «وابل».

أما قول حضرة المأذون بعد وضع يدي ولي العروسين كالمتصافحين قولوا جميعًا: أستغفر الله العظيم ثلاثًا، ثم تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله إلخ إلخ، ثم قوله بعد ذلك لأحدهما: قل له زوجني فلانة البنت البكر البالغ أو الثيب على هذا المهر المعلوم بيننا وقدره عشرون جنيهًا مصريًّا إلخ إلخ – إلى قوله – على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ثم يلقن الثاني فهو لا شك بدعة، وأكثر المأذونين جهلاء بأحكام النكاح والطلاق، وإنما اتخذوها بالنبوت حرفة للتعيش والارتزاق، ولذا تجدهم يتطاحنون عليها.

والذي ورد عن الرسول على هو أنه قال للرجل الفقير لما زوجه المرأة بما معه من القرآن: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (٢) متفق عليه، وفي رواية قال له: «انطلق فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن» وفي رواية للبخاري: «أملكناكها بما معك من القرآن» فاقتدوا برسول الله على واتركوا البدع.

واعتقاد كثير من الناس أن عقد الزواج في شهر المحرم حرام، فمنكر من القول وزور، وجهل وبدعة.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧، ١٤٦)، النسائي في «السنن الكبرى» (١، ٢٩٥)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٣١٤٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٨٦، ٤٨٤٧)، مسلم (١٤٢٥)، أبو داود (٢١١١)، الترمذي (١١١٤).

#### في أدعية التهنئة

عن أبي هريرة أن النبي عَيَّ كان إذا رَفَأ (۱) الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير» (۲) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عَيِّ قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليقل اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها» (۱) الحديث رواه أبو داود ا. هـ. «وابل».

وأما التهنئة بقولهم عؤبال البكاري يا عريس، فجهل بالمشروع وعدول عن الرفيع إلى الوضيع وألعن من هذا وأفظع قولهم عند دخول العريس على عروسه إن كنت غشيم اضرب وسطاني أو اخص عليه عوأ ليه، فتف على قوم هذه ألفاظهم وصفاتهم وأفراحهم.

### فصل

#### في الذكر عند الجماع

في «الصحيحين» عن ابن عباس، عن النبي على قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم! جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما

<sup>(</sup>١) الرفاء بالكسر: الالتئام والاتفاق والبركة والنماء. (الفقي)

<sup>(</sup>۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (۲۱۳۰)، ابن مـاجه (۱۹۰۵)، أخَمَد فِي «مسنده» (۲، ۳۸۱)، وصححه الشيخ الألبان في «المشكاة» (۲٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه أبو داود (٢١٦٠)، ابن مـاجه (٢٢٥٢)، النسائي فِي «السنن الكبرى» (٦، ٧٤)، وحسنه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٤٤٦).

ولد لم يضره الشيطان أبدًا»(١).

## فصل

#### في الذكر في أذن المولود

وفي «سنن أبي داود والترمذي» عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله عليه أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة (٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي «كتاب ابن السني» عن الحسين بن علي أن رسول الله عليه قال: «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان» (٢) ورمز له في «الجامع» كذا (ع) عن الحسين عليا فوق عن الحسين عليا فوق عاظنا وخطباءنا لسرد هذه الأحاديث علينا فوق منابرهم بدل قولهم وارض عن الأربعة الخلفاء السادات الحنفاء المميزين بالرعاية والاصطفاء ذوي القدر العلي، والفجر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

## فصل

### في الذكر عند صياح الديكة والنهيق والنباح

في «الصحيحين» عنه على قال: «إذا سمعتم نهيق الحمير؛ فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانًا، وإذا سمعتم صياح الديكة؛ فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكًا»(٤) وعن جابر قال: قال رسول الله على: «إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤١، ٦٩٦١، ٦٠٢٥، ٤٨٧٠)، مسلم (١٤٣٤)، أبو داود (٢١٦١).

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه أبو داود (٥١٠٥)، الترمذي (١٥١٤)، أُخَد فِي «مسنده» (٦، ٣٩١)، وحسنه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٣) (موضوع) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١٢، ١٥٠)، انظر «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني (٥٨٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٢٩)، أبو داود (٢٠١٥)، النسائي في «السنن الكبري» (٢، ٢٣٤).



الحمير بالليل؛ فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون»(١) رواه أبو داود.

### فصل

#### في الذكر عند رؤية الحريق

في «الجامع» برمز (عد) عن ابن عباس (ح) أنه على قال: «إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئ النار» وفيه بلفظ ابن السني ورمز (عد) وابن عساكر عن ابن عمرو (ض) عنه على: «إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه» (٢).

# فصل

#### في تحتم الذكر في المجالس والطريق

وفي «سنن أبي داود» عنه على قال: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة »(٢) حديث صحيح وفيه عنه على «من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة (٤)، ومن اضطجع مضطجعًا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة وفي رواية لابن السني: «وما سلك رجل طريقًا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كانت عليه ترة» وفي «الترمذي» وحسنه أنه على المناه الله عن وجل فيه إلا كانت عليه ترة» وفي «الترمذي» وحسنه أنه على المناه الله عن وجل فيه إلا كانت عليه ترة» وفي «الترمذي» وحسنه أنه على المناه الله عن وجل فيه إلا كانت عليه ترة» وفي «الترمذي» وحسنه أنه المنه الله عن وجل فيه إلا كانت عليه ترة» وفي «الترمذي» وحسنه أنه الله الله عنه وحل فيه إلا كانت عليه ترة الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه وحل فيه إلا كانت عليه ترة الله عنه الله الله عنه الله الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٠٣٥)، ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢،١٠١)، وصححه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (٢٢١).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٨٥٥)، أَخَمَد فِي «مسنده» (٢، ٥١٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) الترة: النقص، وقيل: التبعة، وقيل: الحسرة. (الفقى)

<sup>(</sup>٥) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (٤٨٥٦)، البيهقي في «شعب الإيمان» (١، ٤٠٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٦، ٧٠٧)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٠٤٣).

قال: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم »(١).

### فصل

#### في الدعاء للحلساء

في «الترمذي» وحسنه عن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله على يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم! اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم! متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا»(٢) ورمز له في «الجامع» (تك) (ح).

# فصل

#### الذكر الذي يكفر لغط المجلس

قال رسول الله ﷺ: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند فراغه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم الله بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك

<sup>(</sup>۱) (صحيح) أخرجه الترمذي (۳۳۸۰)، أخمّد في «مسنده» (۲، ٤٨٤)، البيهقي في «السنن الكبرى» (۳، ۲۱۰)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) (حسن) حسنه الشيخ الألباني في «الكلم الطيب» (٢٢٦).

وأتوب إليك (صح) وفي الترمذي هكذا (حب) عن أبي هريرة (صح) وفي الترمذي عنه على قال: «من جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك (عن (واه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وفي (الأذكار) نقلًا عن (الحلية عن علي المشكفة قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (٣).

## فصل

#### في أذكار الغضبان

قال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيَطُنِ نَنْغُ فَالسَّعَذَ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ لَنَهُ الأعراف: ٢٠٠] وقال سليمان بن صرد: كنت جالسًا مع النبي ﷺ ورجلان يستبان أحدهما قدِ احمر وجهه وانتفخت أوداجه (٤)، فقال النبي ﷺ: ﴿إِني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه (٥) متفق عليه، وفي الحديث: «الغضب من الشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل (٢٠) ذكره في «الجامع» عن ابن عساكر وضعفه، وقال في «الوابل»: رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٨٥٧)، ابن حبان (٩٣٥)، انظر «ضعيف أبي داود» (١٠٣٤) «صحيح دون قوله: ثلاث مرات».

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه ابن حبان (٩٤٥)، الطبراني في «المعجم الأوسط» (١، ٣١)، النسائي في «السنن الكبرى» (٦، ١٠٥)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢، ٢٣٦)، أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٧، ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) الودج عرق في العنق أو عرقان غليظان على جانبي ثغرة النحرب. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) (صحيح) صححه الشيخ الألباني فِي "صحيح الجامع" (٢٤٩١).

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٤٧٨٤)، أخْمَد في «مسنده» (٤، ٢٢٦)، الطبراني في «المعجم الكبير» (١٦٧، ١٦٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامم» (١٥١٠).

#### في الذكر عند رؤية أهل البلاء

قال رسول الله ﷺ: «من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير مما خلق تفضيلًا، لم يصبه ذلك البلاء»(١) حسنه الترمذي.

## فصل

#### في الذكر عند دخول السوق

في «الجامع» أنه على كان إذا دخل السوق قال: «باسم الله اللهم! إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم! إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينًا فاجرة، أو صفقة (٢) خاسرة (٣) ورمز هكذا (طب ك) عن بريدة (صح) وضعفه شارحه.

## فصل

#### في الذكر إذا عثرت الدابة

روى أبو داود عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي ﷺ فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك؛ تعاظم حتى

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه الترمذي (٣٤٣٢)، الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥، ٢٨٣)، حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) بأن يظلم في بيعه أو شرائه أو يجر شرًّا إلى مسلم أو غيره. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢، ٢١)، الحاكم في «المستدرك» (١، ٧٢٣)، وضعفه الشيخ الأباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٩١).



يكون مثل البيت، ولكن قل باسم الله فإن قلت ذلك، تصاغر حتى يكون مثل الذباب»(١) ا. هـ. «أذكار».

# فصل

#### في الذكر عند رؤية باكورة التمر

قال أبو هريرة وهيئنغه: كان الناس إذا رأوا التمر جاءوا به إلى رسول الله على فقال: «اللهم! بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مُدِّنا»(٢) ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. رواه مسلم.

## فصل

#### في الذكر عند ما يخاف عليه من العين

قال تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩] وفي «الجامع» عنه ﷺ قال: «العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم (٣) فاغسلوا (٤) ورمز هكذا (حم م) عن ابن عباس (صح) وفي «كتاب ابن السني» عن سعيد بن الحكم قال: كان النبي ﷺ إذا خاف أن يصيب شيئًا بعينه قال: «اللهم! بارك فيه ولا تضره (٥).

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٩٨٢) الحاكم في «المستدرك» (٤، ٣٢٥)، الطبراني في «المعجم الكبير» (١، ١٩٤)، النسائي في «السنن الكبرى» (٦، ١٤٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٧٣)، الترمذي (٣٤٥٤)، ابن ماجه (٣٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) قالت عائشة ل كان يؤمر العائن أي الحاسد أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (۲۱۸۸)، الترمذي (۲۰۶۲)، ابن حبان (۲۱۰۷).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» (٤٣٧٧).

#### في الذكر عند النظر إلى السماء

روى البخاري عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله ﷺ مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: «﴿إِنَ فِى خَلْقِ السَّمَنُونِ وَالْخَرِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي الْأَلْبَبِ لَيْكُ [آل عمران: ١٩٠]» (١) قال النووي: إلى آخر السورة ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ﷺ كان يفعله.

### فصل

#### في الذكر إذا رأى ما يحب أو يكره

في «الجامع» أنه على كان إذا رأى ما يجب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال؛ رب أعوذ بك من حال أهل النار»(٢) ورمز هكذا (هـ) عن عائشة وذكره في «الأذكار» عن ابن ماجه وابن السني بدون الجملة الأخيرة. وقال: بإسناد جيد وحكى عن الحاكم أنه قال: هذا حديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) انظر «صحيح الجامع» (٤٧٢٧) والزيادة التي بين القوسين (أعوذ بك من حال أهل النار) ضعيفة انظر «ضعيف الجامع» (٤٤١٠).

#### في الذكر عند لبس الثوب

في «كتاب ابن السني» أن النبي ﷺ كان إذا لبس ثوبًا: قميصًا أو رداء أو عمامة يقول: «اللهم! إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له»(١).

## فصل

#### في الذكر عند لبس الثوب الجديد

في «الجامع» أنه على كان إذا استجد ثوبًا سماه باسمه قميصًا أو عمامة أو رداء ثم يقول: «اللهم! لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» (٢) ورمز له هكذا (حم د ت ك) عن أبي سعيد (صح) وفي «الأذكار» نقلًا عن الترمذي عن عمر عليسني قال: سمعت رسول الله علي يقول: «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق، فتصدق به؛ كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيًّا وميتًا» (٣) وقال في «كتاب ابن السني» عن معاذ بن أنس أنه علي قال: «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير أنه علي قال: «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (٦/ ٨٥رقم ١٠١٤٢).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٠٠٤)، أخمَد فِي «مسنده» (٣، ٣٠)، وابن حبان (١٢، ٢٤٠)، النسائي في «السنن الكبرى» (٢، ٨٥)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٤٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٣٥٦٠)، ابن مـاجه (٣٥٥٧)، ابن أبي شيبة فِي «مصنفه» (٥، ١٨٩)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٨٢٧).

حول مني ولا قوة؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه »(١) ورواه الدارمي أيضًا في «مسنده».

# فصل ٠

# في الذكر الذي يقال للابس الثوب الجديد

في «البخاري» عن أم خالد قالت: أتى رسول الله على بثياب فيها خيصة (٢) سوداء صغيرة، فقال: «من ترون أن نكسو هذه؟» فسكت القوم، فقال: «ائتوني بأم خالد» فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال: «أبلي وأخلقي» وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: «يا أم خالد هذا سناه» (٣) وسناه بالحبشية حسن. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله على إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له: تبلى و يخلف الله (٤).

### فصل

# في الذكر الذي يقوله من خلع ثوبه لغسل أو نوم

في «الجامع» عنه ﷺ أنه قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: باسم الله» (٥) والرمز هكذا (طس) عن أنس (ح) قلت: وكذا ذكره ابن السني.

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه أبو داود (٢٠٢٣)، الحاكم في «المستدرك» (١، ٦٨٧)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٨٩)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) الخمائص: ثياب خز أو صوف معلمة وهي سود. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٥)، أبو داود (٤٠٢٤)، أُحْمَد في «مسنده» (٦، ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة فِي «مصنفه» (٥، ١٨٩)، البيهقي في «شعب الإيمان» (٥، ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه الطبراني فِي «المعجم الأوسط» (٣، ٦٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٦١٠).

#### في أذكار الخارج من بيته

في «الجامع الصغير» أنه على كان إذا خرج من بيته قال: «باسم الله رب أعوذ بك من أن أزل، أو أضل، أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي» (() والرمز هكذا (حم ت هـ ك) عن أم سلمة زاد ابن عساكر: «أو أبغي أو يبغى علي» (صح) وفيه أيضًا أنه على كان إذا خرج من بيته قال: «باسم الله، التكلان على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» (٢) (هـ ك) وابن السني عن أبي هريرة (صح) وروى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس قال: قال رسول الله على: «من قال إذا خرج من بيته: باسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان» (٣) وحسنه الترمذي كما في «الأذكار».

## فصل

#### في أذكار الداخل بيته

في «الأذكار» عن جابر بن عبد الله حيشنه قال: سمعت النبي على يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦، ٣١٨)، النسائي في «السنن الكبرى» (٦، ٢٦).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٣٨٨٥)، الحاكم فِي «المستدرك» (١، ٧٠٠)، وضعفه الشيخ الألباني فِي «ضعيف الجامع» (٤٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) انظر «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني (١٦٠٥).

لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء»(۱) رواه مسلم، وفيه أيضًا عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله على: «إذا ولج الرجل بيته فليقل إني أسألك خير المولج وخير المخرج؛ باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا»(۱) رواه أبو داود ولم يضعفه.

# فصل

### ي الذكر إذا نزل منزلا

في «الجامع» أنه على قال: «إذا دخلتم بيتًا فسلموا على أهله، فإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام» (٢) والرمز (هب) عن قتادة مرسلًا، وفي «مسند الدارمي» عن خولة بنت حكيم، قالت: سمعت رسول الله على يقول: «لو أن أحدكم إذا نزل منزلًا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه» (٤).

### فصل

#### في الاستغفار وفضائله

في «الجامع الصغير» أنه علي قال: «ما من الذكر أفضل من لا إله إلا الله، ولا من الدعاء أفضل من الاستغفار» (ه): والرمز (طب) عن ابن عمرو (ح) وفيه عنه علي قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠١٨)، أبو داود (٣٧٦٥)، ابن ماجه (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود (٥٠٩٦)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٣، ٢٩٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٨٣٩).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢، ٤٤٦)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٠٨)، الترمذي (٣٤٣٧)، أحمَّد في «مسنده» (٢، ٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٩٢ رقم ١٦٨١٧)، وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (٩١٤٨).

800

"إن للقلوب صدءًا كصد الحديد، وجِلاؤها الاستغفار» (١) وقال الحكيم (عد) عن أنس هُولِنُكُ ، وقال في «الترغيب» رواه البيهقي، وفيه عن ابن عباس هُولِئُكُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب» (٢) وقال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي كلهم من رواية الحكم بن مصعب وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

## فصل

#### في التوبة وفضلها

روى ابن ماجه في «سننه» عن أنس أنه على قال: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون» (ث) وفيه عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم» (٤) قال محشيه: هذا إسناد حسن، ويعقوب بن حميد يعني أحد رجاله مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. وفي «الجامع» أنه على قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عليه بعيره قد أضله بأرض فلاة» (٥) والرمز (ق) عن أنس.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (١، ٣٠٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٣٨١٩)، أخمد في «مسنده» (١، ٢٤٨)، الطبراني في «المعجم الكبير» (١، ٢٨١)، البيهقي في «السنن الكبرى» (٦، ١١٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف البيهقي في «السنن الكبرى» (٦، ١١٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) (حسن) أخرجه الترمذي (٢٤٩٩)، ابن ماجه (٢٥١)، الحاكم في «المستدرك» (٤، ٢٧٢)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٥١٥).

<sup>(</sup>٤) (حسن) أخرجه ابن ماجه (٤٢٤٨)، حسنه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع، (٥٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه أخمد في «مسنده» (٣، ٢١٣)، الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨، ٢٣٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٥).

وفيه أيضًا عنه على قال: «لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد» (۱) وقال ابن عساكر في «أماليه» عن أبي هريرة حميلتُنك روى ابن ماجه في «سننه» أنه على قال: «أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه، فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر على ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا، قال: ففعلوا به ذلك، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك أو خافتك بارب فغفر له لذلك» (۱)

## فصل

#### في صفة الاستغفار

في "صحيح مسلم" رَحِمُ إِللهُ عن الوليد قال: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله، أستغفر الله (٣)، وروى الحاكم، وقال: رواته مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح أن رجلًا جاء إلى رسول الله على فقال: واذنوباه واذنوباه مرتين أو ثلاثًا، فقال له النبي على (قل اللهم! مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى من عملي، فقاله ثم قال: «عد» فعاد، ثم قال: «قم فقد غفر الله لك» (٤) وذكره في «الترغيب» أيضًا.

وفي «مسلم» أنه ﷺ كان إذا كبر في الصلاة قال: «اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم! نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض

<sup>(</sup>١) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني في (٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٩٤)، مسلم (٢٧٥٦)، ابن ماجه (٤٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٩١)، البيهقي في «السنن الكبري» (٢، ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٠٠٧).

TOY

من الدنس اللهم! اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد» (١) وفي «الصحيحين» أنه علم الصديق أن يقول في صلاته: «اللهم! إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» (٢) وتقدم سيد الاستغفار «اللهم! أنت ربي...» (٣) الحديث.

# فصل

#### في مواطن الاستغفار والتوبت

(١) في «الجامع» أنه ﷺ قال: «توبوا إلى الله تعالى، فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة» (١) والرمز (خد) عن ابن عمر رَجَمُ لَللّٰهُ.

(٢) عند الوقوع في الذنب لحديث أبي داود والترمذي وغيره أنه عَلَيْهُ قال: «ما من عبد يذنب ذنبًا، فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له»(٥) الحديث.

(٣) وعند الانصراف من المجلس يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» (١) وتقدم.

(٤) وقت السَّحر لحديث مسلم أنه ﷺ قال: «ينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل

<sup>(</sup>١) متفقّ عليه: أخرجه البخاري (٧١١)، مسلم (٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩٧، ٩٩٥٣، ٧٩٩٥)، النسائي (١٣٠٧) ابن ماجه (٢٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٧)، الترمذي (٣٣٩٣)، النسائي (٥٥٢٢).

<sup>(</sup>٤) (صحيح) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٢، ٤٥٠)، النسائي في «السنن الكبرى» (٦، ١١٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٢١)، البيهقي في «شعب الإيمان» (٥، ٤٠١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٧٣٨).

<sup>(</sup>٦) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٨٥٩)، أخمد في «مسنده» (٣، ٥٥٠)، ابن حبان (٩٣٥)، صححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٤٣٣).

ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟» (١) فيتأكد الاستغفار هنا.

- (٥) عند النوم لحديث: «من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات؛ غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر، أو عدد ورق الشجر، أو عدد رمل عالج، أو عدد أيام الدنيا»(٢) رواه الترمذي. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
  - (٦) عند الخروج من الخلاء يقول: «غفرانك»<sup>(٣)</sup>.
- (٧) في أول الوضوء أو في أثنائه يقول: «اللهم! أغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري» (٤٠) إلخ.
  - (٨) بعد الفراغ منه يقول: «اللهم! اجعلني من التوابين» (٥) إلخ.
- (٩) عند الغروب يقول: «اللهم! هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أنحرجه البخاري (١٠٩٤)، مسلم (٧٥٨)، الترمذي (٣٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٣٣٩٧)، أخمّد في «مسنده» (٣، ١٠)، ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٠)، الترمذي (٧)، وصححه الشيخ الألباني في «مختصر إرواء الغليل» (٥٦).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه أحمد (٤/٣٢رقم ١٦٦٥)، وذكر أنه من أذكار الصلاة لا الوضوء، وأخرجه كما هو أبو يعلى في مسنده (٢/ ٥٠ رقم ٢٩٣٩)، والنسائي في سننه الكبرى يعلى في مسنده (٢/ ٢٠٥رقم ٢٩٣٩)، والنسائي في سننه الكبرى (٢/ ٢٤ رقم ٢٩٠٩)، وقال العلامة الألباني في غاية المرام (١/ ١/٨رقم ١١٢)، وقال العلامة الألباني في تمام المنة (١/ ٤٤): قلت : إن الحديث ليس من أذكار الوضوء، وإنما هو من أذكار الصلاة، بدليل رواية الإمام أحمد في "المسند" وابنه عبد الله في "روائده" من طريق عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: ثنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد عن أبي موسى به مختصرا بلفظ : "فتوضأ وصلى وقال : اللهم ، ،" وقد قال الحافظ في أماليه على الأذكار: رواه الطبراني في الكبير من رواية مسدد وعارم والمقدمي، كلهم عن معتمر ووقع في روايتهم : "فتوضأ ثم صلى ثم قال .." وهذا يدفع ترجمة ابن السني حيث قال : "باب ما يقوله بين ظهراني وضوئه" لتصريحه بأنه قاله بعد الصلاة ويدفع احتمال كونه بين الوضوء والصلاة . (وإذا أردت المزيد فانظر كتاب تمام المنة فإن فيه فوائد أخرى في هذه المسألة)

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه الترمذي (٥٥)، الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥، ١٤٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢١٦٧).



دعاتك فاغفر لي»(١) رواه أبو داود والترمذي.

- (١٠) عند دخول المسجد يصلي على النبي ﷺ ويقول: «اللهم! اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك».
- (١١) عند الخروج منه يصلي على النبي ويقول: «اللهم! اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك»(٢).
  - (١٢) بعد تكبيرة الإحرام وتقدم.
- (١٣) كان على يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم! اغفر لي»(٣) يتأول القرآن.
  - (١٤) يقول بعد الرفع من الركوع مثل ما يقول بعد تكبيرة الإحرام.
- (١٥) كان ﷺ يقول في سجوده: «اللهم! اغفر لي ذنبي كله: دقه وجله (١٥) وأوله وآخره، وعلانيته وسره» (٥) وكان يقول: «اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم! اغفر لي جِدِّي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت» (١) بأبي وأمي ونفسي ومالي وعيالي ﷺ.

(١٦) كان ﷺ يقول إذا رفع رأسه من السجدة الأولى: «اللهم! اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» (٧) وتارة كان ﷺ يقول: «رب اغفر لي رب اغفر لي».

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٥٣٠)، الحاكم في «المستدرك» (١، ٣١٤)، البيهقي في «السنن الكبرى» (١، ٠١٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (١، ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧١٣)، أبو داود (٤٦٥) أُحْمَد في «مسنده» (٣، ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٦١، ٤٧٨٤، ٢٨٣)، مسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) دقه وجله بكسر أولهما: قليله وكثيره. (الفقى)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٨٣)، أبو داود (٨٧٨)، ابن خزيمة في "صحيحه" (٦٧٢).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٣٥)، مسلم (٢٧١٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢٦٩٧)، أبو داود (٨٥٠)، الترمذي (٢٨٤).

- (١٧) بعد التشهد دعاء الصديق وللشُّغة وتقدم قريبًا.
  - (١٨) يستغفر بعد التسليم وتقدم أيضًا.
- (١٩) الاستغفار في صلاة الجنازة اللهم! اغفر له وارحمه. إلخ.
- (٢٠) الاستغفار للميت بعد دفنه لحديث: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»(١).
- (٢١) عند اللقاء والمصافحة لحديث: «إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله، واستغفرا غفر لهما» (٢).
- (۲۲) عند لقاء الحاج لحديث: «إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه، ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له»(٣) والرمز (حم) عن ابن عمر (ح).
- (٢٣) عند الكسوف لحديث البخاري: «فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره»(٤).
- (٢٤) في خاتمة خطب الجمعة والأعياد فإن السلف كان يقول قائلهم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
- (٢٥) عند الهموم والمضايق للحديث المتقدم: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا...» (٥) إلخ.
- (٢٦) عند الاستسقاء وطلب الرزق والمال والبنين لقوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤، ٥٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٧٥٨).

 <sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٣، ٢٣٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب»
 (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢، ٦٩)، وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٢٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠١٠)، مسلم (٩١٢)، النسائي (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٥١٨)، ابن ماجه (٣٨١٩)، ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٨٢٩).



إِنَّهُ, كَانَ غَفَارًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَيْنَ وَبَحْمَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَمِّمُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُكُونُ [التحريم: ٨].

فيا علماء المسلمين! أتلقينُ هذا المشروع على لسان النبي عَلَيْ خير أم تلقينكم إياهم: تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، إلى آخر ما تقولون لهم وتهرفون؟! فاتقوا الله وعلموهم أن يفهموا هذا. فهو العلم وسواه جهالة وضلالة.

#### فصل

### في أذكار تجلب الرزق وتدفع الشدة والضيق

ومن غريب ما ورود في تفسير تلك الآية أن رجلًا من أصحاب النبي على كان له ابن أسره المشركون، وكان أبوه يأتي رسول الله فيشكو إليه، فكان رسول الله على يأمره بالصبر، فلم يلبث إلا يسيرًا أن انفلت ابنه من أيدي العدو فمر بغنم من أغنام

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٨،١)، الحاكم في «المستدرك» (٢، ٢٩١)، البيهقي في «شعب الإيمان» (١، ٤٣٩)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٧١).

العدو فاستاقها إلى أبيه، وجاء معه لغنم قد أصابها من المغنم فنزلت ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا لَنْكَ وَيَرْذُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣] ا. هـ. باختصار من «تفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير».

وقال تعالى حاكيًا عن هود عليه السلام: ﴿وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِنْدَرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوْتِكُمْ وَلَا نَنُولَوّا بُحْرِمِينَ إِنَّا الْهِود: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ. يُسْرًا ﴿ إِنَّا ﴾ [الطلاق: ٤] أي: يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجًا قريبًا ومخرجًا عاجلًا. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُدَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَننَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۗ [الأعراف: ٩٦]، وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِّهِمْ لَأَكُلُوا مِن فَوْقِهِد وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَٰةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةً مَا يَعْمَلُونَ ﴿ المَانِدة: ٦٦] وقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِّنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ [النحل: ١٢] وقد سلب الله سبحانه ملك العاصين، وأخبر عنهم بقوله: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَيَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَنكِهِينَ ﴿ كَالَاكَ ۚ وَأُورَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِلَّهُ ۗ [الدخان: ٢٥-٢٨] وقال تعالى: ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَبَ كُلِ شَيْءٍ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوثُواْ أَخَذْنَهُم بَغْنَةُ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ كَنِّكُ ﴾ [الأنعام: ٤٤] أي: آيسون محزونون.

ومن أسباب زيادة النعم على العبد. شكر الله -سبحانه وتعالى- فإنه أقسم بعزته وجلاله أنكم إن شكرتموه يزدكم قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ (١) لَإِن شَكَرْتُمُ وَجِلاله أنكم إن شكرتموه يزدكم قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ (١) لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَذِيدَنَّكُمُ وَلَيِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَيْكُ [إبراهيم: ٧] وقد أخبر سبحانه أن أهل الأعمال الصالحة من المؤمنين يحييهم الله في الدنيا حياة طيبة ثم يجزيهم في الآخرة

<sup>(</sup>١) أقسم وأعلم. قاموس. (الفقي)



أجرهم على صالح أعمالهم، فقال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَالَّحْدِينَةُ مُؤْمِنٌ فَكَانُوا يَعْمَلُونَ الْآَفِي النحل: ٩٧].

وأن من أسباب ضيق العيش وضنك الرزق الإعراض عن كتاب الله وعما جاء به رسوله ﷺ قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا<sup>(١)</sup> وَنَحْشُدُهُ يَوْمَ الْقِيسَمَةِ أَعْمَىٰ فَنِيُ اللهُ وَعَمَا كَسَبَتَ الْقِيسَمَةِ أَعْمَىٰ فَنِي اللهُ وَعَمَا كَسَبَتَ الْقِيسَمَةِ أَعْمَىٰ فَنِي اللهُ وَعَمَا كَسَبَتَ اللهُ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتَ اللهُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ فَنِهَا الشورى: ٣٠].

وروى ابن ماجه بسند حسن أنه ﷺ قال: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» (٢) وقال على ﴿ لِللَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

## فصل

### في أذكار يعتق الله بها قائلها من النار

روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي أيوب الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» (٣).

وروى البخاري ومسلم أيضًا عن أبي هريرة حَيْلُنُعُهُ أن رسول الله ﷺ قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في كل يوم مائة مرة؛ كانت له عدد عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه هذا لفظ البخاري وزاد مسلم: "ومن قال سبحان الله وبحمده

<sup>(</sup>١) الضنك: العيش النكد كله بؤس. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه ابن مساجه (٤٠٢٢)، أحمَّد فِي «مسنده» (٥، ٧٧٧)، ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٩٣)، الترمذي (٣٥٥٣)، الطبراني في المعجم الكبير؛ (٤، ١٦٤).

في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»(١) قال الإمام النووي شارحه: قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار، فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة ا. هـ.

(قلت) ومع ما فيه من زيادة كتب الحسنات ومحو السيئات.

أما العتاقة التي يعملونها للأموات ويجمعون لها القراء بجنيه واحد، أو أكثر على سورة الإخلاص مائة ألف مرة فحديثها مكذوب قطعًا، فما هي إلا بدعة في الإسلام مردودة، ومن أراد العتق فعليه بهدى محمد رسول الله عليه.

# فصل

#### في أذكار من تعبد بها حرمه الله على النار

في «الجامع الصغير» أنه ﷺ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، حرم الله عليه النار»(٢) ورمز له هكذا (حم م ت) عن عبادة (صح).

يقول محمد: وتحقيق ذلك أن يمتثل العبد أوامر ربه، ويجتنب نواهيه التي بينها في كتابه، ويحب ويتبع الرسول الأعظم أشد من حبه لنفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين، هذا وإلا فهو كذاب لم يشهد إلا بلسانه، والكتاب والسنة أكبر شاهد على كذبه وفي الحديث: «من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل الجنة، قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عما حرم الله)

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٤٠)، مسلم (٢٦٩١) وزاد مسلم «ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩)، الترمذي (٢٦٣٨)، النسائي في السنن الكبرى، (٢، ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه ابن حبان (٢٠٠)، البيهقي في «شعب الإيمان» (١، ١٤٧)، وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٣٥٥).

وفي «الجامع» أنه على قال: «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس: اللهم! أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارًا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس: اللهم! أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارًا من النار»(١) والرمز هكذا (حم دن حب) عن الحارث التيمي (صح).

وفي «الترغيب» عنه على قال: «من قال لا إله إلا الله والله أكبر أعتق الله ربعه من النار، ولا يقولها اثنتين إلا أعتق الله شطره من النار، وإن قالها أربعًا أعتقه الله من النار» (٢) رواه الطبراني في «الكبير والأوسط»، وفي «الجامع» أنه على قال: «من أذن سبع سنين محتسبًا؛ كتب الله له براءة من النار» (٣) والرمز (ت هـ) عن ابن عباس (ح).

### فيا عباد الله

ها هنا الجهاد يكون، وفي هذا فليسارع المسارعون، وليتنافس المتنافسون، وليسهر الساهرون، وليذكر الذاكرون، وليتعبد المتعبدون، وبه لله فليتذلل المتذللون، وليخضع الخاضعون، وليخشع الخاشعون، ولتقشعر به جلود المؤمنين وليبك الباكون، وليسبحل المسبحلون، وليحمد الحامدون، وليهلل المهللون، وليكبر المكبرون، وليحوقل المحوقلون، وليقدس المقدسون، وليستغفر سحرًا وليلًا ونهارًا المستغفرون، وليرغب الراغبون، وليرهب الراهبون، هذه هي الأحزاب وهي الأوراد، وهي التوسلات والاستغاثات، وهي المناجاة لله رب العالمين، وهي طاعة الله وطاعة رسوله

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤، ٢٣٤)، الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩، ٤٣٣)، النسائي في «السنن الكبرى» (٢، ٣٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧١).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني (٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٢٠٦)، الطبراني في «المعجم الكبير» (١١، ٧٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٣٧٨).

الأمين، فليتبع المتبعون، وليقتد المقتدون ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْسَ اللّهَ وَيَتَقَهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاَيِزُونَ لَنِ ﴾ [النور: ٥٦]، ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللّهِ يَن النّهَ عَلَيْهِم مِن النّبِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهُدَاءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا لَن ﴾ [النساء: ٦٩] وليذهل عن هذا الخبر الذاهلون وليغفل الغافلون وليبتدع المبتدعون ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَي الجن: ٢٣] وفي «الصحيح»: «ومن خالف سنتي فليس مني » (١) « ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » (١).

# فصل

#### يخ فوائد الذكر ومزاياه

(الفائدة الأولى) أن الله يذكر من ذكره كما قال: ﴿فَاذَكُونِهَ أَذَكُرَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢] « فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » (٣) ولو لم يكن في فضل الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلًا وشرفًا.

(الثانية) أن الذكر كما قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِكِرِ اللّهِ نَطْمَعِنُ الْقُلُوبُ ﴿ آلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) (ضعيف) انظر "ضعيف الجامع" (٢٣٣٦) للشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧١٨)، أحْمَد في «مسنده» (٢، ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٧٠)، أُحْمَد في «مسنده» (٢، ٤١٣)، ابن حبان (٨١٠).



(الثالثة) أنه يزيل الهم والغم والحزن عن القلوب، ويذهب العجز والكسل والدَّين والكروب، قال أبو أمامة للرسول ﷺ: هموم لزمتني يا رسول الله، فعلمه الدعاء المشهور، قال: فقلتهن فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني (١).

# الباب الثامن والعشرون

# في بدع وخرافات عامة بدعة الزار

#### وما حوته من المهازل والفسق والفجور

لقد حوت هذه البدعة المنكرة الممقوتة المشئومة (بدعة الزار) كل القبائح والرذائل، كما سلبت من مرتكبيها الأوغاد السَّفِلة كل فضيلة، لقد حوت كل المهازل، وكل المخازي والفضائح، وكل العيوب والفسوق والفجور، وكل حطة وعار ونقيصة، وانسلخ أهلها من كل أدب وخلق طاهر وشرف وكرامة كما تبرأت من أباطيلهم جميع الأديان والشرائع، وكل العقول الصحيحة السليمة فمن من العقلاء يقول: إن في التبذير والإسراف شفاءً من مرض الصرع؟ ومن يقول: بأن لباس الذهب والفضة والحرير والتهتك والخلاعة والرقص وترامي المرأة عاريةً في أحضان الشبان

<sup>(</sup>١) (ضعيف) انظر فضعيف الترغيب والترهيب، (١١٤١) للشيخ الألباني.

(مشايخ الدَّأة) على الطبلة والزمارة-: فيه شفاء من خبل الصرع؟ ومن هذا الذي يستطيع أن يقول: إن ذبح الخراريف وأنواع الدجاج الرومي وأصناف الطيور - تخرج العفاريت من أجسام النساء؟ فيالخراب العقول. ويالخراب البيوت، ويا للمصيبة، وياللرزية الكبرى، وياللطامة العظمى، مما سيصيب بل قد أصاب عقل وحياة ومستقبل النشء الجديد.

﴿ يَنَيَىٰ ءَادَمَ لَا يَفْلِنَنَكُمُ الشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنِزعُ عَنَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُسَهُمَا سَوْءَ يَهِمَّ إِنَّا جَمَلَنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهَ لِلَّذِينَ لَا لِيُوبَهُمُّ إِنَّا جَمَلَنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهَ لِلَّذِينَ لَا لِيُوبَهُمُ إِنَّا جَمَلَنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهَ لِلَّذِينَ لَا لَيُوبَعُنَ لَا لَكُوبَهُمُّ إِنَّا جَمَلَنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهَ لِلَّذِينَ لَا لَيُوبَعُنَ لَا لَمُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِي الللللللَّةُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُولُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْ

(يا أهل الزار) يا أغبى الأغبياء! الله ربكم يقول وقوله الحق: ﴿ قَالَ هَـٰذَا صِرَالًا عَلَى مُسْتَقِيتُ لِنَا أَهُ الزارِ ) يا أغبى الأغبياء! الله ربكم يقول وقوله الحق: ﴿ قَالَ هَـٰذَا صِرَالًا عَلَىٰ مُسْتَقِيتُ لِنَا الْفَادِينَ لَ الله الله عَلَيْهِمَ سُلطَنَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الحكومات الإسلامية بإبطال هذه المنكرات الهدامة؟ ومتى يُعني علماء الأزهر بمقاومة هذه البدع والخرافات؟ وقد قيل:

ثلاثة تشقى بها الدار العرس والمأتم ثم الزار

# وهذا فصل

#### نذكر فيه علاج المرضى بالصرع

أولًا: ذكر الله تعالى: فلا شيء أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله تعالى بالقلب والتدبر ومراقبته في السر والجهر. وأفضله وأعلاه تلاوة القرآن.

ثانيًا: قراءة آية الكرسي عند النوم لخبر البخاري: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان»(٢) وقالت أم المؤمنين

<sup>(</sup>١) قبيله: جماعته. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٨٧)، البيهقي في اشعب الإيمان (٢، ٢٥١).

عائشة ويشف : "إن النبي على كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث (۱) فيهما يقرأ فيهما (قل هو الله أحد – وقل أعوذ برب الفلق – وقل أعوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات (۲) وفي "الصحيحين" مرفوعًا: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه (۳) أي: من شر ما يؤذيه، وأيضًا: "اللهم! أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول (٤).

وفاتحة الكتاب رقية عظيمة قرأها أبو سعيد على اللديغ ونفث عليه فقام كأن لم يكن به ضر قط، وفي الحديث: «فاتحة الكتاب شفاء من السم» (٥) وورد: «فاتحة الكتاب شفاء من كل داء» (٦) وورد: «فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرؤهما عبد في دار فيصيبهم ذلك اليوم عين إنس أو جن» (٧) خرج هذه الأحاديث الثلاثة السيوطي في «الجامع» بسند لين.

ثالثًا: يجب على المصابين بمرض الصرع أن يتباعدوا عن كل ما يتسبب عنه حدوث النكد والحزن ويجدد الهم والكدر، إذ أن الفرح والسرور وانتشاق النسيم والهواء العليل، والتنزه في البساتين والرياض والمزارع يخفف كثيرًا من حدة هذا

<sup>(</sup>١) النفث شبيه بالنفخ وهو أقل من النفل. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٢٩)، أبو داود (٥٠٥٦)، الترمذي (٣٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٣٧٨٦، ٤٧٢٢، ٤٧٥٣)، ومسلم (٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٥٦)، مسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٥) (موضوع) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢، ٤٥٠)، إنظرَ "ضعيف الجامع" للشيخ الألباني (١٩٥٠).

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) أخرجه الدارمي (٣٣٧٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢، ٤٠٥)، وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (٣٩٥١).

<sup>(</sup>٧) (موضوع) انظر «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني (٦٩٨).

المرض، ويساعد على البرء منه البعد عن الانفعالات النفسية، ومراعاة جودة الغذاء والأطعمة النافعة المفيدة.

رابعًا: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُّ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًّ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيكُونُواْ مِن أَصَحَبِ السَّعِيرِ لَكُ افاطر: ٦] فعلى كل إنسان أن يكافح (عفريت الزار) بجميع الأدوية الإلهية والطبية، بل وبجميع الوسائل الممكنة من غير تفريط ولا إهمال، وقال تعالى أيضًا: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَّلاً وَاللهُ وَاللهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ لَيْكُ اللهُ وَقَالَمُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ لَيْكُ وَاللهُ وَالللللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

خامسًا: يجب عرض المريض على أطباء الأمراض العصبية، فإن كثيرًا من الأطباء قد تخصصوا في علاج هذا المرض، ولهم فيه طرق شتى كلها ناجحة مفيدة.

سادسًا: إذا لم يستفد المريض أو المريضة من هذا العلاج المذكور فعلى الولي أن يضربها عشرين أو ثلاثين خيزرانة كلما حضر عفريتها، وهذا دواء مفيد نافع مجرب فلا تهمله أبدًا، فهو آخر الطب للصرع، فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ على المصروع في أذنه: ﴿ أَنَّ مَ اللَّهُ عَبَثُا وَأَنَّكُمُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا تُرْتَعُونَ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### فصل

#### في بيان جهالات فاحشة وخرافات فاشية

#### (علاج احمرار العين)

من الخزي أنهم يعالجون العين المرمودة بخرزة حمراء يعلقونها عليها لتلتقط احمرارها، ومنهم من يعلق قطعة لحم صغيرة بخيط فوق العين ومن هؤلاء الحمر الأغبياء من يسخن الروث (فشلة حمارة) فيضعها على عينه المرمودة، أو يضعون (بصلة بشيح) وكله شر وشر على العين بل وضياع لها بالكلية.

### (علاج رمد العين أيضًا)

نقلًا عن شيخهم وإمامهم وقدوتهم إلى الجهل والبله والغباء والجنون صاحب «كتاب الرحمة -بل اللعنة- في الطب والحكمة» قال: يؤخذ دم الحائض التي لم يمسها رجل ويخلط مع المني ويكتحل به فإنه يقطع البياض من العين ا. هـ. والحق أنه يقطع النور من العين.

#### (للرمد أيضًا)

وقال أيضًا (يكتب للرمد) قل هو الله أحد، إن في العين رمد احمرار في البياض حسبي الله الصمد يا إلهي باعترافي في اعتزالك عن ولد، عاف عيني يا إلهي اكفني شر الرمد ليس لله شريك لا ولا كفوًا أحد.

وقال أيضًا (فائدة) من حفظ هذين البيتين لم يرمد أبدًا:

يا ناظري بيعقوب أعيدكما بما استعاذ به إذ مسه الكمد

قميص يوسف إذ جاء البشير به بحق يعقوب (۱) اذهب أيها الرمد وقال الشيخ وأقبِح بما قال: أعيذها العين رب عبس وقل هو الله أحد، حجب بها حامل كتابي هذا، عابس وشهاب قابس وليل دامس، وبحر طامس وحجر يابس، وماء فارس ونفس نافس، من عين المعيان وحسده، جاعت فجعجعت، طارت فاستطارت، وفي علم الله صارت. إلخ.

#### (عزيمة للعمى)

قال الشيخ في كتاب - اللعنة - الرحمة: عزمت عليك أيتها العين بحق شراهيا براهيا، ادنواى أصباؤت آل شداى، عزمت عليك أيتها العين التي في فلان بحق شهت بهت أشهت باقسطاع الحا... أخرجي نظرة السوء، كما خرج يوسف من المضيق، وجعل لموسى في البحر طريق، إلخ أضاليل الشيخ وأباطيله.

أقول: كيف يحكم الإنسان على هؤلاء الشيوخ؟ أنحكم عليهم بأنهم يهود؛ لأنهم الفوا كلام اليهود وعلوم اليهود، أو نحكم عليهم بالنصرانية؛ لأن معظم ما ينقلونه هو للكفر أقرب منه للإيمان، أو هم أهل بدعة وجهالة بالدين وبله وغباوة، وقلوب عمياء، ذلك لأنهم هم السبب الأول الأكبر في جهالة هذه الأمة وشقائها، وضياعها وذلها واستعبادها وسقوطها في أيدي الكلاب الجشعين المستعمرين، الذين كانوا أحط وأغبى وأجهل وأضل أهل الأرض، حتى أنقذهم الإسلام بعلومه من الوحشية إلى الإنسانية، إلا أن المسلمين نكبوا في علمائهم، فبدلوا وغيروا، فجعلوا الحق باطلًا، والباطل حقًا، فضاعوا وأضاعوا وهلكوا وأهلكوا.

#### (للحمي)

وقال أيضًا: يكتب للحمى في ثلاثة أطراف من عظم قديم: خيصور جهنم

<sup>(</sup>١) استعادة شركية، وتوسلات محرمة بدعية. (الفقى)



ميصور لظى، يصور الحطمة، ويبخر كل مرة بواحدة يبرأ ا. هـ. أقول: لا يكتب هذا ويعمل به إلا من سفه نفسه، وضل عقله وعاش أحق جاهلًا مغفلًا.

#### (للحمى)

تكتب على ثلاث لوزات، حست مست انفصت ويبخر المحموم كل يوم بواحدة مجربة، وهذا كلام فارغ وأقذر من لعاب الكلاب.

#### (للحمي)

تكتب على ثلاث نوايات، كوفا كوفا كوفا، لوفا لوفا لوفا، أجاجا أجاجا أجاجا. يا أم ملدم لا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم، يبرأ وكذب الشيخ بل يزاد مرضه وغمه وحزنه، ولهذا التضليل صار المحموم يقبل فرج الحمارة السوداء ليبرأ أو يلقى عليه ثعبان على غرة. فليبصق كل عاقل على هذه الكتب.

### (خاتم للحمى)

من كتب هذا الخاتم وجعله تحت رأس المحموم يبرأ وهذا هو: يا حمى بسلطي بسلطي بسلطي بسلطي الله وحسينا الله

يقول مجمد عبد السلام: من عمل بشيء من هذا معتقدًا أن فيه شفاءه أهلكه الله؛ ذلك لأنه اعتقد أن شفاءه في الكذب على الله، وترك المفروض عليه من الدعاء والدواء.

### (لوجع الرأس)

تكتب هذه الأحرف أح. أك ك، عج. ام اه. من كتبها لا يبرأ بإذن الله.

### (تقوية جماع)

قال الشيخ: تكتب في ورقة بقلم نحاس وتجعله تحت لسانك أي: وقت الجماع وهذا ما تكتب ١٩١٦٩١١٥٥ من عمل بها فهو وهذا ما تكتب ١٩١٦٩١١٥٥ من عمل بها فهو أغفل مغفل على وجه الأرض، ومن لم يحرق هذا الكتاب وأمثاله فسيحرق هو بنار الجهل وما يجره عليه من فقر وأمراض وتخبط في البلاء والهموم والأحزان، وبعد هذا عذاب الآخرة النار يصلونها ولبئس المهاد.

وقال الشيخ: إذا جامع الكلب وانعقد ذكره، فبادر إلى قطع ذنبه من أصله ثم ادفنه في الأرض أربعين يومًا ثم أخرجه تجده عظامًا كالعقد، فمن ربطه بخيط وجعله على حقوه (١) وجامع امرأته فإنه لا ينزل ولو أقام من المغرب إلى الصباح ا. هـ.

فلهذا أصبحنا أجهل الأمم، وأضل وأحقر وأقل وأرذل أهل الأرض، وأصبحنا منحطين في ديننا ودنيانا وأخلاقنا، كل العالم يتقدم ونتأخر، كل الناس ترتفع ونهبط، لكل الناس صناعات نافعة رافعة، ولا صناعة لنا، فلهذه الكتب المنقوصة، وبما فيها من السطور التعيسة المنحوسة، أصبحنا غارقين في بحار الجهالة والبله والغباء الفاضح المخزي، وإليك شيئًا من هذه المثالب والمعايب التي لا توجد إلا فينا.

<sup>(</sup>١) موضع شد الإزار وهو الخاصرة ١. هـ. مصباح.



#### (علاج شلل الفاك)

يعالج هؤلاء الأشقياء التعساء - شلل الفك (ضبة الحنك) بضربه بالنعال كل صباح.

ويشترطون لشفائه أن لا يضربه (بالجزمة أو البلغة القديمة) إلا رجل يكون عمه خاله. فيضربه وهو يقول: سبحان ربي الباري اللي عمل عمي خالي.

وهذا عين الجهل الفاحش القتال، وهو عين الهلاك وإنما يجب العرض في أقرب وقت على الأطباء أو المستشفيات فقد أعدوا لذلك العلاج النافع المفيد السريع.

#### (حرز أبي دجانت)

عن موسى الأنصاري: شكا أبو دجانة إلى رسول الله على فقال: أنا نائم إذ فتحت عيني فإذا عند رأسي شيطان فجعل يعلو ويطول فضربته بيدي فإذا جلده كجلد القنفد فقال على: "يا على! اكتب لأبي دجانة كتابًا لايؤذيه شيء من بعده قال: اكتب بعد البسملة: هذا كتاب من محمد النبي العربي الأمي التهامي الأبطحي المكي القرشي المدني الهاشمي صاحب التاج والهراوة والقضيب والناقة. إلى من طرق الدار من الزوار والعمار. إلى فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إلى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس إلى ثم طوى الكتاب وقال: ضعه عند رأسك فوضعه فإذا هم ينادون النار المرقتنا بالنار، حتى قال له: ارفع عنهم فإن عادوا فعد. فوالذي نفسي بيده ما النار أحرقتنا بالنار، حتى قال له: ارفع عنهم فإن عادوا فعد. فوالذي نفسي بيده ما الفتني الهندي: موضوع وإسناده مقطوع، وأكثر رجاله مجهولون، وليس في الصحابة من يسمى بموسى أصلًا.

<sup>(</sup>١) لَم أَقف عليه كما لم يقف عليه مخرجه.

#### (تحويطة آخر جمعة من رمضان)

وهي لا آلاء إلا آلاؤك كعسهلون.. باطلة ولا أصل لها وتقدم الكلام عليها.

#### (تحويطة للعروسين ليلة الزفاف)

من هؤلاء الأبقار الأغفال من يذهب إلى سحار غبي مثله ليكتب له تحويطة تمنع عنه السحر والحسد والنكد فيكتب له، ورقة تحوي من الجهالة والضلالة والأباطيل بل والكفريات شيئًا كثيرًا، ثم يدفع له الجنيه وينصرف معتقدًا أنه أدرك الفوز والفلاح، والحق أنه خاب عقله وضاع ماله ومآله، ومنهم من يحتزم على وسطه بشملة صوف مشبكة معتقدين أن السحر لا يؤثر معها. وما هي إلا اعتقادات فاسدة تدل على سقوط عقول هؤلاء بالكلية.

### (حجاب من ماري جرجس)

يؤسفني كثيرًا ويحزنني جد الحزن أن الفتاة والمرأة الغربية الأوربية قد أخذت أكبر نصيب من جميع العلوم والفنون، ففاقت بعلومها المرأة العربية وأصبحت سيدتها سواء رضينا أو كرهنا، ومن قبيح جهلهن أنهن يذهبن إلى القسيس بماري جرجس أو بدير العريان بمعصرة حلوان أوغيرهما يطلبن منه حجابًا للنظرة أو حجابًا لوقاية ابنها من الحسد والنكد، وأن هذا البلاء المبن، وإنما كان يكفي هذه الجاهلة المسكينة أن تقرأ المعوذتين أو الفاتحة على ولدها وتستريح من هم وعناء السفر والمصاريف.

# (التعاليق على الأطفال والحوانيت والحيوانات)

من ذلك الفاسوخ وخمسة وخميسة يعلقنه على الأطفال ليعيشوا وهي خرزات زرقاء



مخرقة، والإسلام يحرم هذا ويعده شركًا، فعلى الرجال أن يعلموا وينبهوا على نسائهم.

ومنها الودع الذي يحضرونه معهم من الشيخ المسمى عندهم بأبي سريع يحجون إليه كل عام كالبيت العتيق، ويعتقدون أن زيارتين أو ثلاث زيارات لقبر أبي سريع تحل محجة مقبولة مبرورة، وهذا لا شك أنه مما يجب الإقلاع عنه؛ إذ إنه من كبائر المحرمات فوق أنه جهل فاضح، وفي الحديث: «من علق ودعة فلا ودع الله له»(١).

ومن ذلك تعليقهم المصحف الصغير لقضاء الحوائج وللمحبة، فيجنب الرجال وتحيض النساء، ويدخلون المراحيض والمصحف معلق عليهم. وهذا ممنوع شرعًا.

ومن ذلك أنهم يعلقون داخل جلدة كحجاب رأس فرخة وسبع إبر ومثلها من الأذرة الشامي أو الفول، وهو حرام وفي الحديث: «من تعلق شيئًا وكل إليه»(٢).

#### (حجاب لجلب الزبون)

ومن ذلك أنهم يعلقون حجابًا على الدكاكين يكتبون فيها ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ بُسُرًا ﴿ لَيْ اللَّهِ مِنْ الْمُسْرِ بُسُرًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْلَاللَّالِمُ الللللللَّاللَّا اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

#### (حجاب للجاموسة)

ومن ذلك أنهم يعلقون بعض الآيات القرآنية على الجاموس أو المواشي لتحلب لبنًا كثيرًا، وهذا تغيير وتبديل لشرع الله، وجهالة وضلالة وغباوة، فنعوذ بالله من شرهؤلاء الحمر.

<sup>(</sup>۱) (ضعيف) أخرجه أخمَد فِي «مسنده» (٤، ١٥٤)، ابن حبان (٦٠٨٦)، الحاكم في «المستدرك» (٤، ٢٤٠)، ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه الترمذي (٢٠٧٢)، أخَمَد «مسنده» (٤، ٣١٠)، الحاكم في «المستدرك» (٤، ٢٤١)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢، ٣٨٥)، حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٤٥٦).

### (زیت قندیل نفیست)

ومن هذه المثالب أن الأطفال إذا رمدت أعينهم يذهبن بهم إلى قنديل السيدة نفيسة ليكحلن أعينهم من زيت قنديلها، وقد يكون ذلك سببًا في العور أو العمى؛ لأن هذا الزيت طال عليه الزمن داخل القناديل فامتلأ بالجراثيم الضارة والغبار، وهكذا فساد العقل والعقيدة والجهل بالدين، لا ريب أنه يجر المصائب والشرور على ذويه.

### (نعيق الغراب في فم الطفل)

وكذلك من فساد عقولهن أن الطفل إذا تعوق عن الكلام وتأخر، يحتلن حتى يحضرن غرابًا أسود ينعق في فيه لينطق الطفل ويتكلم، وإن هذا لهو الجنون بعينه.

# (علاج كساح الأطفال)

وكذلك إذا أصاب الطفل الكساح يذهبن به مقيدًا إلى المسجد ثلاث جمعات بطعام في حجره ليأخذه أول خارج من المسجد ويدعو له (أن يفك قيده) والدواء النافع للكساح الذي هو لين العظام تعريض هؤلاء الأطفال ساعة للشمس كل يوم كحمام شمس مع تحسين الغذاء وعرضهم على الأطباء، فمن لنا بإدخال هذا المعقول، في رءوس هؤلاء العجول؟

#### (حجاب للقرينة)

قال شيخ الأطباء الأغبياء، وإمام العوام الجهلة إلى كل غم ومرض فتاك ووباء، وقائدهم إلى أسفل السافلين، إلى هوة ما لها من قرار مكين، صاحب كتاب - النقمة - في الطب والحكمة تكتب للقرينة ألم تركيف فعل ربك بالقرينة ألم يجعل كيد القرينة في



تضليل، وأرسل على القرينة طيرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعل كيد القرينة كعصف مأكول، يا عافى يا قابل يا شديد يا ذا الطول.

فهل هذا كلام الله أو هو كلام للشيخ، بل هو قرآن مبدل مغير محرف، بدله صاحب كتاب النقمة في الطب والحكمة.

### (لوجع الرأس)

تكتب هذه الأحرف أح اك كعج ام اه علاج قذر وأقذر من القذر، ولا يستعمله إلا مغفل.

### (اضطراب جَفن العين)

ومن المثالب: أن العين إذا اضطربت يتشاءمون لها ويضعون عليها قشرة بوصة لتسكن، والخير والشر بيد الله وحده، وهذا هوس في العقول.

# (الامتناع عن السفر تشاؤمًا)

ومن هذه المهازل: أن كثيرًا من الناس يمتنعون عن السفر متشائمين من السفر في بعض الأيام. وسبب هذا أن كثيرًا من ذوي العمائم ينشرون على العوام والجهلة هذا الحديث الباطل الموضوع، وفي رجال سنده السمرقندي ويحيى وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا: «يوم السبت يوم مكر ومكيدة، ويوم الأحد يوم بناء وغرس، ويوم الإثنين يوم سفر وتجارة، ويوم الثلاثاء يوم دم، ويوم الأربعاء يوم نحس، ويوم الخميس يوم دخول السلطان وقضاء الحوائج، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح»(۱) قال ابن الجوزي: موضوع فيه ضعفاء ومجهولون، ويحيى ليس بثيء وكذا السمرقندي، ونسبوا

<sup>(</sup>١) لَم أقف عليه.

إلى الإمام على حَيْشُنُّ زُورًا وبهتانًا-:

فنعم اليوم يوم السبت حقًا لصيد إن اردت بالا امتراء وفي الأحسد البناء لأن فيه تبدى الله في خلق السماء وفي الأثنين إن سافرت فيه سترجع بالنجاح وبالثراء وإن تسرد الحجامة فالثلاثا ففي ساعاته هرق الدماء وإن شرب امرؤيومًا دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء وفي يوم الخميس قضاء حاج فإن الله يأذن في القضاء وفي الجمعات تزويج وعرس ولنات الرجال مع النساء وفي الجمعات تزويج وعرس ولنات الرجال مع النساء وهنا العلم لا يدريه إلا نبي أو وصي الأنبياء باطل ونسبته إلى الإمام على باطلة، وكذلك:

حديث «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر»، موضوع كما قاله ابن الجوزي وغيره، وكذا حديث «يوم الأربعاء يوم نحس مستمر»، موضوع.

وكذا من السخافة والأفن (١) أنهم يتركون أكل الجبن واللبن والسمك في يومي السبت والأربعاء اتباعًا منهم لأضاليل إخوانهم وآبائهم، وكذلك يحرمون الخياطة يوم الجمعة ويوم عرفات، ويمنعون الإبرة والمنخل ليلًا تشاؤمًا.

وكذا من خيبة عقول نسائنا اعتقادهن أن كُنْس البيت بالليل يجلب الفقر، والفقر حليفهم إن كَنَسُوا أو لم يَكْنسوا.

وأن غرز المدى (السكاكين) ليلة عيد الفطر يطرد الشياطين التي كانت مسجونة في شهر رمضان.

وكذلك من الخرافات والأوهام الباطلة التأذين عند وداع المسافر أو قراءة ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لِرَآدُكَ إِلَى مَعَادِّ﴾ [قصص: ٨٥] والسنة أن يقرأ مـا ورد في

<sup>(</sup>١) الأفن ضعف العقل والرأي. (الفقي)



الحديث وتقدم في بابه، وكذا لم تشرع قراءة آية الكرسي ولا غيرها ما لم يكن تلاوة قرآن، أو ذكرًا بالمشروع.

ومن أباطيلهن أنهن يعتقدن أن الحبلى المطلقة ثلاثًا إذا ولدت ولدًا تحل لزوجها من غير أن تنكح زوجًا غيره، وأيضًا يعتقدن أن بول الطفل يكون طاهرًا إذا كان أبوه لا يشرب الدخان، وإنما ينضح بول الصبي، ويغسل بول الصبية.

# (الخُلخَال الحديد)

ومن فظيع جهلهن أنهن يلبسن الخلاخيل الحديد ليعيش أولادهن فاعتقادهن أن الخلخال تعيش به العيال كفر، ورنة الخلخال من كبائر المحرمات. وكذلك يعملن الوشم للأطفال في رءوسهم وكعوب أرجلهم ليعيشوا.

ومن مهازلهن اعتقادهن أن أرواح أبنائهن تتلبس بأجساد القطط فهن يكرمن القطط ويطعمنها لأجل أولادهن حتى وإن أفسدت أو اختطفت طعامهن؛ لأنهن يرون أن أذية هذه القطط إنما هي أذية لأولادهن.

### (إطفاء نار الغيرة)

ومن ضلالهن أن المرأة إذا توفيت، وتزوج بعدها زوجها أن يذهب إلى قبرها فيصب عليه الماء زاعمة أن صب الماء يطفئ نار الغيرة عنها.

وكثير من الناس يعتقدون أن الرسول ﷺ يزور الشجرة المسماة بالصبارة كل جمعة ويقول أغبياؤهم: إن السلحفاة كانت امرأة فأنكرت الرحا فمسخها الله، وهو عقل فارغ وكلام فارغ.

ويقولون أيضًا، ولبئسما يقولون ويعتقدون: إذ فسا الإنسان في المسجد أخذ المسوة في همه فألقاها خارج المسجد فبئست العقول والأفهام والأوهام والعقائد

والوظائف التي يوظفون بها الملائكة الكرام البررة الأطهار.

ومن الخبل الكامل أن المرعوب الذي يسمونه المخضوض يعالجونه بطاسة الطربة يضعون فيها ماء أو لبنًا ويبيتونها في الندى ويشربها أربعين صباحًا. وأهل هذه الطاسة بنقوشها ووضعها هندوكية من وثنية الهندوكيين.

وكذا من الخبل اعتقادهم أن العاصي لا يستطيع المرور من بين العمودين المتقاربين جدًّا اللذين بجامع عمرو بن العاص.

وكذا من سفال وفساد عقول أهالي عرب الحوامدية وما بجوارها من البلاد ذهابهم إلى ناحية عرب الشرقية (ليلحسوا البشعة) ويقولون: إنها طاسة أثرية متوقدة ملتهبة على المتهم المتلبس بالجريمة، وهي كالماء على البريء وهذا كلام أقذر من دم البق، وأنتن من جيف الحمير.

- (١) ولهذا الغباء الفاحش صاروا يتيركون بعجل السيد.
- (٢) ويشربون ماء مراحيض المشايخ الأموات للهداية والتبرك.
- (٣) ويخاطبون الشمس قائلين لها: يا شمس يا شموسة يا بنت علي وموسه، خذى سنة الحمار، وهاتي سنة الغزال.
  - (٤) وشاركوا اليهود والنصارى في كذبة إبريل.
- (٥) وأركبوا الطفل على ظهر الحمارة معكوسًا وصفقوا قائلين: يا أبو الريش
   إن شاء الله يعيش، يا أبو الريش إن شاء الله يعيش.
- (٦) ويبخرون بيوتهم وأبناءهم وبناتهم بقشر الثوم والفاسوخ وعين العفريت وعين ظاروط ويتركون هدي القرآن والسنة.
- (٧) ويتمسحون بعمود السيد للشفاء من وجع الظهر، ولا أدري كيف تمكن شر هذا العمود من عقولهم.
  - (٨) ويغرزون المسامير في الأشجار المجاورة للمشايخ الميتين للتشفي من الصداع.



(٩) ويذهبون الحسد والنكد من بيوتهم بالسحر تارة وبالحجب تارة، وبخور عاشوراء الملعون تارة أخرى.

(١٠) وجعلوا لكل قبر خاصة، فقبر أبي السعود مسعود الجارحي لإخراج الجن والشياطين والعفاريت من أجساد المتعفرتين والمتعفرتات، وقبر السيدة نفيسة للشفاء من رمد العيون، وقبر الشيخ فلان للشفاء من مرض الحمى، وقبر الشيخ علان لقضاء الحوائج، وقبر الشيخ قطران لتفريج الكروب، وقبر الشيخ قرد للفيوضات والإمدادات الإلهية، وقبر الشيخ عفريت لقراءة دلائل الخيبات عنده، وقبر الشيخ فار لقراءة بردة المديح التي فيها من الشر ما فيها، وقبر الشيخ غراب للأحامة والتنطيط والشهيق والنهيق والشخير والنخير.

### فصل

ولما هوت عقول الناس إلى هوة ما لها من قرار، وباتوا عن هداية الكتاب العزيز والحكمة النبوية وسيرة سلفنا الصالح، وكبرائنا وعظمائنا في مكان سحيق أصبحوا يعتقدون الولاية في كل إنسان بالي الثياب قذر، أو أبله لا يحسن النطق ولا الفهم، أو يتظاهر بلباس العمامة الحمراء أو الخضراء.

فقالوا: إن من كان يقف خارج البلد ينزل كل خارج منها عن حمارته ويقول: أمسك رأسها حتى أفعل بها – ولي من أكابر الأولياء.

وقالوا في الذي قطن عند العاهرات يدعو لكل خارج من عندهن- ولي من أكابر الأولياء.

وقالوا في الذي يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة ويقول وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام – ولي من أكابر أولياء الله.

وقالوا في الذي يمسك الرجل من لحيته فلا يزال يبصق عليها ويصفعه - ولي من

سادة الأولياء.

وقالوا في الذي يقرأ قرآنًا غير القرآن وسورًا مختلفة غير سور القرآن – ولي من أولياء الله.

وقالوا فيمن عاش عريانًا لا يستر سوءتيه إلا بقطعة جلد أو حصير أو بساط ويقرأ قرآنًا مكذوبًا مخترعًا. وما أنتم في تصديق هود بصادقين، ولقد أرسل الله لنا قومًا بالمؤتفكات يضربوننا ويأخذون أموالنا وما لنا منهم من ناصرين – ولي من أولياء الله.

وقالوا فيمن دعا الناس إلى هجر أذكار وعبادات الرسول واخترع لهم مـا شاءت له الشياطين – ولي من أولياء الله.

وقالوا فيمن ترك الجمعة والجماعات والأوامر والنواهي، ودعا إلى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – ولي من أولياء الله.

وقالوا فيمن يشربون الخمر والحشيشة ويرتكبون جريمة الزنا - ولي من خواص الأولياء.

وقالوا: يجب أن لا ينكر أحد على أحد؛ لأن من اعترض انطرد، وأخذت علينا العهود، أن لا نعترض النصارى ولا اليهود – دع الخلق للخالق، أقام العباد فيما أراد، وهذه الولاية الشيطانية توجب ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع أن الله قال: ﴿ لُهِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَوا وَلَيْنَ كَ فَلُومٌ وَعِيسَى آبَنِ مَرْبَعً ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكُونَ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللل

فهؤلاء لا شك أنهم أولياء الشيطان. وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُمُ اَتَّخَذُواْ اَلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ تَدُونَ آلِيَّ ﴿ [الأعراف: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَمَلْنَا الشَّيَطِينَ آوْلِيَآةَ الشَّيَطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيَطَانِ اللّهَ الشَّيَطَانِ اللّهَ الشَّيَطَانِ أَوْلِيَآةَ الشَّيَطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيَطَانِ كَانَ ضَعِيفًا النَّهِ اللّهَ اللّهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ اللّهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ الل



لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا لِنَّيُ اللَّهِف: ٥٠]، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآ كَمَثَلِ الْطَّالِمِينَ بَدُلًا لِنَّ اللَّهِ أَوْلِيَآ كَمَثَلِ اللَّهُ الْفَيْكِ بُوتِ اللَّهِ الْوَلِيَّ الْمَعْدِينَ اللَّهُ الْمَعْدِينَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُواللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللِلْمُولِي اللللْمُ ا

## فصل

وأولياء الله حقًّا هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلِيَآوُهُ إِلَا الْمُنَقُونَ وَلَا كُنَّ أَصَّنَّ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكُلُ وَالْمَالُ: ٣٤]، ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيَآءَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ الْحَرْنُونَ لَنِكُ الْوِنس: ١٢-٣٣]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللّهُ ثُمَّ السَّتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ اللّهِ الاحقاف: ١٣]، ﴿إِنَّ اللّهِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ اللّهِ اللّهِ عَنَافُواْ وَلَا تَحْمَرُواْ وَالْمِيْفِقُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

أولياء الله هم من وصفهم فقال: ﴿النَّهِبُونَ الْمَنبِدُونَ الْمَنبِدُونَ الْمَنبِدُونَ الْمَنبِدُونَ الْمَنبِحُونَ الْمَنبِحُونَ الْمَنبِحُونَ الْمَنْ الْمَنبِحُونَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ عَن الْمُنكِيدُونَ وَالنَّاهُونَ عَن الْمُنكِيدُونَ وَالنَّاهُونَ عَن الْمُنكِيدُونَ وَالنَّاهُونَ عَن الْمُنتَعِدُونَ وَالنَّاهُونَ عَن الْمُنتَعِدُونَ وَالنَّاهُونَ اللَّهُ وَبَشِير الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالنَّوبَة : ١١٢].

أُولياء الله هم: ﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَكُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ إِنَا اللَّهِ هُمُ اللَّهِ عَلَى رَبِّهِمْ يَبْغِقُونَ ۚ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُبْغِقُونَ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُتَعَمِّمُ يَبْغِقُونَ ﴾ [الأنفال: ٢-٤].

أُولياء الله هم: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ ثُمَّ لَمْ يَرْتَـَابُواْ وَجَنهَـدُواْ بِأَمَوَلِهِمْ وَٱنفُسِهِمْ في سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ لَـ ﴿ الْحَجرات: ١٥].

أُولياء الله هم الذين اشترى الله منهم: ﴿ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ بِأَكَ لَهُمُ ٱلْجَـٰنَةُ

<sup>(</sup>١) السياحة: الذهاب في الأرض للعبادة. (الفقي)

يُقَاطِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَالُونَ ﴾ [التوبة: ١١١].

أولياء الله هم الموصوفون بأنهم: ﴿ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَعَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللّهِ وَرِضَوْنَا لَّ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩] فتراهم مع بعضهم كالولد مع والده، والعبد مع سيده ومع أعدائهم كالسبع على فريسته فهم رهبان بالليل، أسود بالنهار.

أُولياء الله هم العاملون على مقتضى قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كَانَ ءَابَـاَؤُكُمْ وَأَبْنَاقُكُمْ وَأَبْنَاقُكُمْ وَأَبْنَاقُكُمْ وَأَبْنَاقُكُمْ وَأَبْنَاقُكُمْ وَأَمْوَلُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجْدَرُهُ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَإِخْوَنُكُمْ وَأَنْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجْدَرُهُ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُ لَا أَحَبُ إِلْيَهُ لَا اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَإِللّهُ لَا يَتُمْ الْفَوْمَ الْفَسِقِينَ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَتُولُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَلَا لَهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

أُولياء الله هم العاملون على تحقيق معنى: ﴿ فَلَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ﴾ [النساء: ٧٤].

أُولياء الله حقًّا هم الذين يستجيبون لله إذ يقول: ﴿قَنْلِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمُ غِلَظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلمُنَّقِينَ اللهِ التوبة: ١٢٣].

أولياء الله هم الذين يقولون الحق وإن كان مرَّا عاملين بقوله ﷺ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» (١) ، سيد الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله (٢).

أولياء الله حقًّا هم من تكون فيهم هذه الخصال الحسنة: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، وأن يحبوا عباد الله لا يحبونهم إلا لله تعالى. وأن يكرهوا أن يعودوا في الكفر كما يكرهون أن يقذفوا في النار، وإذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أُخْدَ فِي «مسنده» (٣، ١٩)، الحاكم في «المستدرك» (٤، ١٥٥)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٨، ٢٨٢)، صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١١٠٠).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣، ٢١٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٠٠٨).

وأولياء الله حقًّا هم: ﴿ الَّذِينَ يَسِئُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَلِنَا خَاطَبَهُمُ الْجَدَهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴿ وَالَذِينَ يَشِئُونَ عَنَا عَذَابَ مَسْتَقَلَ وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَشِئُونَ وَبَنَا أَصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّ إِنَّ وَالَّذِينَ لَا يَنْفُولُ لَمْ يُسْرِفُوا جَهَنَّ إِنَّ الْفَقُولُ لَمْ يُسْرِفُوا وَكَانَ بَيْنَ وَلِكَ فَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْفُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَلَمْ يَقْتُمُونَ النَّفْسَ اللهِ إِلَّهَا وَحَدَانَ بَيْنَ وَلِكَ فَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْفُونَ مَعْ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللهِ عَرَمُ اللهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَى عَلَى اللهُ إِلَى اللهُ وَلَا يَرْتُونَ فَى اللهِ إِلَيْنَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ إِلَيْنِ وَلِي يَعْدُلُونَ النَّفِي مَنْ اللهُ وَلَا عَنْهُ إِلَيْنَ فَي وَلَا يَشِهُدُونَ النَّفُونَ النَّفُونَ النَّفُونَ النَّفُونَ النَّفُونَ النَّفُونَ النَّفُولُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ مَنْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ مَنْ اللهُ وَلَا عَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

أُولياء الله حقًا هم الذين يسارعون إلى غفران الله وجناته... ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَوْطِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلنُّوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْكُ [آل عمران: ١٣٥].

أولياء الله حقًا، هم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، وفي

الرقاب، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء، وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

أولياء الله حقًا هم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيهًا وأسيرًا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا، إنا نخاف من ربنا يومًا عبوسًا قمطريرًا (١)، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا.

وبالإجمال: فأولياء الله حقًا هم الذين اتقوا كل ما لا يرضى الله -تعالى - من ترك واجب ومندوب. وفعل محرم ومكروه، واتقاء مخالفة سنن الله في خلقه من أسباب الصحة والقوة والنصر والعزة وسيادة الأمة، هذا مع فعل كل ما أوجبه الله على عباده في الكتاب الكريم وعلى لسان نبيه علي والاستماع والإصغاء إليه تعالى عند كل نداء أو خطاب ينادينا به في كتابه أو يوجهنا إليه رسوله علي كقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا المَنْ وَعَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَمَلُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ مِنْ حَرَجٌ قِلَةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمً هُو اللّهِ مَا جَمَلُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا عَمَلُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مَا اللّهِ اللهِ اللهُ ال

فالأولياء حقًا هم الذين: ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٦٤] أما البشرى في الحياة الدنيا فأهمها ما بشرهم به الكتاب العزيز حيث قال تعالى:

(١) ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمُلُواْ الصَّـٰلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا السَّـَخْلَفَ اللَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيكِ الْرَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُمَكِنَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا

<sup>(</sup>١) القمطرير: الشديد الأهوال. (الفقى)



يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥].

- (٢) ومن هذه البشائر قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الرَّومِ: ٤٧].
- (٣) ومنها: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُـ اللَّهُ يَكُوفُ عَنِ [الصافات: ١٧٣]، ﴿ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكُوفُ عَنِ النَّالِمُونَ اللَّهَ يُكُوفُعُ عَنِ اللَّهَ يَكُوفُعُ عَنِ اللَّهَ يَكُوفُهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ يُكُوفُعُ عَنِ اللَّهَ يَكُوفُ عَنِ اللَّهَ يُكُوفُعُ عَنِ اللَّهَ يَكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل
- (٥) ومنها: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٥) ومنها: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن (٥) ومنها: ﴿ وَلِلَّهِ مُلَكِنَ اللَّهُ مِنْكُونَ وَلَا يَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ (٣) وَأَنشُرُ ٱلأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن مَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ الْكِنَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا اللللّ
- (٦) ومنها: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ أَنِّى مَعَكُمٌ فَثَيِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَٱلَقِى فِي قُلُوبِ
  ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَاضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاصْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ<sup>(١)</sup> ﴿ إِلَانِهَال: ١٢].
  فهذه كلها بشائر لأولياء الله في الحياة الدنيا، وهي استخلافه تعالى لهم في الأرض

<sup>(</sup>١) الماء الغدق الكثير. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) مدرارًا أي: مطرًا دائمًا. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) السلم بفتح السين: الاستسلام للعدو. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) البنان أطراف الأصابع. (الفق)

وتمكين دينهم وعلوه على سائر الأديان ولو كره الكافرون، وأن يبدلهم من خوفهم أمنًا، وأخذه على نفسه أن ينصرهم على أعدائهم ويدافع عنهم كما نصروا دينه ودافعوا عنه، وأن يجعل لهم الغلبة والعزة والعلو وأن يفتح عليهم بركات السماء والأرض ويمدهم بالأموال والبنين والجنات والأنهار، وأن يمدهم بالملائكة عند القتال، وهذا أهم ما بشر الله به أولياءه في الحياة الدنيا.

وأما في الآخرة فقد أعد الله لأوليائه جنة عرضها السموات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَثَاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكِيرُ وَعَمِلُوا الصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَثَاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكِيرُ وَعَمِلُوا الصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَثَاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكِيرُ لَيْنَ اللهِ وَعَلَيْكُم اللهُ عَبَادَهُ اللهُ عَبَادَهُ اللهُ عَبَادُهُ وَلَا تَعْدَرُوا وَاللهِ مَن اللهِ وَعَلَيْهِمُ المُلتِهِكُ أَلّا تَعَنافُوا وَلا تَعْزَنُوا وَاللهِ مُو اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَنافُوا وَلا تَعْزَنُوا وَاللهِ مُو اللهُ ا

# الباب التاسع والعشرون

في وجوب القتال

#### بسم الله الردمن الرديم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وحزبه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿ [الأنفال: ٢٤]، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا هَلَ أَذُلُكُو عَلَى جَيَرَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ لَنْكُ ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُمُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ مِنَا عَذَابُ أَلِيمٍ لَنْكُونَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ لَنُكُو وَأَنفُيكُمْ وَلَيْدَ خِلْكُو جَنَّتِ جَرِي مِن تَحْلِهَا لَكُو وَلَيْدَخِلْكُمْ جَنَّتِ جَرِي مِن تَحْلِهَا لَكُو وَلَيْدِخِلْكُمْ جَنَّتِ جَرِي مِن تَحْلِهَا لَكُو وَلَيْدِخِلْكُمْ جَنَّتِ جَرِي مِن تَحْلِهَا لَهُ مَا لَكُو وَلَيْدِخِلْكُمْ جَنَّتِ جَرِي مِن تَحْلِهَا لَكُو وَلَيْدُ وَلَيْدُخِلْكُمْ جَنَّتِ جَرِي مِن تَحْلِهَا لَهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُو وَلَكُونَ لِللَّهِ اللَّهُ فَا لَكُونَ لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونَ لَلْكُونَ لَكُونُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلِيكُونَ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ لَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلِيكُونُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْهُ اللَّذِينَ عَامِنُوا هَلَا مِنْ اللَّهِ فَلِيلًا مِنْ اللَّهُ مَا لَكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلِيكُونُ وَلَا لَكُونُ وَاللَّهُ مُلْلَكُونُ وَلَكُونُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيكُونُ وَاللَّهُ فِي اللَّهِ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أي: ما تطلبون وتتمنون. (الفقي)

﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَجِدُوا مَابَاءَكُمُ وَلِخُونَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اَسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى
الْإِيمَدِينَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلْلِمُونَ ﴿ قَلْ إِن كَانَ مَابَاؤَكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَأَنْوَالُهُ وَأَمْوَلُوا الْمُتَوْمُ وَتَجْدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا أَحْتَ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَنْوَالُهُ وَأَمْوَلُوا الْمُتَوْمُهَا وَيَجْدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا أَحْتَ إِلَيْكُمُ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَلَرَبَّصُوا حَتَى يَأْفِينَ اللّهُ بِأَمْرِيدٌ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمُ الْفَسِقِينَ اللّهُ بِأَمْرِيدٌ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمُ الْفَسِقِينَ اللّهُ بِأَمْرِيدٌ وَاللّهُ لَا يَهْدِي

﴿ إِنَّانَهُمْ الَّذِينَ ، اَمَنُوا لَا تَشَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَـٰذَىٰ أَوْلِيَآ أَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاۤ اَبَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّا اللَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَشَخِذُوا بِطَانَةً مِنْهُمُ إِنَّا اللَّذِينَ اَامَنُوا لَا تَشَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَشَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا (١) وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ (٢) قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ فَذَ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَكُمْ الْآيَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَقِلُونَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآهَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَسَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَقُ وَيُحَذِرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَمِدِيرُ ﴿ إِلَّا عَمْرَان: ٢٨].

وبعدُ فيا ملوك الإسلام ويا ملوك العرب، ويا رؤساء العرب والمسلمين!

ويا وزراءنا ويا شعوب الشرق أجمع ﴿سَنَدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِن تُطِيمُوا يُوْتِكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَكَنَا ۗ وَإِن نَتَوَلَّوَا كَمَا نَوَلَيْتُمْ مِن فَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِلَيْهَا لَهُ اللّهَا مَا اللّهَ اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللهَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

فقوموا لأداء هذه الفريضة فريضةِ الجهاد في الله، ولا أعني به إلا القتال ولا

<sup>(</sup>١) أي: لا ينصرون في مضرتكم وإفساد الأمر عليكم. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) أي: يسرون ويفرحون بالشقاق الذي يقع بين المؤمنين. (الفقي)

أقصد به إلا (الموت والفناء) في سبيل إعادة مجد الإسلام القديم ورفعه كما كان فوق كل الأديان، وإعادة العزة والسيادة لأهله كما كانوا من قبل، في سبيل جعل القرآن الدستور الأكبر العام لأهل الأرض جميعًا.

قوموا قوموا يا أهل الكتاب السماوي! إلى الجهاد والقتال بالمال والنفس والنفيس في سبيل إعلاء الحق وكلمة الحق وأهل الحق، فقد طال نومنا ورقادنا وكسلنا وغفلتنا حتى ضاعت دولة الإسلام وسلطانه وسقط المسلمون شر سقطة، وضاع الدين شر ضيعة، وسفُلت الأخلاق وذهبت الآداب، وبهذا أصابتنا الذلة والمسكنة وبؤنا بغضب على غضب وعشنا جميعًا عبيدًا أذلاء خدمًا في غفر دورنا فإلى متى وحتى متى النوم والذهول.

قوموا قوموا يا أهل العلم! فقد قام أعداؤكم لحربكم وفنائكم على قدم وساق ولم يألوا جُهدًا في محقكم ومحق دينكم وهداية وأنوار نبيكم، فقاتلوهم ولا تقهقروا ولا تهنوا ولا تضعفوا ولا تستكينوا واصبروا وأنتم الغالبون وأنتم الأعلون وأنتم المنصورون إن كنتم مؤمنين.

<sup>(</sup>١) ربيون: جموع كثيرة. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) الاستكانة: الذلة والخضوع. (الفقى)



قوموا أيها المؤمنون جميعًا قومة رجل واحد، واقتدوا بالذين: ﴿قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ اللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ لَآئِكُ فَانَقَلَبُوا النَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمُ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ لَآئِكُ فَانَقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِن ٱللَّهِ وَفَضّلٍ كَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةٌ وَٱلتَّبَعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضّلٍ عَظِيمٍ لَآئِكَ اللَّهُ عَمران: ١٧٣-١٧٤].

قوموا أيها العلماء فحرضونا على القتال، فلم يبق للغفلة ولا للسكوت مكان ولا مجال، قوموا إن كنتم تؤمنون بالله والرسول واليوم الآخر، فإن ﴿ إِنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِن اللهُ وَالرسول واليوم الآخر، فإن ﴿ إِنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِن اللهُ وَالرسول واليوم الآخر، فإن ﴿ إِنَّ اللهِ فَيَقَنُلُونَ مِن اللهُ مُن اللهِ فَيَقَنُلُونَ وَمَن أَوْفَ مِيلِ اللهِ فَيَقَنُلُونَ وَمُن أَوْفَ مِمَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قوموا ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَّ وَعَدُوَّ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَ وَعَدُوَّ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَ إِلْهَ عَلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَ إِلَيْهُمْ وَاللّهُ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْهُمْ وَاللّهُ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْهِ مُن اللّهُ مَا مُن مُن مِن اللّهُ مَا اللّهُ مُونَ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُولِي اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُونَ اللّهُ مِن اللّهُ مَا مُولِي اللّهُ مَا مُولَى اللّهُ مَا مُولَى اللّهُ مُنْ مَا مُولَى اللّهُ مَا مُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُولَى اللّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُولَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّ

قوموا فامسحوا ما علاكم من العيب والخزي والعار والشنار؛ إذ قد أصبحتم لا شرف لكم ولا عزة ولا دولة – فأعيدوا دولتكم وامسحوا بها الكفر عن وجه الأرض فهذه مهنتكم، وهي وظيفتكم التي خلقتم لها وتقمصتم (بالجبة الواسعة، والعمامة الغليظة) لأجلها وأخذتم المرتبات الضخمة للقيام بها – لا لخطبة تلقونها، ولا لرسالة تؤلفونها، ولا لصلاة بالناس تقيمونها، بل لتقاتلوا، وتجاهدوا في الله حق

<sup>(</sup>١) أي: وترهبون آخرين. (الفقي)

جهاده، وتدعوا إلى القتال والجهاد حتى تتوحد الأديان كلها، فلا يكون إلا دين الإسلام ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اَننَهَوَا فَلَا عُدَوَنَ إِلَا عَلَى الظَّلِمِينَ اللَّهِ الْإِسلام ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ اَننَهَوا فَلَا عُدَونَ إِلَا عَلَى الظّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

قوموا وكونوا كأصحاب محمد والذين آمنوا به ﴿أَشِدَآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ ٱلسُّجُودِۚ ﴾ [الفتح: ٢٩].

﴿ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاَحْصُرُوهُمْ (١) وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ (١) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ﴿ التوبة: ٥].

﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْسَنَدُوَاً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْسَكِينَ لَا ثَانُوهُمْ عِندَ وَأَفْتِلُوهُمْ عِندَ الْفَتْلُوهُمْ عِندَ الْفَتْلُوهُمْ عِندَ الْفَتْلُوهُمْ عَندَ الْفَتْلُوهُمْ عَندَ الْفَتْلُوهُمْ عَندَ الْفَتْلُوهُمْ عَندَ الْفَتْلُوهُمْ عَندَ الْفَتَلُوهُمْ عَندَ الْفَتْلُوهُمْ عَندَ الْفَتْلُوهُمْ عَندَ الْفَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاهُ الْكَفْرِينَ اللّهَ عَلُولُ اللّهُ عَلُولُ اللّهَ عَلُولًا وَإِنّ اللّهَ عَلُولًا اللّهُ عَلَولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولًا اللّهُ اللّهُ

يا ملوكنا يا رؤساءنا يا حكامنا، يا وزراءنا يا أمراءنا يا أغنياءنا يا أيها المسلمون: قاتلوا هؤلاء المستعمرين الغاصبين وأخرجوهم من أرضكم.

<sup>(</sup>١) أحيطوا بهم وضيقوا عليهم. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) مرصد: موضع يمرون به تضييقًا عليهم. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) أي: حيث وجدتموهم. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) واضربوا في الأرض سافروا للتجارة أو غيرها. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) جمع غاز كراكع وركع وغائب وغيب. (الفقي)

قاتلوهم قاتلوهم ولا تخافوهم ولا تخشوهم واعلموا أنه لو ﴿قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَوُا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لِنَّ الشَّيَةَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلًا لِنَّ ﴾ [الفتح: ٢٢-٢٣].

قوموا للجهاد والنضال والدفاع، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وإياكم ثم إياكم والرضا بهذه الحياة والاطمئنان إليها، والغفلة عما دعاكم إليه القرآن من الجهاد الدائب الدائم، أما سمعتم آية ﴿إِنَّ اللَّيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوْةِ الدُّنَيَا وَالْمَانَوُا بِهَا وَالَّذِينَ عَنْ عَايَدِنَا عَنْفِلُونَ فَيْ أُولَئِكَ مَا وَنَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَالْمَانَوُا بِهَا وَالَذِينَ عَنْ عَايَدِنَا عَنْفِلُونَ فَيْ أُولَئِكَ مَاوَنَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَيُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

هيا هيا عجلوا ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن ثُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠] قبل أن يظهروا عليكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وقد فعلوها ﴿وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَكُنا لَنْكُمُ وَالكهف: ٢٠]، ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا فَيْمُ وَنَافِي مُنْ فَاللَّهُ وَلَا يَشْهُونَ كُنْ مُؤْمِدُ وَأَكُمُ مُ فَاسِقُونَ لَنْكُمُ إِلَا وَلا التوبة: ٨].

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُدُوا حِذَرَكُمْ فَانَفِرُوا ثُبَاتٍ (١) أَوِ انفِرُوا جَبِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَنَ لَيْنَ لَكُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِذْ لَدَ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِ أَصَلَبُكُمْ فَضَدُ لُ لَيْبَاتِنَ أَصَلَبُكُمْ فَضَدُ لُ اللَّهِ لَيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَةً لا يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَلَا لَنُهُ عَلَى اللَّهِ لَيَقُولَنَ كَأْن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَةً لا يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ لَكُونَ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

و فَلْيُقَنَيْلَ فِي سَكِيلِ اللّهِ الله فَيُقْتِلْ اللهِ فَيُقْتِلْ اللهِ فَيُقْتِلْ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا لَهُ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ (٤) مِنَ هَذِهِ الطّالِم اللّهَ وَالْمِلْسَانَةِ وَالْمِلْسَانَةِ وَالْمِلْدَانِ اللّهِ يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الطّالِمِ الطّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيّا وَأَجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا فَيْكُ [النساء: ٧٤-٧٥].

﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيّآةَ الشَّيَطَانِّ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا لَإِنَّا﴾ [النساء: ٧٦].

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَنَنِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْصُّفَادِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَظَةً وَاَعْلَمُواً أَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُثَقِينَ لَيْنِكُ ﴾ [التوبة: ١٢٣].

﴿ يَنَأَيْهُمَا الَّذِينَ ءَامِنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ لَعَلَّكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ لَمُ الْمِحُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ مَا يَعِكُمْ وَتَكُونُواْ الْمَعْدُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ

<sup>(</sup>١) أي جماعات في تفرقة، أي: حلقة حلقة. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) ليتأخرون. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أي: يبيعون. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) أي: في سبيل الله وسبيل خلاص المسلمين المهانين المعذبين بأيدي الكافرين. (الفقي)



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُكُو عَلَى جِنَرَةِ نُنجِيكُم يِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُمَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُو وَاللَّهُ عَلَى أَلَكُو عَلَى جِنَرَةِ نُنجِيكُم يِن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُو وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن مِن مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهِ وَفَائحٌ قَرِيبٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَالِكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُوا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُوا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْه

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّيِنَ مَنْ أَنصَارِينَ إِلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ فَا مَنُوا عَلَى عَدُوقِمْ فَأَصَبَحُوا الْمَوْنَ فَعَنُ أَنصَادُ اللَّهِ فَعَامَنَت طَآبِهَ فَي عَدُوقِمْ فَأَصَبَحُوا طَهِينَ لَيْكُ ﴾ [الصف: 12].

أما سمعتم عليًّا وهو يقول يحرض على القتال: يا أيها الناس إن الله تعالى ذكره، قد دلكم على تجارة تنجيكم من العذاب وتشفي (۱) بكم على الخير، إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله وجعل ثوابه مغفرة الذنوب، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوانًا من الله أكبر، وأخبركم بالذي يحب فقال: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَنِّنُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفَا كَانَهُ مُ مُنْكِنُ مَرَّصُوصٌ إِنَّ الله يُحِبُ الله أكبر، وأخبركم بالذي يحب فقال: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَنِّنُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفَا كَانَهُ مُ بُنِينٌ مَرَّصُوصٌ إِنَّ الله يُعِبُ الله يُحِبُ الله المرصوص وقدموا كَانُبَينُ مَرَّصُوصٌ إِنَّ الله المرارع (۲) وأخروا الحاسر، وعَضُّوا على الأضراس، فإنه أنبى للسيف عن الهام (۳) وأربط للجأش (۱) وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للقتل وأولى بالوقار، ورايتكم فلا تميلوها ولا تزيلوها، ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم المانعي الذمار (۵)، ثم تكلم على الفرار وقال: من يفعل هذا مقته الله، فلا تعرضوا لمقت الله،

<sup>(</sup>١) تشفى بالضم أي: تشرف. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) لابس الحديد، والحاسر المكشوف وقوله: عضوا على الأضراس أي تغيظًا على عدوكم. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أشد تجافيًا وتباغدًا عن الهام يعنى الرءوس. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) الجأش: الصدر. (الفقى)

<sup>(</sup>٥) الذين يحفظون ما يلزم حمايته ويراعون ما تلزم رعايته. (الفقي)

يا ملوك الإسلام، يا ملوك العرب، يا رؤساء الشرق أجمع، يا علماء الإسلام، يا شباب المسلمين، أجدادكم دوخوا ملوك العالم شرقًا وغربًا ودكدكوا عروشهم، حتى أرغموهم على دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، فكونوا أبطالًا كجدكم المقداد بن عمرو والقائل للرسول حينما دعاهم إلى عزوة بدر: يا رسول الله! امض لما أمرك الله به، فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ أَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَا مَعْكَما فَقَاتِلاً إِنَا مَعْكَما مَقَاتِلُون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد(١) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه.

وكذلك قال جدكم البطل العظيم سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله! لما أمرك الله، فوالذي بعثك بالحق لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى عدونا غدًا، إنا لصَّبُر عند الحرب، صُدُق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما

<sup>(</sup>١) مدينة باليمن.



تقربه عينك، فسربنا على بركة الله.

وكذلك جدكم الصنديد الشهير عمرو بن الجموح الذي نزل هذه المعركة فصال فيها وجال وقال:

ركضنا إلى الكريم بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى وعمل المعاد

وكذلك حرضت جدتكم الخنساء الفضلى أبناءها الأربعة يوم حرب القادسية فقالت:

يا بَنيَّ: تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، وأن الدار الباقية خير من الدار الفانية، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَمِرانَ: ٢٠٠] فإذا أصبحتم فاغدوا إلى قتال عدوكم، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظى على سعيرها فتيمموا وطيسها(۱)، وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة، فلما أصبحوا باشروا القتال، وقبل استشهادهم قام أحدهم فقال:

يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة مقالحة أبيان واضحة فباكروا الحرب الضروس الكالحة وإنما تلقون عند الناصحة من آل ساسان الكلاب النابحة قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة وأنتم بين حياة صالحة أو ميتة تورث غمًّا رابحة

وأنشد الثاني:

إن العجـــوز ذات حـــزم وجلــد والنظـر الأوفـق والـرأي السـدد

<sup>(</sup>١) يمم: قصد، الوطيس: التنور، والمراد خوضوا المعركة بغير تهيب.

قد أمرتنا بالسداد والرشد نصيحة منها وبراً بالولد فباكروا الحرب حماة في العدد إما لفوز بارد على الكبد أو ميتة تورثكم عزًا في الأبد في جنة الفردوس والعيش الرغد وأنشد الثالث:

والله لا نعصي العجوز حرفًا قد أمرتنا حربًا وعطفًا نصحًا وبرًا صادقًا ولطفًا فبادروا الحرب الضروس زحفًا حتى تلقوا آل كسرى لفًا أو يكشفوكم عن حماكم كشفًا إنا نرى التقصير منكم ضعفًا والقتل فيكم نجدة وزلفى وأنشد الرابع:

لست للخنساء ولا للأحرر ولا لعمروذي السناء الأقدم ان لم أرد في الجيش جيش الأعجم ماض على الهول خضم خضرم أما لفوز عاجل ومغنم أو لوفاة في السبيل الأكرم

فلما باشروا المعركة قاتلوا قتالًا شديدًا حتى قتلوا واحدًا بعد آخر، ولما بلغ أمهم الخبر، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.

فيا نساء المسلمين، لتكن فيكن هذه الغيرة كجداتكن الفضليات، فبكن حياة الشعوب والأمم، وبصالح تربيتكن لأبنائكن تسعد الشعوب والأمم، وبصالح تربيتكن لأبنائكن، تحيا الأمم، وتسعد سعادة أبدية لا تشقى بعدها أبدًا ولا تهزم، ولا يتغلب عليها عدو أبدًا.

وهذه أسماء بنت الصديق حيسفه ، لما راح إليها ولدها عبد الله بن الزبير يستشيرها في القتال، قالت له: إن كنت على الحق يا بني فاصبر عليه، فقد قتل عليه أصحابك اخرج إلى القتل، القتل أحسن، وإني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنًا، ثم

دعت له فقالت: اللهم! إني قد سلمته لأمرك فيه، ورضيت بما قضيت، فقابلني فيه بثواب الصابرين الشاكرين، ولما احتضنته لتودعه فوجدته لابسًا درعًا من حديد قالت له: ما هذا لباس من يريد الموت في سبيل الله انزعه.

وكان ذلك آخر عهده بها فالله الله أيتها المسلمات، هيا هيا إلى الجهاد، مرن أولادكن بالقتال، حرضنهم على الحرب والفتك بالأعداء والنضال، وإنفاق النفقات في هذا السبيل.

فهيا جميعًا، أنقذوا بلادكم، أدركوا إخوانكم تداركوا نساءكم، وإلا فالخسران المبين، وإلا فالخزي والعار، وإلا فالهلاك والفناء والدمار، وإلا فالسقوط والانحطاط، وإلا فالخيبة والخذلان فارموهم بسهامكم الصائبة، فقد قال على المن الله كان كمن أعتق رقبة»(١).

يا هؤلاء: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق»(۲) رواه مسلم وغيره.

يا هؤلاء: «من لم يغز أو يجهز غازيًا أو يخلف غازيًا في أهله بخير، أصابه الله تعالى بقارعة (٣) قبل يوم القيامة (٤) رواه أبو داود وغيره.

يا هؤلاء: «من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه تُلمة (٥) (٦) رواه الترمذي وغيره.

<sup>(</sup>١) (صعيح) أخرجه الترمذي (١٦٣٨)، النسائي (٣١٤٢)، صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩١٠)، أبو داود (٢٥٠٢)، الحاكم في المستدرك (٢، ٨٨).

<sup>(</sup>٣) أي: داهية تفجؤه ومصيبة عظيمة والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) أخرجه الدارمي (٢٤١٨)، البيهقي في السنن الكبرى" (٩، ٤٨)، وضعفه الشيخ الألباني في الشكاة» (٣٨٢٠).

<sup>(</sup>٥) الثُّلمة: الخلل.

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) أخرجه الترمذي (١٦٦٦)، ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٨٣٣).

يا قوم: «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب»(١) رواه الطبراني.

يا قوم: « ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك» (٢) رواه البخاري ومسلم.

يا قوم: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره، القائم ليله حتى يرجع متى رجع» (٣) رواه أحمد وغيره.

يا من كنتم سادة الناس جميعًا، فأصبحتم عبيد الناس جميعًا: «جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم» (3) رواه أحمد وغيره: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» (0) «ومن قاتل في سبيل الله فواق (1) ناقة حرم الله على وجهه النار» (٧) رواهما مسلم وأحمد.

يا أبناء العروبة «إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»(^) رواه البخاري.

فافتكوا بالمستعمرين واطردوهم شر طِردة من أرضنا وبلادنا وديارنا، واستردوا كل ما أخذوه ولو رأس إبرة، ثم عودوا عليهم فدكدكوا عروشهم، واحتلوها، وأقيموا فيها شرائع الله، وعدالة دينه الإسلام.

<sup>(</sup>١) (حسن) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤، ١٤٨) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢١٣)، مسلم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٢٧٥٤)، أخمَد في «مسنده» (٢، ٤٦٥)، ابن حبان (٢٦٢١)، صححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) (صحيح لغيره) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥، ٣١٤)، صححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٣١٩).

<sup>(</sup>٥) مِتفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٠٤)، مسلم (١٩٠٢).

<sup>(</sup>٦) فواق ناقة أي: مقدار ما بين الحلبتين. (الفقي)

<sup>(</sup>٧) (ضعيف) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٤، ٣٨٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٩٧٢٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢٦٣٧)، النسائي (٦، ٢٠).



أيها الرجال الأبطال البواسل، يجب أن نموت جميعًا أو يخرج من أرضنا وبلادنا كل أجنبي ومستعمر والموت هنا هو الحياة، وهو الرفعة، والعزة والسيادة والسياسة والبر والنعمة والرحمة، فلنقاتل فلا سبيل إلى المجد إلا بالقتل، وقد قال على «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله: يابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل، فيقول: سل وتمنه، فيقول: وما أسألك وأتمنى، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات، لما يرى من فضل الشهادة» (١) رواه النسائي وغيره.

فلن يخرج هؤلاء المستعمرون إلا بحرب كالحة ضروس، ولن تقيموا دولة للقرآن به إلا بغزو طويل مرير، يوده ويفرح به المؤمنون، ويكرهه ويبغضه الجبناء المنافقون، وقد قال على «والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل،

ولما صرخت أخت عمرو حين قتل أبوها، قال لها النبي على: «لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها» (٣) رواه البخاري ومسلم، وقال على: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكًا يطير في الجنة ذا جناحين، يطير في الجنة حيث شاء، مضرجة قوادمه (١) بالدماء» (٥) وقال: «هنيئًا لك يا عبد الله أبوك يطير مع الملائكة في السماء» (٦) ففي الغزو عز الدنيا، وسعادة الآخرة ورضوان الله الأكبر.

يا أهل مصر ويا أهل الشرق أجمع: «من خرج حاجًا فمات كتب الله له أجر

<sup>(</sup>۱) (صحيح) أخرجه النسائي (٣١٦٠)، أخْمَد فِي «مسنده» (٣، ١٣١)، الحاكم في «المستدرك» (٢، ٨٥)، صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٧٦)، ابن ماجه (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٣١)، مسلم (٢٤٧١)، النسائي (١٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) كان جعفر بن أبي طالب قد ذهبت يداه في سبيل الله فأبدله الله بهما في الجنة جناحين. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢، ١٠٧)، صححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٣٦٢).

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» (٨٤٨).

الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيًا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة»(١) رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق.

يا أهل الحجاز واليمن والشام والعراق ويا رجال العروبة ويا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها! «غدوة (۲) في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت (۲) رواه مسلم والنسائي، و«رباط يوم في سبيل الله، خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها (٤) رواه البخاري وغيره «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس (٥) أحدكم من الجنة أو موضع قيد (٢) خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، الأضاءت ما بينهما، ولملاته ريحًا، ولنصيفها (٧) على رأسها خير من الدنيا وما فيها».

ويروى « طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله، فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة، كل حسنة منها عشرة أضعاف مع الذي له عند الله من المزيد» (٩) رواه الطبراني في «الكبير» وفيه مجهول، ويروى: «أي المجاهدين أعظم أجرًا؟ قال:

<sup>(</sup>١) (صحيح لغيره) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٣٢١)، أبو يعلى في «مسنده» (١١، ٢٣٨)، صححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١١١٤).

<sup>(</sup>٢) الغدوة بفتح الغين هي المرة الواحدة من الذهاب. والروحة بالفتح أيضًا هي المرة الواحدة من المجيء. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٨٣)، النسائي (٣١١٩)، أَحَد فِي المسنده؛ (٥، ٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٣٥، ٢٦٤١)، الترمذي (١٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) قاب القوس: طولها. (الفقي)

<sup>(</sup>١) يعنى سوطه. (الفقي)

<sup>(</sup>٧) النصيف: الخمار الذي يوضع على رأس المرأة ويغطي وجهها. (الفقي)

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢٦٤٣)، الترمذي (١٦٥١)، أُحَمَد في «مسنده» (٣، ١٤١).

<sup>(</sup>٩) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٠، ٧٧)، ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٦٣٩).

أكثرهم لله تعالى ذكرًا»(١) رواه أحمد والطبراني.

والصحيح: «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا»(٢) رواه البخاري ومسلم.

يا أربعمائة مليون وسبعمائة مليون مسلم وشرقي، قد أعدت أوروبا والغرب الأثيم للقضاء المبرم عليكم قضاء كليًّا، وتكتلوا ووحدوا صفوفهم، وأعدوا لكم تعبئة عامة بالقنابل الذرية، وبالمدمرات وقاذفات القنابل وأعدوا عدد البر والبحر والجو؛ للقضاء عليكم في الحرب العالمية الثالثة، فقابلوا السيئة بالسيئة، وقابلوا الشر بالشر وقولوا:

#### ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

فلم يبق إلا الغزو، والإنفاق الواسع، بكل رضا وسرور على الغزو، فقدم أولادك جميعًا للغزو، وأنفق جل مالك بعد عيالك على الغزو، ثم جُدْ بروحك راضية مرضية للموت في سبيل الله، وفي سبيل رفع راية القرآن عالية فقد طال الأمد على

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠، ١٨٦)، ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٨١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٥٣)، النسائي (٢٢٤٨)، الدارمي (٢٣٩٩).

تنكيسها، وقد قال ﷺ: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف» (١) رواه النسائي وغيره، وقال ﷺ: «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا» (١) رواه البخاري ومسلم.

وبعث ﷺ إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: "أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره" (واه مسلم، وقال: "من جهز غازيًا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيًا في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره" (واه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، ويروى: "عينان لا تمسهما النار أبدًا: عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله "(واه أبو يعلى وقال: رواته ثقات، وقال أيضًا ﷺ: "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان (١٥) (٧) رواه مسلم.

فيا ملوك الإسلام والشرق أجمع، ويا أغنياء المسلمين والشرق أجمع، ويا شعوب البلاد العربية والشرق أجمع، ننشادكم بالله أن تحرموا على أنفسكم أولًا وعلى شعوبكم ثانيًا كل ما فيه ترف وسرف، ولهو ولعب، وضياع للأموال وأنفقوا كل ما تملكون، وكل ما بأيديكم وأيدي شعوبكم على إنشاء المصانع الحربية، فاعملوا ألوف المدافع الثقيلة، وألوف الدبابات والغواصات والطائرات والمدمرات، وقاذفات القنابل ومئات

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (١٦٢٥)، النسائي (٣١٨٦)، أخمَد فِي «مسنده» (٤، ٣٤٥)، صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٩٥)، النسائي (٣١٨١)، أخمَد في «مسنده» (٤، ١١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٩٦)، أبو داود (٢٥١٠)، أُخَد فِي المسنده الراه ١٥).

<sup>(</sup>٤) (حسن) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨، ٣٥)، حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) (صحيح) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٧/ ٣٠٧)، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب

<sup>(</sup>٦) الفتان: الشيطان يفتن الإنسان في عباداته أو يصرفه عن دينه في الدنيا أو عند الموت. (الفقي)

<sup>(</sup>٧) أُخرجه مسلم (١٩١٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١٦٦٦).

الأساطيل وملايين القنابل الذرية ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠] فإن من العار والعيب الشديد أن يسبقنا إلى هذا الاستعداد أحط الناس وأقذرهم اليهود.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَيْمُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ لَـٰ ۗ [البقرة: ٢٥٤].

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُر إِلَى النَّهُلَكُةُ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَى النَّهَلَكُةُ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَى النَّهَلُكُةُ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَى النَّهُلُكُةُ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَى النَّهُ لَكُونُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمَوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكُ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَدِيرُونَ ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَفْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْذِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَرْتِينَ إِلَىٰ أَخِلُهُما لَوَا جَآءَ أَجَلُهَا لَوَلَا أَخَرَتِنِي إِلَىٰ أَخِلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَكَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيِرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤخِرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيِرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنُهُلَةٍ مِّاقَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُفَنعِفُ لِمَن يَشَآةٌ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيدُ لَآنِ اللّهِ ثُمَّ لَا يَتُمَوْنَ اللّهِ عُلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلا أَذَى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ لَآنَا ﴾ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلا أَذَى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ آنِ اللّهَ اللّهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا يَحْرَنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يا من كنتم فوق جميع الناس وقادتهم، فأصبحتم بالاستعمار أسفل الناس وأجهلهم.

يا من كنتم أعز الناس وأرفعهم، فأصبحتم بالاحتلال أذل الناس وأوضعهم. يا أهل الشرق أجمع:

إني تذكرت والدذكرى مؤرقة مجدًا تليدًا بأيدينا اضعناه اني اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصًا جناحاه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زوايده كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه

أيها الشاب الغني القوي: إن بلادك مصابة ومبتلاة بضعف علمي، واحتلال سياسي، وانحلال خلقي، وانهيار ديني، وتفرق اجتماعي، وهبوط تعاوني، وفقر اقتصادي، وضغط وهوان أجنبي، وأنت أيها الشاب مطالب بالعمل في كل هذه الميادين، فجاهد وناضل وصل وقاتل، وجاهد وجالد، وواصل الهجوم والتقدم، وتابع الضرَبات حتى تحطم كل شيء أمامك صعبًا، هاجم وقل:

وما كنت أرضى بالدناءة خطت ولي بين أطراف الأسنة (٢) مقدم وما ألفت ظل الهوينى (١) عزيمتي وكيف وحدُها من السيف أصرم ساجعل نفسي للمتالف عرضة أقدفها للموت، والموت أكرم بأرضك فارتع، أو إلى القبر فارتحل فإن غريب القوم لحم موضم (٢) على أنني والحكم لله واثق بعزم يفض (١) الخطب والخطب مبهم وقلب لو أن السيف عارض صدره لغادر حد السيف وهو مثلم

يا شباب الشرق: الغرب كله يتأجج نارًا علينا، والكل لا يريد إلا ذلنا وهواننا واستعبادنا واستثمار خيرات بلادنا، وإن لهم لدعايات قوية ضدنا، وإنهم ليطعنون الإسلام وملوك المسلمين في صميم صدورهم في أناشيدهم وأغانيهم الموسيقية الحربية.

وقد نشرت جريدة الفتح نقلًا عن جريدة الشرق بالعدد ٥٤٣ عن لسان شاب إيطالي ما يأتي:

يا أماه: أتمي صلاتك ولا تبكي. بل اضحكي وتأملي، ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني؟

<sup>(</sup>١) يريد البطء والكسل والتأني، بل الهمة والقوة والنشاط. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) الأسنة: الرماح. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) الوضم: كل شيء يوضع على اللحم، من خشب وغيره فالموضم الذي وضع على الخشب لتقطيعه. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) يغض الخطب أي: يفرق المصائب ويبعدها. (الفقي)

وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحًا مسر ورًا.

لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة.

ولأحارب الديانة الإسلامية التي تجيز البنات الأبكار للسلطان(١٠).

سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن .

ليس بأهل للمجد من لم يمت إيطاليًّا حقًّا.

تحمسي أيتها الوالدة، تذكري كاروني التي جادت بأولادها في سبيل وطنها يا أماه أنا مسافر، ألا تعلمين أن على الأمواج الزرقاء الصافية من بحرنا ستلقى سفائننا المراسي؟ أنا ذاهب إلى طرابلس مسرورًا، لأن رايتنا المثلثة الألوان تدعوني، وذلك القطر تحت ظلها.

لا تموي لأننا في طريق الحياة، وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدك، ولكن اذهبي في كل مساء وزوري المقبرة... وإن سألك أحد عن عدم حدادك على فأجيبيه: إنه مات في محاربة الإسلام. الطبل يقرع يا أماه أنا ذاهب... دعيني أعانقك وأذهب ا. هـ.

فهل بعد هذا يا شباب الشعوب الشرقية، تهدأ لكم ثورة، أوتنطفئ لكم نيران؟ أو تغمض منكم الجفون. أو عن أداء واجب الدفاع المفروض عليكم لأوطانكم تنامون؟

وإليك أيضًا أبياتًا من قصيدة لحافظ بك إبراهيم عن لسان فتاة يابانية تصف فيها شجاعة قومها:

إن قومي استعنبوا ورد السردى كيف تدعوني الا اشربا؟ أنسا يابانيسة لا أنساني عسن مسرادي أو أذوق العطبا أنسا إن لم أحسس الرمسي ولم تستطع كفاي تقليب الظبا أنا أخدم الجرحى وأقضي حقهم وأواسي في الوغى (٢) من نكبا

<sup>(</sup>١) كذبوا ورب الكعبة ليس لسلطان المسلمين من النساء إلا كما لأقل مسلم. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) الميكاد: إمبراطور اليابان ومعبودهم. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) ألفيته أي: وجدته. (الفقي)

هك الليك ادو<sup>(۱)</sup> قد علمنا أن نرى الأوطان أمًا وأبا ملك يكفيك منه أنه أنه ض الشرق فه ز المغربا وإذا مارسته ألفيت و<sup>(۷)</sup> حولا في كل أمر قلبا (۱) كان والتاج صغيرين معًا وجلال الملك في مهد الصبا فغدا هدا هدا سماء للعالم وغدا ذلك فيها كوكبا بعث الأمت من مرقدها ودعاها للعالم أن تدأبا فسيء مأربا (۱۰) وقضت من كل شيء مأربا (۱۰)

فاستعذبوا الموت أيها الشباب! واستهينوا به وقابلوه بوجوه باسمة ضاحكة وقلوب راضية مطمئنة، لا أقول كمقابلة الشباب الأوربي للموت، فأنتم أعلى وأرفع وأسمى وأقوم، لأنكم أبناء القرآن، وورثة محمد والله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد بل وورثة جميع الأنبياء، وإنكم لترجون من الله ما لا يرجون، وإنهم لا يتربصون بكم إلا إحدى الحسنين، وأنتم تتربصون بهم أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيديكم.

﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَرِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّكُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوكَ لَآنِكُ وَلَهِن

<sup>(</sup>١) الشأو: الغاية والأمد. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) الظُّبي: جمع ظُبة وهي حد السيف. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) الوغى: القتال. (الفقي)

<sup>(</sup>٤) أي: بصير بتقلبات الأمور. (الفقي)

<sup>(</sup>٥) المأرب: الحاجة. (الفقى)

<sup>(</sup>٦) الميكاد: إمبراطور اليابان ومعبودهم. (الفقى)

<sup>(</sup>٧) ألفيته أي: وجدته. (الفقي)

<sup>(</sup>٨) الشأو: الغاية والأمد. (الفقى)

<sup>(</sup>٩) أي: بصير بتقلبات الأمور. (الفقى)

<sup>(</sup>١٠) المأرب: الحاجة. (الفقى)

مُتُّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحَشِّرُونَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٨].

فموتوا يا شبابنا غير هيابين للموت، واعلموا أن أشرف الموت، موت الشهداء وليس موتكم هذا موتًا، وإنما هو انتقال إلى العلا، وإلى الفردوس الأعلى وإلى جنة عرضها السموات والأرض، هيأها الله للمقاتلين، إلى مصافحة ومعانقة سادة أهل الدنيا، وسادة أهل الجنة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم إلى رؤية وجه الله الكريم، ثم ﴿عَلَىٰ سُرُرِ مَّوَشُونَةِ ۚ ۚ مُنْكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيْدِابِ ۚ فَي يَعْمُونَ عَلَيْهِ وَلَذَنَّ مُخَلَدُونَ فَي إَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَينِ فَي لَا يُصَدَّعُونَ عَنهَ وَلا مُنْوَفِق فَي مَنهِ فِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

فقوموا وهاجموا وتقدموا والله معكم، والله ولي الصابرين، وناصر المجاهدين، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

# الباب الثلاثون

### ثطاب عام

#### ألى كافت علماء الإسلام

#### بسم الله الركمي الركيم

الحمد لله الذي ﴿ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ لَيْكَ النحل: ٩٠]، وأشهد أن لا إله إلا الله حرم ﴿ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْمِنْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَدَ يُنزِّلَ بِهِـ، سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۚ ﴿ ۚ ۚ [الأعراف: ٣٣]، سبحانه أمر بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وشدد وهدد حتى قال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِنُوكَ لَأَنِّكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمَّ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ النَّكَامُ [البقرة: ١٥٩-١٦٠]، وأشهد أن محمدًا رسول الله المنزل عليه ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ لَأَنْكَ ﴾ [الحجر: ٩٤]، ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، ﴿ فَأَدْعٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرَتُ وَلَا نَنْبِع أَهْوَآءَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٥]، ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ الْكِي ﴾ [النحل: ١٢٥]، ﴿أَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِن جَكَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِم صل وسلم على من أرسلته شاهدًا، ومبشرًا ونذيرًا، وحرزًا للأميين، وسميته في التوراة المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب(١) بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة،

<sup>(</sup>١) وفي رواية ولا صخاب الصخب والسخب الضجة واضطراب الأصوات للخصام. ١. هـ. نهاية . (الفقي)

بأبي هو وأمي على، لقد كان يطوف بالقبائل؛ لتبليغ أمر ربه فيقف على كل قبيلة قائلًا: "يا بني فلان! إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا، وأن تصدقوني، وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به " فيقول عدو الله عمه أبو لهب: يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى إلى ما جاء به من البدعة فلا تسمعوا له، ولا تتبعوه (")، ولقد قال لعمه أبي طالب لما أراد تثبيط همته: "والله يا عم! لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله، أو أهلك دونه "نه، ثم بكى وولى على ولقد سخر، وضحك منه المشركون، وآذوه حتى ألقوا على ظهره، وهو ساجد سلى الجزور، ولقد خنق في سبيل الدعوة إلى الله خنقًا شديدًا، وأطعم الشاة المسمومة، ووطئ ظهره، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، ومع هذا قال: "اللهم! اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" بأبي هو وأمي على فلقد كان أشد الناس اهتمامًا، واجتهادًا في تبليغ ما أمر بتبليغه، وأعظمهم حرصًا على دعوتهم إلى ما يسعدهم في دينهم ودنياهم، وما زال كذلك حتى أنزل الله عليه دعوتهم إلى ما يسعدهم في دينهم ودنياهم، وما زال كذلك حتى أنزل الله عليه دا أمكن بَنخِمٌ نَفْسَكَ عَلَى انترهِمْ إن لَذ بُوْمِنُوا بِهَدَا الْحَدِيثِ أَسَعًا الله الكهف: ١٦)

<sup>(</sup>١) نبذوا الشرك والخرافات المضلة وعبدوك وحدك لا شريك لك. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٨٤)، النسائي في «الكبرى» (٢، ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه أخمَد في «مسنده» (٣، ٩٢)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٥، ٦٣).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) انظر «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني (٩٠٩).

﴿ نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ﴾ [فاطر: ٨]، ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ ﴿ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ إِنَّا تَعْزِيلًا مِّمَنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّنَوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ إِنَّا ﴾ [طه: ٢-٤] صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، بأبي هو وأمي.

صنع عقبة بن أبي معيط مرة وليمة، ودعا لها كبراء قريش، وفيهم رسول الله فقال على الله فقال الله فقال الله فقال له: ما شيء بلغني عنك؟ قال: لا شيء دخل منزلي رجل شريف فأبي أن يأكل طعامي حتى أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي، ولم يطعم فشهدت له، فقال له الخبيث: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدًا فلم تطأ عنقه، وتبزق في وجهه، وتلطم عينه؛ ففعل فأنزل الله فيه: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُ الظَّ الِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيّتَنِي النَّا فَلَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيّتَنِي النَّا فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّل

<sup>(</sup>١) حراقة للجلدا. هـ. طبري. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) بعُدوا. (الفقى)

عَــَرَفِتُ شَبِيتُ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١٠٣].

## فصل

لقد نثر أبو طلحة الأنصاري في غزوة أحد كنانته (۱) بين يدي رسول الله ﷺ وصار يقول له: وجهي لوجهك فداء. وكان ﷺ ينظر إلى القوم؛ ليرى ماذا يفعلون، فيقول له أبو طلحة: يا نبي الله! بأبي أنت وأمي لا تنظر فيصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك (۲)، فصلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي طلحة.

صار أبو دجانة سماك بن خرشة يدفع بتُرسه عن رسول الله على حتى صار النبل يقع على ظهره، وهو منحن عليه حتى ملأ ظهره فصلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه، وكان يقاتل عن الرسول على زيادة بن الحارث حتى أصابت الجراح مقاتله فأدني من النبي على حتى مات على قدمه فهنيتًا له.

ولقد حفر اللعين أبو عامر الراهب حفرًا، وغطاها؛ ليقع فيها المسلمون، فوقع الرسول ﷺ في حفرة منها فأغمى عليه، وخدشت ركبتاه فأخذ عليٌّ بيده، ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائمًا فرماه عتبة بن أبي وقاص بحجر كسر رباعيته، فتبعه حاطب بن أبي بلتعة فقتله وشج وجهه ﷺ عبد الله بن شهاب الزهري.

وجرحت وجنتاه ﷺ بسبب دخول حلقتى المعفر فيهما من ضربة ضربه بها ابن قمئة غضب الله عليه، فجاء أبو عبيدة، وعالج الحلقتين حتى نزعهما فكسرت في ذلك ثنيتاه، فصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ورضي الله عن أصحابه سادة أهل الأرض أجعين، وأعرف الناس برب العالمين، وأحبهم إلى رسوله الأمين، وأرحمهم بالمؤمنين، وأغلظهم وأشدهم على الكافرين، كما وصفهم الله بذلك في كتابه المفصل العربي

<sup>(</sup>١) الجَعْبَة: التي يكون فيها السهام. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٠٠)، مسلم (١٨١١).

المبين، وفي كتب أنبيائه السابقين، فقال وهو أصدق القائلين: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ الْمِينَ وَفِي كَتَب أُنبِيائه السابقين، فقال وهو أصدق القائلين: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَرَضَوَنَا لَّا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم الشِيدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلَّعُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَلَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ (١) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا القَالِجَلِي مِنْهُم مَغْفِرةً وَأَجَرًا عَظِيمًا لَهُ اللَّهِ الفتح: ٢٩].

رضي الله عنهم عبدوا الله حق عبادته، وجاهدوا في الله حق جهاده، وأوذوا في الله أذى لا يطاق فصبروا فاجتباهم الله، واختارهم؛ لنصرة دينه، ومؤازرة نبيه، فعزروه، ووقروه، ونصروه ﴿فَأَنزَلَ ٱلسَّكِمَنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِدَ كَيْبِرَهُ فَعْزُرُوه، وقروه، ونصروه ﴿فَأَنزَلَ ٱلسَّكِمَنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِدَ كَيْبَرَهُ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنْ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنْ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ عَرَادًا وَاللهُ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### فصل

ولقد شاهد الصديق على عنه الرسول الأعظم على في سبيل الدعوة إلى الله من الأهوال، والبلايا، وأنواع الأذى صنوفًا، وضروبًا، فلقد كان أول خطيب دعا إلى الله -عز وجل-، وإلى هدي رسوله على حتى ثار المشركون عليه، وعلى المسلمين في نواحي المسجد فضربوهم ضربًا شديدًا، ووطئ أبو بكر، وأوجع ضربًا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بالنعال على وجهه حتى ما يعرف أنفه من وجهه فأدخل بيته، وهم لا يشكون في موته، فجعل أبوه، وبنو تيم يكلمونه، وهو لا يرد جوابًا، فلما أفاق كانت أول كلمة خرجت من فيه أن قال: ما فعل رسول الله على ؟

<sup>(</sup>١) «أخرج شطأه» أي: نباته «فآزره» أي: قواه وأعانه وشده «فاستغلظ» أي: صار ذلك الزرع غليظًا بعد أن كان دقيقًا «فاستوى على سوقه» أي: فاستقام على أعواده «يعجب الزراع» أي: يعجب هذا الزرع زراعه لقوته وحسن منظره وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب نبيه وأنهم يكونون في الابتداء قليلًا ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع قال قتادة: مثل أصحاب محمد على في الإنجيل إن الله سيخرج قومًا ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. (الفقي)

فنالوه بألسنتهم، ولما خلت به أمه، وألحت عليه؛ لتطعمه جعل يقول لها: ما فعل رسول الله على على الله علم لي بصاحبك، فأقسم بالله أن لا يذوق طعامًا، ولا شرابًا حتى يرى رسول الله على أسكن الناس خرجت به أمه، ومعها أخرى يتكئ عليهما حتى دخلتا على رسول الله على فانكب عليه يقبله، وانكب عليه المسلمون، فرضي الله عنه من صديق، وصاحب، ورفيق (۱).

لقد أرادوا منعه من تلاوة القرآن المجيد في مسجده الذي ابتناه بفناء داره؛ للصلاة، والقراءة، والعبادة.

ولقد حثا السفهاء على رأسه التراب، ولقد خرج من بلده مهاجرًا، ودخل مع الرسول على الغار حتى نظر إلى الأعداء فرآهم فوق رءوسهم فقال: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال له النبي على: «يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»، وما كان حزنه جبنًا منه، وإنما كان إشفاقًا على الرسول على ولذا قال: إن أقتل فأنا رجل واحد، وإن قتلت هلكت الأمة، وهكذا يكون الحب في الله، وإلا فلا، فرضى الله عنه، وأرضاه (٢).

ولقد خرج ولده عبد الرحمن قبل إسلامه من صفوف المشركين يطلب البراز فأراد أبوه أن يبرز له، فقال له النبي على «متعنا بنفسك يا أبا بكر»، فبخ بخ (٢) لك أيها الصديق، نعم حقًّا لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجح إيمانك على إيمان أهل الأرض جمعًا.

ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث كان يقول على المنبر: يا معشر المسلمين! ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا كذا؟ وميل رأسه، فقام إليه رجل فسل سيفه،

<sup>(</sup>١) قال البغوي: قال الحسين بن الفضل: من قال: إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول ﷺ فهو كافر لإنكاره نص القرآن، وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعًا كافرًا. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) ملخصًا من الرياض النضرة . (الفقى)

<sup>(</sup>٣) بفتح الباء كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وتكرر للمبالغة فيقال بخ بخ ا. هـ. مختار . (الفقي)

وقال: أجل (١) كنا نقول بالسيف كذا، وأشار إلى قطعه، فقال: إياي تعني بقولك؟ قال: نعم، أياك أعني بقولي. فنهره عمر ثلاثًا، وهو ينهر عمر، فقال عمر: رحمك الله، الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني، ولقد كان يرفع يديه إلى السماء، ويقول: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع، ولا مفرط، وكان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك (١)، ولقد كان -رضي الله عنه - إذا أقيمت الصلاة مر بين الصفوف، ويقول استووا حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبر للصلاة، وربما قرأ سورة يوسف، أو النحل حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعوه يقول: قتلني، أو أكلني الكلب حين طعنه الخبيث أبو لؤلؤة، وطعن معه ثلاثة عشر رجلًا مات منهم سبعة، ثم طعن نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة، ثم حمل إلى بيته مغشيًّا عليه حتى أسفر النهار، فلما أفاق قال: هل صلى الناس؟ فقالوا: نعم. فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، ثم دعا بوضوء فتوضأ، وصلى، وبعد قليل ارتحل إلى رحمة ربه ورضوانه الأكبر.

ورضي الله عن عثمان بن عفان الذي حبس عن الصلاة، وأحصر أيامًا، وليالي بلا ذنب، ومنع عنه الماء بلا خطيئة، وقتل ضربًا بالسيف، وهو صائم، وهو يقول: بيني وبينكم كتاب الله-رضي الله عنه- رأى رسول الله على وأبا بكر في منامه فقالا له: صبرًا فإنك تفطر عندنا القابلة. فأصبح صائمًا، وقتل من يومه (٣).

ورضي الله عن ابن عم الرسول على المقتول فجرًا، وهو ينادي المؤمنين الصلاة الصلاة، غفر الله له ورحمه، ما أعدله، وأعظم إنصافه، قال لابنه الحسن: انظر يا حسن! إن أنا مت من ضربتي فاضربه بضربة، ولا تمثلن بالرجل؛ فإني سمعت رسول الله على يقول:

<sup>(</sup>١) أجل جواب مثل نعم ا. هـ. مختار . (الفقي)

<sup>(</sup>٢) كذا في الرياض النضرة . (الفقى)

<sup>(</sup>٣) ذكره في الرياض النضرة. (الفقى)

"إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور" (1)، ثم دعا ولديه فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا، وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء زوي عنكما، وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأعينا الضائع، واصنعا للأخرى، وكونا للظالم خصيمًا، وللمظلوم نصرًا، واعملا بما في كتاب الله، ولا تأخذكما في الله لومة لائم، وأوصى محمد ابن الحنفية بهما، وأوصاهما به، ثم كرر للحسن الوصية فقال: أوصيك أي بني بتقوى الله، وإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة عند محلها، وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور، وأوصيك بغفر الذنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، والحِلم عن الجاهل، والنفقة في الدين، والتثبت في الأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجتناب الفواحش، ثم لم يزل يذكر الله حتى مات رضي الله عنه.

ورضي الله عن حمزة عم النبي ﷺ الذي قتل شهيدًا فبقرت هند زوج أبي سفيان بطنه، وأخذت كبده؛ لتأكلها فلاكتها بفمها، ثم أرسلتها.

وارض اللهم عن خبيب بن عدي قال لهم حينما أرادوا قتله:

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلوممزع ولله در سعد بن أبي وقاص إذ يقول: إني لأول العرب رمي بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي على الله عنه.

ورحمة الله وبركاته على الأنصار الذين كانوا يوم الخندق يقولون:

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما حيينا أبدًا
فيجيبهم ﷺ بقوله:

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيراني في المعجم الكبير (١/ ٩٧ رقم ١٦٨)، وانظر إرواء الغليل (٦/ ٧٤).

وعفا الله عن أهل خيبر إذ كان يقول قائلهم:

تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا

وأنـــزلن سكيــنة علينـا إن الأولى قــد بغـوا علينـا

فقال الرسول ﷺ: «من هذا؟» فقال: أنا عامر، قال: «غفر لك ربك» فمات ليومه شهيدًا مغفورًا له فهنيئًا له (١).

وأسبغ الله كامل ووافي رحماتك، وإحسانك على سائر المهاجرين، والأنصار، وعلى عبد الله بن رواحة الأنصاري الجليل إذ كان آخذًا بزمام ناقة الرسول الأعظم عليه يقودها، وهو داخل مكة، وهو يقول:

باسم الذي لا دين إلا دينه باسم الذي محمد رسوله خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله يا رب إنى مؤمن بقيله

#### فصل

ولقد أوذي في الله بلال بن رباح، كان مملوكًا لأمية بن خلف الجمحي، فكان يجعل في عنقه حبلًا، ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به، وهو يقول: (أحد أحد)، ولم يشغله ما هو فيه عن توحيد الله، وكان أمية يخرج به وقت الظهيرة في الرمضاء، وهي الرمل الشديدة الحرارة لو وضعت عليها قطعة لحم لنضجت، ثم يأمر بالصخرة العظيمة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٧٢)، ومسلم (١٨٠٧).

فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى فيقول: أحد أحد. رضى الله عنه، وأرضاه.

ورضوان الله عن خباب بن الأرت إذ يقول: أتيت النبي على وهو متوسد برده، وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله - يعني على الكفار- قال: فقعد، وهو محمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم، أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» (۱) الحديث، وعنه في رواية شكونا إلى رسول الله على قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه» (۲).

رضي الله عنه كانت مولاته تعذبه بالنار فتأتي بالحديدة المحماة، فتجعلها على ظهره فلا يزيده ذلك إلا إيمانًا بالله، وحبًّا في رسوله وسحياً وتحيات ربي، ورحماته على القراء السبعين القتلى في سبيل الله ببئر معونة، القائلين عند موتهم: ألا بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، اللهم ارض عن المؤمنين منهم، والمؤمنات منهن، وعن عائشة، وأم سليم، فلقد كانتا كما قال أبو طلحة: رأيتهما، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما "تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان، فتفرغانها في أفواه القوم، فرضي الله عنهما، وعن زنيرة التي عذبها المشركون في الله حتى عميت، فلم يزدها ذلك إلا إيمانًا، وكذا أم عنيس كانت أمة لبني زهرة، وكان يعذبها الأسود بن عبد يغوث حتى أعتقها الصديق رضي الله عنه، وعنهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٣٩)، أبوداود (٢٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤١٦)، ابن حبان (٩١،١٥).

<sup>(</sup>٣) الخدم الخلاخيل تنقزان أي: تحملان، متونهما أي: ظهورهما. (الفقي)

ورضي الله عن لبينة أسلمت قبل عمر، وكان عمر يعذبها حتى يسأم، ويقول لها: إني لم أدعك إلا سآمة، فتقول: كذلك يفعل الله بك إن لم تسلم، ورضي الله عن أم ياسر أغلظت القول مرة لأبي جهل فطعنها في قُبلها بحربة في يده، فكانت أول شهيدة في الإسلام فرضي الله عنها، ولعنات الله عليه، وقف طريد الله على باب أبي بكر، فقال لابنته: أين أبوك؟ فقالت: لا أدري، فرفع يده فلطم خدها لطمة طرح منها قُرطها(۱).

فرضي الله عنهم، وعنهن أجمعين، وعن الأنصار منهم والمهاجرين، وعن كبيرهم وصغيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وحرهم، وعبدهم، وعربيهم، وعجميهم، وفارسيهم، وحبشيهم، نصروا الله فنصرهم، وأعزوا دينه فأعزهم.

قال المنافقون: ﴿لَهِن تَجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَزُّ مَنْهَا ٱلْأَذَلَ ۚ وَلِلَهِ ٱلْمِذَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ [المنافقون: ٨].

فهم لا غيرهم حزب الله الذين بشروا بقول الله: ﴿ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ اللهِ: ﴿ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) القرط الذي يعلق في شحمة الأذن وهو الذي نسميه الآن بالحلق. (الفقي)

فهم لا غيرهم المخاطبون أو لا بقول الله تعالى: ﴿ لَا يَجَدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهُ تعالى: ﴿ لَا يَجَدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهُ عَالَمُ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَمْ الْوَالْمِيمُ الْإِيمَانَ وَالْمَالَةُ عَلَمْ مِرُوجٍ مِنْةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ بَعْرِي مِن تَخْبُمُ الْفَلِمُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَئِهِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِمُونَ اللّهُ عَلَمْ الْمُفْلِمُونَ وَاللّهُ عَلَمْ الْمُفْلِمُونَ وَاللّهُ عَلَمْ الْفَلِمُونَ وَمِنْ اللهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللّ

فكانوا والله كما أحب الله منهم وأراد، فكانوا يقاتلون أبناءهم، وإخوانهم، وأقاربهم، وأعز الناس إليهم من أهل الكفر والطغيان، وكانت أموالهم كلها تنفق في سبيل الله، ذلك بأنهم هم المؤمنون الذين اشترى الله منهم: ﴿أَنفُسَهُمْ وَأَمَوْلَهُمْ بِأَكَ لَهُمُ الْجَنَةُ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ اللهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ التَّورَسِةِ وَالْمِهُمُ الَّذِي بَايَعَتُم بِهِ وَذَلِكَ وَالْمَوْنُ الْمَوْلِيُهُ اللَّهِ مَا المَوْدِة مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعَتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو النوبة: ١١١].

فرضى الله عنهم جميعًا، وعن الفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وأموالهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، ورضى الله عمن خاطبهم الله بقوله: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَننَلُ أُولِيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ الله الحَلْمَةُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا يَسْتَوَى الله عنهم؛ لما حرضهم الله على الجهاد بقوله: ﴿وَلَا تَهِ نُواْ(١) فِي

<sup>(</sup>١) الوهن: الضعف. (الفقي)

آبِيغَآءِ ٱلْعَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرَجُونَ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَهَا أَسَابَهُمْ فِي وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَهَا إِلَى اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ (١) وَٱللّهُ يُجِبُ ٱلصَّابِرِينَ فَيْ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُوا رَبّنَا سَيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ (١) وَٱللّهُ يُجِبُ ٱلصَّابِرِينَ فَيْ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُوا رَبّنَا أَغْفِر لَنا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ٱلْمَرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلصَّافِرِينَ فَيْ فَعَانَاهُمُ ٱللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

ولهذا قال تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًأَ﴾ [البقرة: ١٤٣].

ولهذا قال الله فيهم: ﴿ لَفَدْ رَضِ اللّهُ عَنِ اَلْمُوْمِنِكَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا الْكِيُّ وَمَغَانِهَ كَثِيرَهُ يَأْخُذُونَهَا ۖ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِمًا اللّٰ اللّهِ الله الله الله عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللّٰهِ وَمَغَانِهَ كَثِيرَهُ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللّهُ

ولهذا قال فيهم الرسول ﷺ كما في «البخاري»: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه»(٢).

ولهذا قال فيهم الرسول ﷺ كما في «البخاري» أيضًا: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم المينه، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته» (٣).

وقال فيهم الرسول ﷺ كما في «البخاري» أيضًا: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر

<sup>(</sup>١) أي: ما استسلموا وما خضعوا لعدوهم وما ذلوا . (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٠)، أبو داود (٢٥٨٤)، أخْمَد فِي «مسنده» (٣، ١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٠٩)، ابن حبان (٢١، ٢١٢).

فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم الما أن فهنيئًا لكم، ثم هنيئًا لكم فرضي الله عنكم وأرضاكم، فرحمات ربي وبركاته، وتسليماته، وزاكياته عليكم أصحاب محمد رسول الله عليه الحمادين لله، والصابرين في البأساء والضراء، والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم، وأنفسهم، المحبين للرسول الأعظم حبًّا هو أكبر، وأرفع، وأجل من أموالهم، وأولادهم، بل ومن أنفسهم التي بين جنوبهم.

#### أما بعد:

فيقول محمد بن أحمد عبد السلام، رحمه الله، وهداه، ووفقه إلى سبل السلام، وأسكنه، وذريته، وعشيرته دار السلام، مخاطبًا كافة علماء الإسلام، الخاص منهم، والعام، في مشارق الأرض، ومغاربها:

أيها السادة الكرام، والأئمة الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإن أمتنا هذه الأمة الإسلامية، قد بلغت قديمًا من الفخر، والمجد، والرفعة، والارتقاء ما لم يسبق له نظير، ولا يشهد التاريخ بمثله، ملكوا على ضعفهم، وقلة عددهم، وعدتهم عمالك ملوك الأرض، فكانوا يرسلون رسلهم إلى أعاظم الملوك يخيرونهم بين ثلاثة أمور: إما الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما إيقاد نار الحرب بينهم حتى ترفع راية التوحيد فوق الرءوس، وتنكص راية الشرك تحت الأقدام، ملئوا الأرض توحيدًا، وإيمانًا، وعلمًا، وحكمًا، وحكمة، وعدلًا، ملئوا الأرض بالعلوم، والمعارف، والصدقات، والصلوات، والأذكار، وبعبادة الله الواحد القهار ﴿فَالنّهُمُ اللهُ وَاللّهُمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المادة الله الواحد القهار ﴿فَالنّهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ وا

أما نحن الآن أيها السادة العلماء فقد أصبحت حالنا تدمي العيون، وتسقط القلوب، وتفتت الكبود، بل وتقتل النفوس الحية قتلًا، وإليكم أشياء أذكرها لكم تبين لكم ما حلَّ بهذه الأمة من الجهالة، والضلالة، والغباوة التي أضاعتها، وأسقطتها بين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٦٢)، أحمَد في المسنده (١،٥٠١)، ابن حبان (١،٥٠١).

سائر الأمم بعد أن كانت أعظم أمة، وسيدة الأمم كلها.

(١) العلماء كثيرون جدًّا ولا سيما في زماننا هذا، وكثرتهم كعدمها؛ لأنهم تركوا الجهاد في الله الذي هو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر اللذان هما روح الدين، وبهما قوامه، ورقي أهله، وتقدمهم على أقرانهم بالعلم والعمل، ثم إن من أمر، ونهى، ووعظ منهم، وذكر (وهم قليلون جدًّا) لا تراهم أبدًا يتكلمون فيما رأوا الناس قد وقعوا فيه من المخالفات، والمنكرات، وينبهونهم على التمسك بمجد أسلافهم الذي كان سببًا لرقيهم، وتفوقهم على سائر أقرانهم، فلا تراهم يعظون بعظات القرآن القيمة النافعة المؤثرة أبدًا، فإن وعظ بالقرآن منهم واعظ لا تراه إلا قد أضاع ثمرة وعظه بذكر أوجه الإعراب، والنحو، والصرف بين العوام، والجهلة، كأنه لا يريد منهم إلا أن يقولوا فيه: هو عالم كبير، فيقومون، ولم يستفيدوا منه شيئًا، بل قد استفادوا أنهم أبعد الناس عن فهم معاني كتاب الله، وأنهم ليسوا أهلًا له، وأن هذا شيء يترك لأربابه؛ لصعوبته، مع أن المسألة بالعكس، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُّنَا ٱلْفُرِّءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرِ كُنِيًا﴾ [القمر: ١٧]، ويقول: ﴿كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُۥ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكُ ﴾ [فصلت: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَهَلَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآيكتِ لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ١٢٦]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ اللَّهِ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ اللَّهِ الشعراء: ١٩٥-١٩٥] أي: بين ظاهر واضح، ومع وضوحه هذا فقد أرسل الله رسوله ﷺ؛ ليزيده بيانًا، ووضوحًا كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّكُ [النحل: ٤٤].

إنك لا تراهم أبدًا يقرءون على الناس حديثًا من أحاديث الرسول عَلَيْهُ، فإن قرأ منهم قارئ فعلى النظام المتقدم ذكره، بل قد سمعنا كبراءهم يقولون: إنا لسنا أهلًا لفهم كلام الرسول، فلا نقرؤه إلا تعبدًا. ويكفينا من قراءة الحديث أنّا نصلي على النبي عَلَيْهُ

كلما ذكر، بل قد أنكر علينا بعض كبار وعاظ المديريات أنا نلقن، ونحفظ إخواننا العوام الأحاديث النبوية بحجة أنهم ربما أن يستشهدوا بالحديث في غير موضع الاستشهاد به. فقلت: يا سبحان الله! أفلا ننهى الناس عن قراءة القرآن؛ لئلا يستشهدوا به في غير موضع الاستشهاد فنكون قد أضعنا الدين كله؟ عيادًا بالله.

ثم إن وعظهم، وتذكيرهم على المنابر لا يخرج عن قراءة ما سطر في دواوين من قبلهم، وهي لا تفيد الناس شيئًا، وإنما يفيدهم وعظهم بكلام ربهم، وكلام نبيهم، وأن تدريسهم لا يخرج عن قراءة حواشي وشروح المتأخرين، وهي على بعدها عن الهدى النبوي، وتبعيدها لقارئها لا تفيده شيئًا من الحقائق الدينية إذ أن معظمها آراء وأفهام، ومنها ما ليس له أصل، ومنها ما له أصل ضعيف لا يعول عليه، فهي علوم لا ترقي النفوس، ولا تهذب الأخلاق، ولا تنهض بها لا نهوضًا دينيًّا ولا دنيويًّا.

ولهذا تجد الكثير منهم لا يخاف الله، ولا يخشاه، ولا يستحي من الناس.

وقد سمعنا من طلاب العلم الأتقياء الصلحاء أن من كبار مدرسي الأزهر من يتركون الصلاة جهارًا من غير مبالاة، والعياذ بالله، وإن هذا لهو البلاء العظيم، والفساد الكبير، والشر المستطير، وإن أردت أن تقف على حقائق مجاهرتهم بالعصيان فجالسهم في الأرياف ترى، وتسمع عنهم ما لم يكن يخطر لك على بال، وذلك كله بسبب أنهم لم يطلبوا العلم لله، وإنما طلبوه للوظائف، والمرتبات الضخمة، فلما تحصلوا على مطالبهم أعرضوا، ونأوا بجانبهم عن خالقهم، ورازقهم، ثم هم مختلفون على الدوام، فلا تراهم أبدًا إلا ويطعن بعضهم على بعض، ونيران الخلاف، والنزاع موقدة بينهم، وقد أمرهم الله سبحانه بأن يعتصموا بحبله جميعًا، ولا يتفرقوا، ونهاهم عن التفرق، والاختلاف، والنزاع موقدة بينهم، والاختلاف، والنزاع مؤدة بينهم، وألا تَتَوْعُوا مَنْ بَلْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِينَتُ وَالاَتِكُ لَمْمٌ عَذَاكُ عَظِيمٌ الله الله عمران: ١٠٥، وقال: ﴿وَلَا تَسَرَعُوا فَنَفْشَلُوا وَنَذْهَبُ وَلَا الله الله الله الله عليه القرآن الكريم، والنزاع الشديد الذي أدى الكثير

من الناس إلى الشك، والارتياب، والاضطراب.

هذا مع أن اتفاقهم سهل، وقريب جدًّا لو جانبوا الهوى، والتعصب المذموم، واتبعوا كتاب الله، وما جاء عن رسوله، قال تعالى: ﴿ وَمَا اَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُّدُمْ إِلَ ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، وقال: ﴿ فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْكَخِرُ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال: ﴿ آتَبِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْتَكُمْ مِن رَّبِكُرْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِدِيَّ أَوْلِيَآ ۖ ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَآنِنَهُوأَ ﴾ [الحشر: ٧]، وقال: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] فالرجوع إلى الكتاب والسنة،

وكلام أئمة السلف الصالح يحسم كل نزاع، ويبين كل مشكل، فإن الكتاب، والسنة لم يتركا شيئًا من أصول الدين، ولا من فروعه إلا وبيناه.

قال تعالى في وصف كتابه: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ يِبْيَنَنَا لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةُ وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (أَنْهُ) [النحل: ٨٩]، وقال عَلِيْةِ: «فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين من بعدي عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(١) فهذا الداء والدواء فلماذا استحبوا الداء على الدواء، والعمى على الهدى، والعذاب على المغفرة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

(٢) القراء: «حملة القرآن»، وهم أجهل الناس، وأبعدهم عن فهم معاني القرآن،

وتدبر آياته، وعظاته، وأحكامه، والاستنارة بأنواره، والاهتداء بهدايته فلا يفهمون منه قليلًا، ولا كثيرًا، ولم يذوقوا لطعمه وحلاوته كبيرًا ولا صغيرًا، ولهذا نراهم يقعون في لجرائم، والموبقات، وكبائر الذنوب هم، وأولادهم، وعشائرهم، فلا حول ولا قوة إلا الله، ولا ألوم إلا العلماء إذ لم يرشدوهم.

(٣) عوام المسلمين: وهم أكثر الأمة، وهؤلاء قد استعبدهم، واستذلهم جماعة

فرنج، وأصحاب المعامل منهم، بل واشتروهم بأبخس الأثمان، وأعرف منهم أكثر

<sup>) (</sup>صحيح) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، أبن حبان (١٧٨١)، صححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (١٦٥).

من مائة ألف في فابريقات السكر، والسبرتو، والأسمنت، والنور، والترام، والمعامل الأجنبية نذكر عنهم بعض ما نشاهده من أحوالهم، وأهوالهم، وبلاياهم التي يعيشون فيها أبد الآبدين هم، وذرياتهم، ومن خلف منهم.

هؤلاء أجهل ممن قبلهم بكثير، وأكثرهم لا يعرفون دينًا، ولا صلاة، ولاجمعة، ولا جماعة، ولم يشموا رائحة الحرية العربية الإسلامية، ولذا تراهم يعملون في هذه المعامل أعمالًا لا تطيقها الفيلة بأبخس الأجور، أعرف منهم ألوفًا يخرجون من بيوتهم في الشتاء بعد نصف الليل بساعتين فلا يزالون في كرب، وعناء، وشقاء إلى غروب شمس اليوم الثاني يعمل أحدهم في اليوم أكثر من عشرة ثيران(١)، وأجرهم ما بين أربعة قروش إلى ستة قروش إلى عشرة، والدون جدًّا من اللباس، والعشرة لمن بلغ من سنه الخمسين، أو الستين سنة يعمل، والأدهى أنهم في أثناء عملهم لا يستريحون ولا لحيظة واحدة، ولا يلبسون إلا الخيش، ولا يأكلون إلا الذرة، واللفت، والمش، والبصل والدون من الطعام، وقد ألقينا مرات عديدة لكلاب الإفرنج طعامًا من عيشهم فكانوا يشمونه، ثم يتولون.

والإفرنج قد سلطوا على هؤلاء المساكين وحشًا من جنسهم من أحقرهم، وأجهلهم يسومهم سوء العذاب، ويحملهم على العمل ما لا يطيقون، ويضربهم على أقفائهم، ووجوههم لأدنى الأسباب؛ إرضاء لسادته الفجرة من الإفرنج الذين صار لديهم بفعله هذا في أبناء جنسه أعز الأحباب، لا راحة لهؤلاء أبدًا أسبوعية، ولا شهرية، ولا سنوية إلا أن من كسر منهم عالجوه، ثم في أحط الأعمال الدنيئة الأجر نقلوه، فإن حرك فاه ببنت شفة أخرجوه وطردوه، فيرى نفسه المسكين كسير الذراع، أو الرجل، أو مقطوع اليد، أو الأصابع، أو القدم لا يمكنه أن يعمل لمصلحة نفسه، وا

<sup>(</sup>١) إن الثورين عندنا ليحرثان فدانًا من الأرض في ثمان أو تسع ساعات بمبلغ ثمانين قرشًا، فأين الحال الحال؟ (الفقى)

يقبله أحد يعمل عنده، فيرجع إلى «العلج» مقبلًا نعله قائلًا له: معليهش اعمل معروف يا خواجة أنا عندي أمي، وأختي، وابني، وامرأتي، وبنتي أكلني عيش عندك، والحق عليّ سقت عليك النبي، لا يمر شهر واحد أبدًا إلا ويكسر من هؤلاء المساكين كسير، أو يقتل منهم قتيل يضيع دمه هدرًا.

ومحال، ثم محال أن إفرنجيًّا يبدأ عربيًّا بالتحية، بل هي فرض واجب على العربي، يؤديها للإفرنجي في جميع حركاته، وإلا فهو «هومار ابن كالب» لقد أداهم الذل إلى أن أحدهم يصفع على وجهه، وقفاه، فلا يمكنه أن يقول لضاربه الإفرنجي: لم ضربتني؟ بل لا يمكنه أن ينظر إليه بعينه، بل قد رأيت إفرنجيًّا مرة يضرب مصريًّا على وجهه ضربًا شديدًا، ثم جاءه أخوه المصري فزاده ضربًا، فسألت عن السبب فقيل لي: كان واقفًا متكنًا على رجله، ورئيسه الإفرنجي مار به فلم يعتدل فقلت: أف أف.

ولقد رأيت الإفرنج يضربون كبار موظفي العمال على وجوههم حتى تلقى عمائمهم بالأرض فلا يتكلمون كلمة، ولقد بلغ بهم الرعب إلى أن العشرين، أو الثلاثين منهم إذا كانوا جالسين يفرون هاربين عندما يرون شخصًا ما يضاهي لباسه لباس الإفرنجي، ولو كان المرئى بريق نعل.

ووالله الذي لا رب غيره إن طعام كلاب الإفرنج لخير من طعام هؤلاء المساكين المتاعيس بكثير، وإن نفوس كلاب الإفرنج لأعز من نفوس هؤلاء المحاويج، وإن أحقر إفرنجي لهو خير، وأعظم من مائتين، أو أكثر من هؤلاء المتاعيس؛ ذلك لأن الإفرنجي لو جرح لكوفئ بكثير من الجنيهات مع أخذ مرتبه الشهري تامًّا أيام جرحه، أو مرضه، ولو مات لكوفئ بألوف من الجنيهات، أما العربي المصري، أو غيره فلو قطع عندهم قطعًا ما كوفئ إلا بقليل من الملاليم، ولو مرض، أو جرح رجلان: إفرنجي، وعربي فذهب بهما إلى المستشفى لوضع الإفرنجي في أعلى دور، وأحسن سرير، والعربي في أسفل موضع، وأقذر مكان.

إن أكثر نساء هؤلاء المرازي غسالات عند أسيادهم الإفرنج، وإن أبناءهم لخادمون لأبنائهم، وإنهم ليرون ذلك راحة بل وعزًّا، فيقولون: الحمد لله الولد ياكل المكرونة، ومبسوط، والمرأة هناك تاكل طول النهار.

فمن لإنقاذ هؤلاء الأشقياء الذين اجتمع عليهم فقر الدنيا، وعذاب الآخرة؟ من يبلغهم أن أمتهم الإسلامية، وأجدادهم، وأسلافهم كانوا أعز الناس، وأشرف الناس، بل ما أسس أساس الحرية، والعدل بين الناس إلا آباؤهم الأولون؟ من يبلغهم أن كتاب الله القرآن يأبى ذلك؟ من يبلغهم أن شرعة الرسول تأبى لهم ذلك؟ من يبلغهم أن سيرة أبي بكر، وعمر، والخلفاء تحارب ما هو دون ذلك بمراحل؟ إنه لا يبلغهم ذلك إلا أنتم أيها العلماء! ولا يتلو عليهم هذا الكتاب المبين الذي يرفع قارئه إلى أعلى عليين إلا أنتم يا علماء! إنه لا ينقذهم من ذلهم هذا، واستعبادهم إلا تلقينكم إياهم الأنوارَ الربانية، والأسرار القرآنية، فإن القرآن ﴿ يَهُدِي بِهِ اللهُ مَنِ التَّبَعُ لِهُ مَنِ الشَّهَ مِن اللهُ مَنِ اللهُ مَنِ اللهُ مَنِ اللهُ مَنِ اللهُ اللهُ

## فصل

أيها العلماء! إن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِخَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]، فقد أصبح المؤمنون الآن بلا عزة بسبب أنكم لم تبينوا لهم أسباب العزة التي أعز الله بها المؤمنين السالفين فيسلكون سبيلها، فأنتم السبب في وقوعهم في هذا الذل الكبير، بل انقلبت عليهم آية: ﴿ وَمُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِنَضَهِمِ مِنَ اللَّهُ الذَّلَهُ الدِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِنَضَهِمِ مِنَ اللَّهُ الذِّلَة اللَّهُ وَالْمَسْكَنَة وَبَآءُو بِنَضَهِمِ مِنَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

يا علماء الإسلام! يقول الله في كتابه: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ ﴾ [الفتح: ٢٩]، ويقول سبحانه: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ المَائدة: ٥٤] فصفة المؤمنين عند الله أن يكون أحدهم شديدًا عنيفًا على الكفار، رحيمًا برًّا بالأخيار، غضوبًا عبوسًا في وجه الكفار، ضحوكًا بشوشًا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَبُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَنْنِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِن السَّوْشَا فِي وَجه أَخيه المؤمن، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَبُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَنْنِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِن السَّوْبَة: ١٢٣].

هذا وإن الألوف، وأولوف الألوف بمن يتسمَّون بالمسلمين والمؤمنين ليقفون أمام اليهودي الحقير ليس الكبير، أو النصراني الدنيء أذل من الشاة، إن خاطبه خاطبه، وهو خاشع ذليل بين يديه لا يرفع إليه رأسه، ولا طرُّفه كأنه واقف بين يدي رب العالمين، وأحكم الحاكمين!!

هذا مع أن الله قد وصف هؤلاء الكافرين، والمنافقين بأنهم أجبن الجبناء، وأضعف الضعفاء، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِعَوْلِمَمْ السامع وأضعف الضعفاء، والنافقون: ٤] أي: وكانوا أشكالا حسنة، وذوي فصاحة، وألسنة، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم؛ لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف، والخور، والهلع، والجبن، والجزع ﴿ كَانَّهُمْ خَسُبُ مُسَنَدَةً ﴾ [المنافقون: ٤] أشباح بلا أرواح، وأجسام بلا أحلام، ليست بأشجار تثمر، ولكنهم خشب مسندة إلى حائط ﴿ يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْمٍ ﴾ للنافقون: ٤] أي: كلما وقع أمر، أوكائنة، أو خوف يعتقدون؛ لجبنهم أنه نازل بهم، كما قال تعالى: ﴿ أَشِحَةٌ عَلَيَكُمُ فَإِذَا جَاءً لَلْوَقُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَكَ نَدُورُ أَعَيْنَهُمْ كَالَّذِى يُغْنَى كما قال تعالى: ﴿ أَشِحَةٌ عَلَى الْمَنْ فَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عِدَادٍ (١) أَشِحَةً عَلَى الْمَنْ أَوْلَئِكَ لَر يُوْمِنُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ المُؤْقُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ عِدَادٍ (١) أَشِحَةً عَلَى الْمَنْ أَوْلَئِكَ لَر يُوْمِنُوا عَلَى الْمَاتِي لَمْ وَلَيْهُمْ وَالْمَاتِ فَلَا لَعْ مِن النّوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُؤْقُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ عِدَادٍ (١) أَشِحَةً عَلَى الْمَاتِي لَوْ يُولَى اللّهُ عَلَى الْمَاتِي لَوْ يَوْمَنُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى الْمَاتِي لَلْ يُولُولُ الْمَاتِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ النّوْقِ فَيْ الْمُؤْتِ فَإِذَا ذَهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مِن النّوقِ قَلْ الْمَاتِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَالْمَاتُونَ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ الْمَاتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أي: آذوكم ورموكم في حال الأمن: ﴿بألسنة حداد﴾. ذربة جمع حديد يقال للخطيب الفصيح الذرب اللسان مسلق. قال ابن عباس سلقوكم أي عضهوكم وتناولوكم بالنقص والغِيبة ا. هـ. بغوى، وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوؤهم مقاسمة أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق وهم مع ذلك أشحة على الخير أي: ليس فيهم خير قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير فهم كما في أمثالهم قال الشاعر

وفي الحرب أمثال النساء العوارك في السلم أعيار جفاء وغلظة الحرب أمثال النساء العوارك الخمار، العوارك: الحيض من النساء، وهؤلاء قد داسوا رءوس المسلمين بأرجلهم فإنا لله. (الفقي)

فويل لهم، ثم ويل لهم إن لم يتوبوا من وعيد آية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ﴾ [البقرة:

# فصل

<sup>(1)</sup> هذه المعية خاصة ومثلها قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَاتِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَنَبِّوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾. وكِقُوله تعالى لموسى وهارون: ﴿لاَ تَخَافَا إِنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى﴾. وكقول النبي ﷺ للصديق في الغار: ﴿لاَ تَحَزن إِن الله معنا﴾. أما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم وذا كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَئِنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَئِنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَمُو مَعَلُمْ أَئِنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مِن ذَلِك وَلاَ أَكْنَرَ إِلاَّ هُو رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَة إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِك وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَئِنَ مَا كَنُوا﴾. (الفقي) كُانُوا﴾. وقوله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ﴾. (الفقي) ...

إن أكثر الأوامر القرآنية، والسنن النبوية قد هجرت، وتركت ظهريًّا، وكل المناهي التي نهى الله ورسوله عنها قد انتهكت، وارتكبت، بل قد أصيب المسلمون بما لم يصب به اليهود والنصارى من العداوة، والقسوة، والغلظة بسفك دمائهم، وبغيهم، وظلمهم لبعضهم، وهذا يدل على أن أكثر المسلمين ليسوا متقين، ولا محسنين، فجردوا من المعية الإلهية الخاصة بالمتقين والمحسنين، ولهذا ساءت حالهم، هو يدل أيضًا دلالة واضحة على سكوت العلماء، ونومهم عن أداء ما كلفوا، وطوقوا بتبليغه، وهو واجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وفي الحديث الذي رواه البزار، والطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال على التأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»(۱)، عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»(۱)، طذه الأمة السامية.

### فصل

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الْأَعراف: ٥٦] أي: أن رحمته مرصدة للذين يحسنون فيتبعون أوامر الله التي نطق بها كتابه، وسنة رسوله، ويتركون ما نهى الله، ورسوله عنه في القرآن المجيد، والسنة المطهرة، وفي هذه الآية دليل على أن رحمة الله أصبحت بعيدة كل البعد عن المسلمين، إذ أصبحوا يكفرون بالله العظيم في اليوم أكثر من عشرين مرة هم، ونساؤهم، وأبناؤهم، وبناتهم، إنك لا تمر في مكان إلا وتسمع أفواههم تمطر شتمًا، وسبًّا للدين الإسلامي، ولذلك سلط الله عليهم من لا يرحمهم: اليهود، والنصارى لا يأكلون إلا من أيديهم هم، وآباؤهم، عليهم من لا يرحمهم: اليهود، والنصارى لا يأكلون إلا من أيديهم هم، وآباؤهم،

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢، ٩٩)، البزار في «مسنده» (٢، ٢٩٢)، ضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢٩٢٤).

وأبناؤهم، ونساؤهم خدم عندهم بأحقر أجرة، والله الذي لا رب غيره إن أعمالهم التي يعملون فيها لأشق بكثير من أعمال مساجين (أبي زعبل، وقرة ميدان، وطرة) لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يلبسون إلا أحقر طعام، وشراب، ولباس، ولا يعيشون إلا عيشة هي والله عندي أقل، وأذل من عيشة الكلاب.

والذي أرداهم، وأسقطهم، وأذلهم، وأوقعهم في هذا الاستعباد إنما هم علماؤهم لا غير، والله لو بينوا للناس جمال، وكمال، ومزايا، وفضائل، ومحاسن الكتاب العزيز، والسنة الغراء ما اتخمت الأمة هذه التخمة، ولا خملت هذا الخمول المزري المخجل، فالتبعة عليكم أيها العلماء!، فالتبعة عليكم، وهل يقرأ القرآن، وكلام الرسول الأعظم إنسان عاقل مفكر، أو يسمعه، ثم يعيش خاملًا؟! أنا، وأنتم جميعًا نقول: لا لا لا لا.

# فصل

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ المائدة: ٢٧] أقول: إنه ليس أحد على وجه الأرض أعلم، ولا أعرف بالله، وبما يجبه، ويرضيه عنه، ولا أتقى له ممن قرأ كتابه، وكلام رسوله الأعظم، ولذا كان الواحد من أصحاب الرسول الأعظم يرجح إيمانه على إيمان أهل الأرض جميعًا، واهتز عرش الرحمن؛ لموت أحدهم، وكانوا يستمطرون فيمطرون فورًا، ويدعون فيستجابون، ذلك أنهم هم المتقون: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللّهُ مِنَ ٱلمُنتَقِينَ ﴿ المائدة: ٢٧] فهل لو اجتمعت هذه الأمة بحذافيرها يدعون الله أن ينقذهم من أيدي هؤلاء الكافرين أعدائهم أكان الله متقبلًا منهم، ومستجيبًا لدعائهم؟ كلا والله، ذلك بأن الله أخبر: أنه يتقبل من المتقين، وليسوا جميعًا في شيء من التقوى كلا والله، ذلك بأن الله أخبر: أنه يتقبل من المتقين، وليسوا جميعًا في شيء من التقوى المأمور بها في القرآن؛ وذلك لأن العلماء لم يبينوا للناس حقائق التقوى القرآنية النبوية، التي بسببها يرضى الله عنهم، ويستجيب لهم دعاءهم، ويكشف عنهم كروبهم، التي بسببها يرضى الله عنهم، ويستجيب لهم دعاءهم، ويكشف عنهم كروبهم،

ويصرف عنهم عدوهم، وينصرهم، ويجبرهم، ويرفعهم، ويرزقهم.

### فصل

وقال تعالى: ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْتُ مَصِينَةٌ ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَىٰ وَقَا كُنْتُ مَصِيرًا فَيْكَا قَالَ كَنَالِكَ أَنتَكَ ءَايَنُنَا فَسَينَم وَقَا كُنْتُ مَصِيرًا فَيْكَا قَالَ كَنَالِكَ أَنتَكَ ءَايَنُنَا فَسَينَم وَالْمَالَ فَيَ كَتَابِه، وسنن نبيه، النّه وتناساها فإنه يعيش في الدنيا معيشة كلها هموم، وأحزان، وأكدار، وغموم، ثم يحشره الله يوم القيامة بين الناس أعمى، حينما يسعى نور المؤمنين، والمؤمنات العاملين بكتاب الله، وشرعة رسوله الأعظم بين أيديهم، وبأيمانهم فيقول: ﴿رَبِ لِمَ حَثَرْتَنِي ٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ مَصِيرًا فَيْكَا فَنَسِينَه ۚ أَي: في الدنيا، فيقول الله تعالى له: ﴿ كَذَلِكَ أَنتَكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَه ۗ أَي: فتركتها، وغفلت، وأعرضت عنها: ﴿ وَكَذَلِكَ ٱلْبَوْمُ نُسَىٰ فَيْكُ ﴾ أي: تترك في نار الجحيم بذهولك عن القرآن الكريم، وسنن النبي العظيم، فالنسيان هنا معناه: الترك: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِينًا وَلَكَ نَسِينًا وَهَا كَانَ رَبُكَ نَسِينًا وَلَكَ المَرَانِ الله وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِينًا وَلَالَ المَرْدَانِ الله وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِينًا فَيْ الله وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِينًا فَيْ الله وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِينًا فَيْ المَنْ النبي العظيم، فالنسيان هنا معناه: الترك: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِينًا فَيْ الله وَمَا كَانَ رَبُكَ فَيْكُ إِلَى الله وَلَا يَسَى الله وَلَا يَسْدَى الله وَمَا كَانَ رَبُكَ فَي الله وَلَا يَسْ فَيْ الله وَلَا يَسْدَى الله وَلَا يَعْدَى الله وَلَا يَسْرَانِ الله وَلَا يَسْ الله وَلَا يَسْمَا وَلَوْ يَسْرَانُ وَلَوْ يَسْرَانُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَا يَسْرُولُ وَلَا يَسْرَانُ وَلَا يَسْرَانُ وَلَا يَسْرَانُ وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَانَ المُولِ الله وَلَا يَسْرَانُ وَلَكُ وَلَا يَسْرَانُ فَلَا وَلَا يَسْرَانُ وَلَا يَسْرَانُ وَلَكُونُ وَلَا يَسْرَانُ وَلَا يَسْرَانُ وَالله وَلَا وَلَا يَسْرَانُ وَلَهُ وَلَا يَسْرَانُ وَلَا يَلْ الله وَلَا عَلَالله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الل

يقول محمد: فالسبب الأعظم في ضنك عيش المسلمين، واقتبات أكثرهم من أيدي النصارى، واليهود أظلم الظالمين، إنما هو إعراضهم عن كلام رب العالمين، ولو أنهم آمنوا، واتقوا؛ لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا كتاب الله، وما أنزل إليهم من ربهم؛ لأكلوا من فوقهم، ومن تحت أرجلهم، ولو اتقوا الله لجعل لهم من أمرهم يسرًا، ولجعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق غرجًا، ورزقهم من حيث لا يحتسبون، ولرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصًا، وتعود بطانًا.

ثم إن العلماء لما أعرضوا عن كتاب ربهم أصابهم أيضًا ضنك العيش فأصبحوا يقفون على أبواب الظالمين أبناء الدنيا أرباب المناصب الشهور والسنين؛

ليتحصلوا منهم على وساطة لوظيفة يقتاتون منها، فضاعوا، وأضاعوا أمتهم، وضلوا، وأضلوا، هذا وإن الله سبحانه قد تكفل لكل عبد عمل الصالحات بالحياة الطيبة في الدنيا، وفي الآخرة يوفيه أجره أضعافًا مضاعفة كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن فَي الدنيا، وفي الآخرة يوفيه أجره أضعافًا مضاعفة كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن فَي وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنَحْمِينَدُهُ حَيَوْهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَنَ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنَحْمِينَدُهُ حَيَوْهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَي النعل الله الله على علي الله الأكبر في ضياع هذه الأمة المسكينة، ولو أخذوا بيدها؛ لرفعوها إلى أعلى عليين، ولسادوا أهل الأرض إلى يوم الدين.

ولعل قائلًا يقول: هؤلاء اليهود والنصارى أكفر الناس بالله، وأعصاهم له، وإنا لا نراهم إلا في أرغد العيش وأرفهه، وألذ القوت وأطيبه، فما لهم لم يصابوا مثلنا بضنك العيش، وضيق الرزق؟

فالجواب: أن الله سبحانه ممهلهم، وسيأخذهم قريبًا أخذ عزيز مقتدر، فهو استدراج منه تعالى: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَمْلَوْنَ ﴿ وَالقلم: ٤٤]، كما قال تعالى: ﴿ وَأَتِلَ لَمُمَّ إِنَّ كَيْكِ مَتِنُ ﴿ وَأَلَكُ اللهُمْ عَنْ إِخُوانَ هؤلاء الكافرين خبرًا تقشعر منه جلود المؤمنين، فقال: ﴿ وَلَقَدَّ أَرَسُلُنَا إِلَىٰ أُمْمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَتَهُم وَالشَّرَعُوا وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُم وَرَيْنَ لَهُمُ وَالشَّرَاءِ لَمَلُهُم بَهُمَّرُعُونَ ﴿ وَلَقَدَ أَرَسُلُنَا إِلَىٰ أَمْمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَتَهُم وَالشَّرِعُونَ وَالشَّرَعُوا وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُم وَرَيْنَ لَهُمُ الشَيْعَلِينُ مَا كَانُولَا يَعْمَلُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسُلُنَا إِلَىٰ فَقُطِع دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ فَلَمُ مُنْ اللهُونَ ﴿ وَلَقَلَا أَوْنُوا أَنْذَنَهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُثلِسُونَ ﴿ فَي فَقُطِع دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ وَيَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ النَّاسُ وَبَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللّ

<sup>(</sup>١) مبلسون أي: يائسون من رحمة الله محزونون . (الفقي)

عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ( الزخرف: ٣٣-٣٥].

# فصل

وقال جلّ ذكره: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِـ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ<sup>(٢)</sup> مِن رَّحْمَتِهِـ وَيَجْعَل لَكُمُّ نُورًا تَمْشُونَ بِهِـ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهُ الحديد: ٢٨].

أقول: لو أن علماءنا، وقادتنا اتقوا الله، وآمنوا بالله، ورسوله إيمانًا صحيحًا؛ لجاهدوا في سبيل الله بأموالهم، وأنفسهم، ولحاربوا كل فحش، ومنكر، ولقاتلوا بسيوف علومهم الربانية النبوية كل رذيلة وقبيحة، ولقاوموا كل بدعة وضلالة، ولغشيتهم الرحمة، والفتح، والنصر من عند الله، كما قال تعالى: ﴿إِن نَصُرُوا الله يَصُرُكُم وَيُنَيِّتُ أَقَدَامَكُمْ لَيْ يَصُدُوا الله وَمَنِ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ لَيْ الله وَمَن عند الله عند الله عنه المرحمة، والفتح، والنصر من عند الله، كما قال تعالى: ﴿إِن نَصُرُوا الله يَصُرُكُمُ وَمَن وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ لَيْ الله والفتح، والنافال: ١٤]، وهذا الجهاد في سبيل الدعوة إلى رب العالمين،

<sup>(</sup>١) غدقًا: كثيرًا والمراد سعة الرزق. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أي: ضعفين . (الفقي)

والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر هو مقتضي الإيمان الذي ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ وَاسُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَه دُوا بِالْمَوْلِهِمْ وَاَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصّكدِقُونَ فَي اللّهِ وَرَسُولُهُ إِن اللّهِ وَلَا اللّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَي إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ يَا اللّهَ وَجِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَايَنهُ وَلَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَايَدَ تُلْوَبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَايَدُهُ وَرَدَتُهُمْ المَدُومِنُونَ عَلَيْهِمْ وَايَدَ اللّهُ وَجِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَايَدُهُ وَمَنْ رَبِهِهُمْ وَايَدُهُ وَمِنَا رَدَقُنَّهُمْ يُنفِقُونَ فَي الدَّيْنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فلو أن العلماء اتقوا الله، وآمنوا برسوله كما يجب عليهم؛ لآتاهم الله ضعفين من الأجر، ولجعل لهم نورًا يهتدون به، ويمشون به، ويعيشون به، ويفتحون به كنوز الأرض (١١)، ويصلحون به معايشهم، ودينهم، ودنياهم، وينقذون به إخوانهم في الدنيا من أيدي أعدائهم، ومن ذل استعبادهم، ويسوقون به المؤمنين إلى طاعة الله، وإلى من أيدي أعدائهم، ومن ذل استعبادهم، ويسوقون به المؤمنين إلى طاعة الله، وإلى رضوانه الأكبر، وإلى جنة عالية، قطوفها دانية – يقال لهم فيها: ﴿كُوا وَآثَرَوا هَنِينَا بِمَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وصلوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وصلوا اللهُ وصلوا اللهُ وصلوا اللهُ واللهُ وصلوا اللهُ واللهُ وصلوا اللهُ واللهُ وصلوا اللهُ وصلوا اللهُ واللهُ وصلوا اللهُ واللهُ وصلوا اللهُ واللهُ وصلوا اللهُ واللهُ وصلوا اللهُ وصلوا اللهُ وصلوا اللهُ وصلوا اللهُ وصلوا اللهُ وصلوا اللهُ واللهُ وصلوا اللهُ وص

<sup>(</sup>١)كمما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَات مّنَ السَّمَاء وَالأَرْض﴾ . (الفقى)

# فصل

فيا علماء الدين! قودوا الناس، وسوقوهم إلى هذا الخير سوقًا، وإلا فقد تركتموهم يرتدون على أعقابهم بعد إذ هداهم الله: ﴿كَالَذِى اَسْتَهُوتَهُ الشَّيَطِينُ فِ الْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ [الأنعام: ٧١]، بينوا للناس، وإلا فقد كتمتم ما لا يحل لكم كتمانه، فوقعتم في وعيد ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

يا علماءنا! افعلوا الخير أمامنا لنتأسى بكم، ثم مرونا به نسمع، ونطع لكم، ونفعل مثل فعلكم، ونجاهد مثل جهادكم، ونأمر كما تأمرون، وننه كما تنهون، ونتعبد كما تتعبدون، ونقتد بكم في كل ما تفعلون، أو ننم كما تنامون إلى يوم يبعثون، ثم أنتم الموقوفون المسئولون المحاسبون بين يدي ربكم المعاقبون فاحذروا:

فقد جاء في الحديث: «يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار فتندلق أقتابه (1) في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان! ما شأنك؟ أليس تأمرنا بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف، ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر، وآتيه (٢)، وورد أيضًا أنه على قال: «مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا عمن كانوا يأمرون الناس بالبر، وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون (٢)، وذكرهما البغوي، وابن كثير في «تفسيريهما».

وقال أبو الدرداء والشيئة: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله،

<sup>(</sup>١) الأقتاب: الأمعاء. (الفقى)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٩٤)، أحمد في «مسنده» (٥، ٥٠٠) البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠، ٩٤).

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أخرجه أخمَد فِي «مسنده» (٣، ١٨٠)، أبو يعلى في «مسنده» (٧، ٦٩)، ضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٩١٤). «المشكاة» (٩١٤).

ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتًا، فالواجب عليكم أيها العلماء! أن تقتدوا بنبى الله شعيب إذ كان يقول لقومه: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَدْكُمْ عَنْهُ إِنّ أُرِيدُ إِلّا ٱللهُ شعيب إذ كان يقول لقومه: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَدْكُمُ عَنْهُ إِنّ أُرِيدُ إِلّا ٱللهُ شَعيب أَذْ كَانَ يقول لقومه: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ [هود: ٨٨].

وأن لا تنسوا نداء الله سبحانه، وخطابه لكم بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَالصف: ٢- تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَالصف: ٢- ٣]، وأيضًا آية: ﴿ فَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وحديث: «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير، ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس، ويحرق نفسه لله فكره ابن كثير، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

### فصل

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢، ١٦٥)، صححه الشيخ الألباني في «اقتضاء العلم العمل» (٩).

<sup>(</sup>٢)ذكره في الجامع برمز أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم وعلم لصحته. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٦٥٨)، ابن ماجه (٢٦٤)، أخمَد فِي المسنده" (٢، ٣٠٥)، صححه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع (٦٢٨٤).

ففي الآية أكبر دليل على وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وفيها أكبر وعيد، وأفظع، وأشنع تهديد لكل كاتم ما أنزل الله من البينات، والهدى، فكيف حالكم أيها العلماء! عندما تقرءون هذه الآية؟ وما الذي تقولونه في أنفسكم، وما الذي تفكرون فيه عند مروركم بها؟ أو ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ عِهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

قال شيخنا السيد الإمام الأستاذ الجليل الشيخ محمد رشيد رضا -عفا الله عنا وعنه وغفر لنا وله- في «تفسيره»: ثم إن العبرة في الآية هي أن حكمها عام، وإن كان سببها خاصًا فكل من يكتم آيات الله، وهدايته عن الناس فهو مستحق لهذه اللعنة، ولما كان هذا الوعيد، وأشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين، وانتجلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمه، حاولوا التقصي منه، فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق إلا إذا سئل العالم عن حكم الله تعالى فكتمه، وأخذوا من هذا التأويل قاعدة: هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل الله تعالى، ودعوة الناس إليه، وبيانه لهم، وإنما يجب على العالم أن يجيب إذا سئل عما يعلمه، وزاد بعضهم إذا لم يكن هناك عالم غيره، وإلا كان له أن يحيل على غيره، وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المنتسبين للعلم اليوم، وقبل اليوم بقرون، وقد ردها أهل العلم الصحيح فقالوا: إن القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان، بل أمر ببيانه للناس، وبالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأوعد من يترك هذه الفريضة، وذكر لهم العبر فيما حكاه عن الذين قصروا فيها قبل كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] إلخ، وقوله: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤] – إلى قوله في المتفرقين عن الحق- ﴿وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ لَثِيكَ ۗ [آل عمران: ١٠٥]، وقوله: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِيتِ إِسْرَ عِيلَ عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبِيدً ﴾ [المائدة: ٧٨] - إلى قوله في عصيانهم الذي هو سبب لعنتهم- ﴿ كَانُواْ لَا يَــتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة: ٧٩] فأخبر تعالى أنه لعن الأمة كلها؛ لتركهم التناهي عن المنكر.

نعم إن هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن لا يكفى في كل قطر واحد كما قال بعض الفقهاء، بل لابد أن تقوم به أمة من الناس؛ لتكون لهم قوة، ولنهيهم وأمرهم تأثير، وذهب بعض المؤولين مذهبًا آخر فقال: إن هذا الوعيد مخصوص بالكافرين، فترك المؤمن فريضة من الفرائض كالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، لا يستحق به وعيد الكافرين فيلحقه بالكفار، وهذا كلام قد ألفته الأسماع، وأخذ بالتسليم، واستعمل في الإفحام، والإقناع فإن الذي يسمعه على عِلَّاته يرى نفسه ملزمًا برمي تاركي الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير، والنهي عن المنكر- بالكفر وذلك محالف للقواعد التي وضعوها للعقائد، فلا يستطيع أن يقول ذلك، ولكنه إذا عرض على الله في الآخرة، وعلى كتابه في الدنيا يظهر أنه لا قيمة له، وإذا بحثت فيه يظهر لك أن الذي يرى حرمات الله تنتهك أمام عينيه، ودين الله يداس جهارًا بين يديه، ويرى البدع تمحو السنن، والضلال يغشي الهدي، ولا ينبض له عرق، ولا ينفعل له وجدان، ولا يندفع لنصرته بيد، ولا بلسان، هو هذا الذي إذا قيل له: إن فلانًا يريد أن يصادرك في شيء من رزقك (كالجراية مثلًا)، أو يجاول أن يتقدم عليك عند الإمراء والحكام، تجيش في صدره المراجل، ويضطرب باله، ويتألم قلبه، وربما تجافي جنبه عن مضجعه، وهجر الرقاد عينيه، ثم إنه يجدّ، ويجتهد ويعمل الفكر في استنباط الحيل، وإحكام التدبير، لمدافعة ذلك الخصم، أو الإيقاع به.

فهل يكون لدين الله -تعالى - في قلب مثل هذا قيمة؟ وهل يصدق أن الإيمان عكن من قلبه؟ والبرهان عليه قد حكم عقله؟ والإذعان إليه قد ثلج صدر؟ يسهل على من نظر في بعض كتب العقائد التي بنيت على أساس الجدل أن يجادل نفسه، ويغشيها بما يسليها به من الأماني التي يسميها إيمانًا، ولكنه لو حاسبها فناقشها الحساب، ورجع إلى عقله، ووجدانه، لعلم أنه اتخذ إلهه هواه، وأنه يعبد شهوته من دون الله، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سردًا، وأحصاها عدًّا، وأظهرُها بذلُ المال،

والنفس في سبيل الله، ونشر الدعوة، وتأييد الحق كلها بريئة منه، وأن صفات المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه، فليحاسب امرؤ نفسه قبل أن يحاسب، وليتب إلى الله قبل حلول الأجل؛ لعله يتوب عليه، وهو التواب الرحيم ا.هـ.

### فصل

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَبَ لَبُيِّنَنَدُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَالَا وَهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَالشّمَرُوا بِهِ مَّنَا قَلِيلا فَي عَلَيْ اللهِ عَن المنكر، والدعوة إلى الله وتحريم الآية تدل أيضًا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله وتحريم الكتمان، قال الإمام الحافظ ابن كثير بعد كلام: وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم (يعني أهل الكتاب) فيصيب ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم (فعلى العلماء) أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح، ولا يكتموا منه شيئًا فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي عَلَي أنه قال: « من سئل عن علم فكتمه؛ ألجم يوم القيامة بلجام من نار» (۱) ا. هـ.

وقال الإمام البغوي في «تفسيره»: قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله -تعالى - على أهل العلم فمن علم شيئًا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة، قال: وقال الحسن بن عمارة: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه، فقلت: إن رأيت أن تحدثني؟ فقال: أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك، فقال: حدثني، فساق إلى على بن أبي طالب أنه قال: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، قال: فحدثني أربعين حديثًا ا.هـ.

وقال الإمام الشوكاني في «تفسيره»: والظاهر أن المراد بأهل الكتاب كل من آتاه الله علم شيء من الكتاب أي كتاب كان، كما يفيده التعريف الجنسي في الكتاب، قال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: إن الآية عامة لكل عالم، ويدل على ذلك قول أبي هريرة: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه الآية ا.هـ.

وقال الإمام الطبري في «تفسيره» بعد كلام طويل: كان يقال مثل علم لا يقال به، كمثل كنز لا ينفق منه، ومثل حكمة لا تخرج، كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب، وكان يقال: طوبى لعالم ناطق، وطوبى لمستمع واع، هذا رجل علم علمًا فعلمه وبذله ودعا إليه، وهذا رجل سمع خيرًا، فحفظه ووعاه وانتفع به ا.هـ.

### فصل

وقال تعالى: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتَ إِسْرَةِ مِلَ كِلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى اَبَّنِ مَرْيَدَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ يَكَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ لَكَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ لَكِنْ مَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ اللَّهِ مَا كَذَلُوا مَنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ اللَّذِينَ كَفُرُواْ لَيِشَى مَا لَيْشَ مَا كَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ( اللَّائدة: ٧٥-٨٠).

يا علماء المسلمين! هؤلاء الذين لعنهم الله على لسان داود وعيسى ابن مريم ومحمد -عليهم الصلاة والتسليم- في الزبور والإنجيل والفرقان ما هم إلا علماء مثلكم، وما لعنهم الله سبحانه إلا بسبب معصيتهم، وما كانت معصيتهم إلا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الدعوة إلى ما دعا الله الناس إليه، وبكتمانه وعدم تبيانه، وأنتم يا علماءنا! قد وقعتم في مثل ما وقعوا فيه أو أشد فكيف لا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم ﴿ اَلْمِنْكُمْ مَن فِي السَّمَلَةِ أَن يَخْفِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ مَن وَلَ السَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهِ اللك: اللك:

يا علماءنا! الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية،

<sup>(</sup>١) تمور: تذهب وتجيء وتضطرب. (الفقي)

يا علماءنا! سكوتكم على ما ترونه من المنكرات والمعاصي، ومخالطتكم لأهل الضلال والجرائم، موالاة لهم وهي مسخطة لله، مخلدة لصاحبها في العذاب المهين كما في هذه الآية ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَقَ الَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ [المائدة: ٨٠] الآية، وهي وهذه الآية ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَقَ الّذِينَ كَفَرُواً ﴾ [المائدة: ٨٠] الآية، وهي وإن لم تك نصًا في المؤمنين فهي منجزة بذيلها على كل من حابي ووالى أهل الطغيان والمعاصي، ولم يعبس في وجوههم، ولم يبين لهم ما يجبه الله مما يكرهه، ذلك بأن الله يقول: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ المُنكرِ وَلِلْمُعُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ اللهُ وَيَقُونَ الرَّكُوةَ وَيُعلِيعُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالْمَوْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ اللهُ عَرِيثُ وَيُعلِيعُونَ اللهُ وَيَعلَى مِن تَعْيِهَا الْاَنْهَارُ خَلِينِ فيهَا وَمَسَدِكِنَ عَرِيثُ وَالْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمَسَدِكِنَ عَلَيْهُ اللهُ وَيَعلَى اللهُ وَمَسَدِكِنَ فَلَهُ اللهُ وَيَعلَى اللهُ وَمَسَدِكِنَ فَلَا اللهُ وَمَن يَتَولَمُ مَن اللهُ وَعَن اللهُ وعبته، لا يوالون ولا يجون أهل معصيته ﴿ وَمَن يَتَولَمُ مِن اللهُ مِنْهُمُ اللهُ وَمَن يَتَولَمُم مِن أَلَهُ مِنْهُمُ اللهُ المائدة: ١٥].

### فصل

يا رؤساءنا! أركنتم إلى آية ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَن ولو أنها لا دليل لكم فيها؟ ولا تفيدكم الركون إلى الراحة أبدًا، فاعلموا تأويلها إن لم تكونوا علمتم، واسمعوا إن لم تكونوا سمعتم، على شرط أن تعملوا ولا تكتموا والله سبحانه يتولى هدايتنا وهدايتكم. قال الإمام البغوي عند تفسير هذه الآية: روينا عن أبي بكر الصديق حَيْلُتُكُمْ أَن قال: يا أيها الناس! إنكم تقرءون هذه الآية ﴿يَاأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن

صَلَّ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ الله عَلَيْ المائدة: ١٠٥] وتضعونها في غير موضعها، ولا تدرون ما هي؟ وإن سمعت رسول الله على يقول: "إن الناس إذا رأوا منكرًا فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقابه" وفي رواية: "لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله سبحانه عليكم شراركم، فليسمونكم سوء العذاب، ثم ليدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم "(١) قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية غيرمتأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعلمهم أنها ليست كذلك وأن الذي تُذن في الإسساك عن تغييره من المنكر، هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون، من المذي أخل أنهم يتدينون به وقد صولحوا عليه، فأما الفسوق والعصيان والذب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه.

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الآية في اليهود والنصارى، يعني ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَنهُرُكُم مَن ضَلَ ﴾ [المائدة: ١٠٥] من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوهم، وعن ابن عباس في هذه الآية، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم، فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم.

وقال الإمام الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: وليس فيها (أي الآية) دليل على ترك الأمر بالعروف والنهي عن المذكر، إذا كان فعل ذلك ممكنًا، ثم ذكر ما ذكره الإمام المنوي، وأسند الحديث وصححه من عدة طرق، ثم ذكر عن أبي عيسى الترمذي إلى أبية السعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الحشنى فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية أبي أمية قلت: قول الله تعالى: ﴿ يَكَانَهُ اللَّهِ عَامَنُوا عَلَيْكُمُ آننُسَكُمُ لا يَضُرُّكُم مَن صَلَ إِذَا الْمُتَدَيْتُمُ اللَّهُ اللَّائدة: ١٠٥] قال: أسا والله لقد سألت عنها حبيرًا، سألت عنها رسول الله عليه فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا، ودنيا

<sup>(</sup>١) (صحيح) انظر «المشكاة» للشيخ الألبان (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيامًا الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون كعملكم (١) قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة قيل: يا رسول الله! أجر خمسين منا أو منهم قال: "بل أجر خمسين منكم "ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك، ورواه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم، وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، رواه ابن جرير ا.هـ.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٤٣٤١)، الترمذي (٣٠٥٨)، ابن مـاجه (٤٠١٤)، ضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) انظر «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني في «٢٢٤٥».

وعلى هذا يدل كلام الإمام النيسابوري في "تفسيره" وعن عبد الله بن المبارك: هذه الآية آكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن معنى ﴿عَلَيْكُمْ اَنفُسَكُمْمُ ﴿ الله الله الله والزموا صلاحها بأن يعظ بعضكم بعضًا ويرغبه في الخيرات، وينفره عن القبائح والسيئات، لا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فإنكم خرجتم عن عهدة التكليف كما قال الله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿ فَقَنئِلْ فِي سَبِيلِ الله لِلا تُكلَفُ إِلَّا نَفْسَكُ ﴾ [النساء: ١٤٤].

# فصل

قال الحافظ ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من رأى منكم منكرًا

<sup>(</sup>١) (ضعيف) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤، ١٢٩)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢، ٢١٧).

فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» - وفي رواية - «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(١) ا.هـ.

وقال الإمام البغوي: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ ﴾ أي: ولتكونوا أمة و(مِن) صلة ليست للتبعيض كقوله تعالى: ﴿فَٱجْتَكِنِبُوا ٱلرِّبِحْسَكَ مِنَ ٱلْأَوْتُدَنِ ﴾ [الحج: ٣٠] لم يرد اجتناب بعض الأوثان، بل أراد فاجتنبوا الأوثان، و(اللام) في قوله تعالى ﴿وَلَتَكُن ﴾ لام الأمر ا.هـ.

والصواب ما ذكره ابن كثير وهو موافق لما ذكره النيسابوري في «تفسيره»، وهو واختلفوا في أن كلمة «من» في قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمُ ﴾ للتبيين أو للتبعيض، فذهب طائفة إلى أنها للتبيين؛ لأنه ما من مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، وكيف لا؟! وقد وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَّهَوِّنَ عَنِ المُنتكر في المنافقة عمران: ١١٠] فهذا كقولك: لفلان من أولاده جند، وللأمير من غلمانه عسكر، تريد جميع الأولاد والغلمان لا بعضهم، ثم قالوا: إن ذلك وإن كان واجبًا على الكل إلا أنه متى قام به بعض سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات.

وقال آخرون: إنها للتبعيض، إما لأن في القوم من لا يقدر على الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالنساء والمرضى والعاجزين، وإما لأن هذا التكليف مختص بالعلماء الذين يعرفون الخير ما هو، والمعروف والمنكر ما هما، ويعلمون كيف يرتب الأمر في إقامتهما، وكيف يباشر، فإن الجاهل ربما ينهى عن معروف، وأمر بمنكر، وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر، وقد يغلظ في موضع اللين، ويلين في موضع الغلظة، وينكر على من لايزيده إنكاره إلا تماديًا، وأيضًا قد أجمعنا على أن ذلك واجب على الكفاية، فكان هذا بالحقيقة إيجابًا على البعض الذي يقوم به قلت: وهم العلماء فأين يذهبون؟ وأنى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٩)، أبو داود (١١٤٠)، النسائي (٥٠٠٨).

يؤفكون، عما ألزمهم به الله وكتبه ورسله والمؤمنون أجمعون؟ وبعد كلام طويل ذكر حديثًا بغير سند -الله أعلم به - وهو عن النبي ﷺ: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؛ فهو خليفة الله في أرضه، وخليفة رسول الله، وخليفة كتابه» (١) قال: وعن عليّ: أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومن شناً (١) الفاسقين وغضب لله غضب الله له، وكفى بقوله تعالى: ﴿وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ لَنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٠٤] أي: الأخصاء بالفلاح ا. هـ. المراد منه.

فهيا هيا يا علماء الإسلام! ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] والحنير هو اتباع القرآن وانسنة، كذا خرجه الباقر عنه ﷺ ﴿وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُونِ اللَّهِ اللَّهِ ال ١٠٠٤ أي: اتباع محمد رسول الله ﷺ ودينه الذي جاء به من عند الله ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] والكفر بالله العظيم والالتجاء إلى غيره والاستغاثة بالأموات، والذبح والنذر لهم، والإعراض عن كلام الله وكلام رسوله والجهل بهما، بل يجب عَلَيْكُمْ أَيَّهَا العَلَمَاءَ أَنْ تَجَاهَدُوا فِي الدَّعُوةَ إِلَى الَّذِيرُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهِي حَتَّى تَزيلُوا كُلّ جهالة م، نكرة وضلالة، وحتى ينقادوا لكم بالطاعة، أو حتى تلقوا ربكم وقد رضي عنكم ورضيتم عنه ﴿وَأُولَتِكَ مُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ لَنَّيكَ ﴾ الناجحون عند الله الفائزون بجنات النعيم، والرضوان المقيم ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصَّذِيقِينَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ رَحَسُنَ أُولَكِيكَ رَفِيقًا لَأَيْكًا ﴾ [النساء: ٦٩]، ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَمْمُ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَيْكُا﴾ [السجدة: ١٧]، ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم يَسِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلأَنْفُسُ وَدَّلَدُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُدَ فِيهَا خَلِدُونَ لَيْكًا وَيَلَكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْنَسُوهَا بِمَا كَثْنُر تَعْسَلُونَ ﴾ لَكُو نِيهَا فَنَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مُتِنهَا تَأْكُلُونَ ۞﴾ [الزخرف: ٧١-٧٣]، ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا -ُنَذَرًا مِن شُنكُسِ وَاِسْتَبْرَقِ مُنْكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأَرَآبِائِ نِهُمَ ٱلنَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٣١]،

<sup>(</sup>١) لَمُ أَتَف عليه كما لَم يقف عليه غرجه.

<sup>(</sup>٢) أي الغض (الفقي)

### فصل

جاهدوا يا أئمة الإسلام! بينوا القرآن، وسنة سيد الأنام، أظهروا محاسن الدين ومزاياه وفضائله وجماله وجلاله وكمالاته وأبهته، وأنكروا المنكرات والموبقات، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، أحيوا السنن، أميتوا البدع، علموا المكارم والفضائل، حاربوا القبائح والرذائل فإنكم ليس إلا بهذا ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

قال المفسرون: قال مجاهد: إنهم خير أمة على الشرائط المذكورة في الآية، وهذا يقتضي أن يكون (تأمرون) وما بعده في محل نصب على الحال، أي: كنتم خير أمة حال كونكم آمرين ناهين مؤمنين بالله، وبما يجب عليكم الإيمان به من كتابه ورسوله

<sup>(</sup>١) أي: يأكلون من ثمسارها قيامًـا وقعودًا أو مضطجعين ويتناولونها كيف شاءوا وعلى أي حال كانوا . (الفقي)

<sup>(</sup>٢) سميت لذلك لسلاستها في الحلق، وقال أبوالعالية ومقاتل بن حبان سميت سلسبيلًا؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إليهم . (الفقي)

<sup>(</sup>٣) أي: هناك . (الفقي)

وما شرعه لعباده، فإنه لا يتم الإيمان بالله سبحانه إلا بالإيمان والعمل بهذه الأمور، وقد أخرج الإمام الطبري عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ثم قال: يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله منها، قال الإمام ابن كثير: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: ﴿كَانُوا لَا يَمَنَاهُونَ عَن مَن كُونَ مَا كَانُوا يَقْمَلُونَ لَنْكَ [المائدة: ٢٩] وقال البخاري، وساق السند لم أب هريرة أنه قال في آية ﴿كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ النَّاسِ آل عمران: ١١٠] خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام (١)، ثم ذكر أن رجلًا قام إلى النبي على وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم» (٢)

# فصل

فيا علماء المسلمين! ويا قادة المؤمنين! إلى رضوان رب العالمين، مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، واصبروا على ما أصابكم في هذا السبيل ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ لَهُ السبيل ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ لَهُ السبيل ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ لَهُ الله وإلى الله والله وهدى رسوله، بينوا لهم أن هذا حتم عليهم فيما عرفوه من شرائع الإسلام، عرفوهم أنهم إن عملوا بما علمتموهم، فرضوان من الله أكبر وجنة عالية قطوفها دانية، وإلا فيكونوا كمن ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُومُ لَيَتُسَ مَا كَانُوا وعظوا، وعاهدوا الناس على أن ينصحوا ويعظوا

(١) أخرجه البخاري (٤٢٨١).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) أخرجه أخمد في «مسنده» (٦، ٤٣٢)، الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤، ٢٥٧)، ضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢٠٩٣).

وعاهدوهم على أن يعاهدوا من بعدهم على ذلك، وهكذا دواليك(١١).

فليفعلوا مع من بعدهم: واقرءوا عليهم وصية لقمان الحكيم، المعدود بجميل فعله العظيم، وأمره ونهيه القويم، من سادات أهل جنة النعيم ﴿ لِأَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُعْرِفُ وَاللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِن اللّهُ مِنْ عَظْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# فصل

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا الله يَنصُرُكُم وَيُنَيِّتَ أَقَدَامَكُو ﴿ يَكُونَ الْحِهِ الله عِلَى الله وَلَيَ الله وَلَيَ الله وَلَيَ الله وَلَيَ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقَندِمٍ وَفَى الله وَلَا الله وَلَوْلُو الله وَلَا الله وَلْمُولُو الله وَلَا الله وَلَا

<sup>(</sup>١) أي: تداولًا بعد تداول. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) هذه وصايا حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم؛ ليتمثلها الناس ويقتدوا بها، والمعنى أن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل يحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، ويجازي عليها إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر، كما قال: ﴿ فَهَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾. ﴿ وَلَا تُعمَّلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾. ﴿ وَلَا تُعمَّلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾. ﴿ وَلَا تُعمَّلُ عَلَيْكُ اللهُ لا يُحبُّ كُلُ مُختَال فَحُور ﴾. (الفقى) تفعل ذلك يبغضك الله ﴿ إِنَّ الله لا يُعبُّ مُختَال فَحُور ﴾. (الفقى)

<sup>(</sup>٣) تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل أ. هـ. ابن كثير. (الفقي)

# فصل

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّنِ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِلَى اَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّوِنَ مَنْ أَنصَارِى اللهِ اللهِ قَالَ عَلماءنا ويا أمة محمد أقل جهادًا ودرجة من حواريي عيسى، فجاهدوا في الله جهادًا لا يقل عن جهاد الحواريين، بل أشد وأكثر، وناصروا رسول الله وسنته مناصرة تليق بكم إذ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

### فصل

وقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاَسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَاَفْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ﴿ يَنَا يَبُهُ وَإِذَا ۚ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اَجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ

<sup>(</sup>١) ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾. أي: بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ﴿فُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾. اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وجعلكم خير أمة، وفضلكم وشرفكم بالقرآن العظيم، وبأكرم رسول، وأكمل شرع ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُو مَوْلِنَكُمْ فَي مَوْلِنَكُمْ وَيَعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ ( الحج: ٧٧-٧٧] في هذه الآية الحث على طاعة الله والحث على الجهاد في سبيله، وليس شيء أعظم في زماننا هذا من الدعوة إليه تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحيعل.

### فصل

وقال تعالى: ﴿ يَتَ أَيُّهُا الَّذِينَ ، اسْنُوا مَا لَكُوْ إِذَا قِيلَ لَكُوْ اَفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اَقَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِينَتُم وَالْمُحَيَوةِ الدُّنِيَا مِنَ الْآخِرَةُ فَمَا مَتَنَعُ الْحَيَوةِ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ اللَّهُ عَلَى الْآخِرَةُ الدَّنِيَ الْآخِرَةُ الدَّنِيَ الْآخِرَةُ اللهُ عَلَى الْآخِرَةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾. أي: ما كلفكم ما لا تُطيقون ﴿لاَ يُكلّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وَسَعَهَا﴾. ﴿مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾. منصوب بفعل عدوف تقديره: الزموا ملة ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبلُ وَفِي هَذَا ﴾. قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة، وفي الذكر (وفي هذا) يعني القرآن وكذا قال غيره ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ ﴾. أي: اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به وتمسكوا بكتابه، وبما جاءكم به رسوله ﴿هُوَ مَوْلاً كُمْ ﴾. أي: حافظكم وناصركم على أعدائكم ﴿فَيْعُمَ الْمَوْلَى وَبِعْمَ النَّاصِر اللهِ من تفسير الحافظ ابن كثير بتصرف قليل جدًّا. (الفقي)

<sup>(</sup>١) أي: كهولًا وشبابًا. (الفقي)

قرأ أبو طلحة هيئن هذه الآية ﴿أَنْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَنِهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنْسِكُمْ فَانَسُكُمْ فَ سَبِيلِ اللّهِ ﴿ فَقَالَ بَنُوهُ فَقَالَ بَنُوهُ فَقَالَ بَنُوهُ فَقَالَ بَنُوهُ وَسَبِيلِ اللّهِ ﴾ فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخًا وشبابًا جهزوني يا بَنيّ فقال بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله ﷺ حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك، فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير، فدفنوه فيها كذا في «تفسير ابن كثير» ﴿ فَهَلَ مِن مُدَكِرٍ لَنِ ﴾ [القمر: ٥١].

#### فصل

﴿ يَتَا يَّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَامَنُوا اَنَّقُوا اللّه وَابَتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة (١) وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَمَلَكُمْ تَقْلِحُونَ فَيْ الله الله الله ويخاطبكم يا علماءنا آمرًا لكم بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحرمات وترك المنهيات، ثم قال: ﴿ وَابَتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة ﴾ وهي القربة التي يتحصل بها إلى تحصيل المقصود، وهي أيضًا علَمٌ على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله على وداره، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، فمن اتقى الله وتقرب إليه بالوسائل الشرعية الموصلة إلى رضوانه كان مع الذين ﴿ أَنَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبِيتِ نَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَآء وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا مُرَكُ وَلِيقًا عَرَفُ اللّهِ بالعروف والنهى عن المنكر وهؤلاء هم ﴿ اللّذِينَ الْقَوَا رَبُّهُم اللهُ عُرَقٌ مِن فَوْقها عُرَفُ مَن فَوْقها عُرَفُ مَن فَوْقها عُرَفُ مَن مَنْ اللّهُ لا يُخْلِفُ الله الله الميعاد (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهؤلاء هم ﴿ اللّهِ مِنَ اللّهِ الزمر: ٢٠]، ﴿ وَلِنهِ مَن اللّهِ لَكُ عُلِفُ اللّهُ الْمِيعَادَ فَنَ الله الزمر: ٢٠]، ﴿ وَقَدُ اللّهُ لَا يُعْلِفُ اللّهُ الْمِيعَادَ فَنَ اللهُ الْمِولِي اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَقُولُ الْمَالِيكِ اللّهُ اللهُ المِلْمِولُولُولُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الوسيلة عند اللغويين والمفسرين والمحدثين وعامة أهل العلم هي القربة إليه تعالى بالأعمـال الصالحة، وإن أردت الزيادة فعليك بكتاب البروق النجدية في اكتساح الظلمـات الدجوية. (الفقي)

# فصل

يقول محمد: في هذه الآيات تحتم الهجرة والجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله، وما كانت الهجرة إلا للجهاد في سبيل الدعوة إلى الإسلام وإعلاء كلمة الحق وإبطال كلمة الكفر ونشر شرائع الدين بخلاف «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» (٢) وفيها أيضًا أنه ليس مؤمنًا حق الإيمان إلا الذين جاهدوا في الله ونصروا وانتصروا لكتابه وسنن نبيه، وهذا لا يكون إلا بالمثابرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من أوجب الواجبات على العلماء، فإن قاموا به فهم الذين ﴿كَانَتُ لَمُمْ جَنَتُ الْفَرْدَوِسِ نُزُلًا ﴿ خَلِينَ فِهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حَولًا ﴿ الكهف:١٠٠ - ١٠٨] وإن أعرضوا عنه ونأوا فالويل لهم من وعيد ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ [الكهف:١٠٠ - ١٠٨] وإن أعرضوا عنه ونأوا فالويل لهم من وعيد ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ وَلَا اللهُ وقد قال المائدة: ٢٩] فإن هذا بعينه هو الإعراض عن ذكر الله الذي هو كتابه، وقد قال تعالى فيه: ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً صَنكًا ﴿ [طه: ١٢٤]، ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي الله الذي هو كتابه، وقد قال الرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ لَنِي الزين ﴿ الزيرِونَ الله الذي الله الذي هو كتابه، وقد قال الرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ لَنَا الزيرِ الله الذي الله الذي هو كتابه، وقد قال الرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ لَنَا لَهُ الزيرِونَ الله الذي الله الذي الله عن ذكر الله الذي الله عن ذكر الله الذي الله عن ذكر الله الذي المؤلف عن ذِكْرِ الله الله عنه و لَا الزخرف: ٣١].

<sup>(</sup>١) أولياء بعض أي: في النصرة والمعونة والمحبة والأخوة، وقيل: في الميراث ﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾. أي: ما لكم من نصرتهم وإعانتهم، أو من ميراثهم. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١، ٦٥٥٣، ٦٣١١)، مسلم (١٩٠٧).

# فصل

وقال تعالى: ﴿إِنَّ النَّيِكَ ءَامَنُواْ وَالَذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَالله ورسوله عنه، والمجاهد الذي يجاهد العدو، ويجاهد الشيطان، ويجاهد النفس على ما يصلحها ويصلح شأن المسلمين وذلك بالعمل والدعوة إلى الكتاب المبين والسنة الغراء وإظهار شعائر الدين وشرائعه، ففاعل ذلك يرجو الله؛ إذ قد أحسن عمله في رضاه، وهو سبحانه أخبر في كتابه، بذلك فقال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحَسِنِينَ ﴿ وَاللهِ وسبعانه أخبر في كتابه، بذلك هو المؤمن المعتصم به الذي سيدخله الله في رحمته وفضله وسبهديه ربه صراطًا مستقيمًا كما قال: ﴿ وَأَمَّ اللّهِ عَرَطًا مُسْتَقِيمًا فِي النساء: ١٧٥] فيلعمل على ذلك العلماء.

### فصل

 ترغيب ثان للمجاهدين أكده وأقسم فيه بأنه سبحانه مع هؤلاء الذين ليس أحد في الأمة أحسن منهم عملًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِ مِنَ الْمُسْرِ مِنهم عملًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمِّن دَعَا إِلَى هِى آحْسَنُ فَإِذَا الّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الشّيلِيةَ أَدْفَع بِالّتِي هِى آحْسَنُ فَإِذَا الّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلِيمٍ عَدَوَةً كَأَنّهُ وَلِي حَمِيمُ (١) ﴿ وَمَا يُلَقّلُها إِلّا اللّي مَنهُ وَا يُلقّنها إِلّا دُو حَظٍ عَظِيمٍ عَدَوةً كَأَنّهُ وَلِي حَمِيمُ (١) إِنْ وَمَا يُلقّلُها إِلّا اللّي مَنهُ وَمَا يُلقّنها إلله دُو حَظٍ عَظِيمٍ عَلَى إِلَّا اللّهِ هُواللّهِ الله وَمَل الله وَمَل الله وَمَل الخواري: الذين يعملون بما يعلمون، عليهم الله لما لا يعلمون، قال أحمد بن الحواري: فحدثت به أبا سليمان الداراني فأعجبه وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئًا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله حيث وافق ما في يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله حيث وافق ما في قلبه ا. هـ. وقال الإمام البغوي: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به، وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة السنة، لنهدينهم سبل الجنة ا.هـ.

# فصل

ثم بين تعالى أنه على ذلك قدير وقوي عزيز، وهؤلاء هم خلفاء الله في الأرض وورثة أنبيائه الذين قال الله في إخوانهم: ﴿وَعَدَ الله الَّذِينَ الله عَلَمُ وَعَكِلُوا الصّلِحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي ارْتَصَىٰ لَمُمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي ارْتَصَىٰ لَمُمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ فَي الرّضِه بأنهم يقيمون ولِيُجَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا اللهِ [النور: ٥٥] فهؤلاء صفوة الله في أرضه بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدعون الناس إلى دار

<sup>(</sup>١) ولي حميم أي: صديق قريب. (الفقي)

السلام وإلى مرضاة الله، فمصير هؤلاء وعاقبة أمر جهادهم وصبرهم على ما يلاقون في سبيل ذلك من الأذى والمشاق والتعب والعناء إلى الله -تعالى- فيجازيهم على ما صنعوا ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَكِ ﴾ [السجدة: ١٧] فقوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ لَكِ ﴾ [الحج: ٤١] كقوله: ﴿ وَٱلْمَنْقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ لَكُ وَالْعَراف: ١٢٨] وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا لَكُ عَدَانِينَ وَأَعْنَبًا لَكُ وَلَاعِبَ أَزَابًا (١٠) فَي وَأَنْسًا دِهَاقًا (٢٠) فَي لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَبًا لَنْ جَزَاء مِن زَيِكَ عَطَاءً حِسَابًا (٣) فَي النبأ: ٣١-٣٦].

# فصل

وقال تعالى: ﴿ وَمَن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِدِ اللّهَ لَغَنِي عَنِ ٱلْعَلَمِينَ لَهُ إِنَّ وَاللّهِ وَعَلَوا الصّلِحَاتِ لَنُكُوفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ لَهُ ﴾ [العنكبوت: ٢،٧] أيها العلماء! إن جاهدتم الكفريات والأضاليل الفاشية بين سائر الأمة، والكبائر التي ترونها ترتكب ليلا نهارًا، وسرًّا وجهرًا، والبدع والخرافات التي فشت فمسخت الشرائع وطمست الحقائق، وأطفأت الأنوار وأظلمت القلوب وأطغت النفوس، وصيرت الأمة في جهالة وضلالة وعماية، بعد الرقي الهائل والعلوم والمعارف والهداية، فإن جاهدتم هذا كله يا علماء المسلمين! فإنما تجاهدون لأنفسكم ولراحتكم ومسرتكم عند مليككم، فإنه تعالى قال: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِكِمُ وَلَا اللهُ وَعَمَلُهُ عَلَى نَفْسِهُ فإن الله -تعالى - غني عن أفعال العباد، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئًا.

قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يومًا من الدهر بسيف. ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم، ومع بره وإحسانه بهم، يجازي

<sup>(</sup>١) كواعب أترابًا أي: نواهد، يعنون أن تُديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب، أتراب أي: في سن واحدة. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) أي: مملوءة متتابعة صافية. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) عطاء حسابًا أي: كافيًا وافيًا تقول العرب: أعطاني فأحسبني أي: كفاني ومنه حسبي الله أي: كافيّ. (الفقي)

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات، ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَغِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ أَجًّا عَظِيمًا لَيُكُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَغِفُها وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ أَجًّا عَظِيمًا لَيْكُم أَحْسَنَ الدُي كَانُوا يَعْمَلُونَ لَيْكُم وَالله عَهنا: ﴿وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ لَنُكُم فَرَنَ عَنْهُم سَيّعاتِهِم وَلَنَجْزِينَهُم أَحْسَنَ الذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ لَيْكُ [العنكبوت: ٧] ا.هـ. من «ابن كثير».

### فصل

والله يا علماء! لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب والسنة، ولستم ناجين من عذاب الله ولعنته حتى تبينوا طريق الهداية وطريق الغواية، وطريق النار وطريق الجنة، لا ملجاً لكم ولا منجا حتى تقتفوا آثار نبيكم وإخوانه من الأنبياء وحتى تهانوا كإهانتهم، وتسبوا كما سبوا، وتضربوا كما ضربوا وتقتلوا كما قتلوا وتنشروا بالمناشير كما نشروا، وحتى يكون ذلك خُلوًا عندكم لا مرًّا، إنكم لا تكونون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر؛ حتى يتبرم الناس منكم قولوا لهم كقول نوح – عليه السلام-: ﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيـــمِ ۗ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ ٱرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنْكُمْ كَاذِبِينَ ۖ الَّذِيُّ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَيِّنَةٍ مِّن زَيِّي وَءَانَنِني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ. فَعُمِيَّتْ عَلَيْكُرُ أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنتُدْ لَمَا كُنرِهُونَ لَيْنِهُ وَيَنقَوهِ لَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًا ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّهُم مُلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّتِ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوكَ ﴿ كُنَّ وَيَنْقُومِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَهَتُهُمُّ أَفَلًا نَذَكَّرُونَ ﴿ كُنَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُّ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ لَنَّكُم قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُونَ جِذَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِوِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلاَ يَنْفَكُو نَصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمُ هُوَ رَبُّكُمْ وَالِيَهِ تُرْجَعُونَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ هُوَ رَبُّكُمْ وَالِيَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [هود: ٢٦-٢٤].

يا علمـاء الدين! قولوا للناس كقول نبيكم هود (ع.م): ﴿يَكَفُورِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنَّ أَنتُدُ إِلَّا مُفَتَّرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْوَا عَلَيْهِمْ وَحَرَمُوا عَلَيْهُمْ عبادة القبور ونداء أصحابها، والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم والتوسل بهم، وبينوا لهم محاسن وفضائل التوحيد القرآني والنبوي وادعوا أمتكم إلى كل خير بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلوهم بالتي هي أحسن، واقتدوا بهود (ع. م) حيث يقول: ﴿ يَنْقُومِ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْدًا ۚ إِنَّ أَجْرِيكَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَئَةٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ لَٰ إِنَّا ۗ [مود: ٥١] بشروا أمتكم بما بشرت به الأنبياء أممها، ومنهم هود (ع. م) إذ يقول لقومه: ﴿وَيَنْقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوّاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدَرَارًا وَيَرِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى فُوَنِكُمْ وَلَا نَنَوَلَوْا نُجُرِمِينَ ﴿ لَيْكُ ﴾ [هود: ٥٦] أكثروا وألحوا عليهم؛ حتى يقولوا لكم: إنا لنراكم في سفاهة وإنا لنظنكم من الكاذبين كما قالوا لهود فقال لهم: ﴿يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَـٰةً وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْمُنكِمِينَ ﴿ ثُلِّي أُبَلِّفُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ فَاسِحٌ أَمِينُ ﴿ إِلَّاعِرَافَ: ٦٨] انصحوا يا علماء الإسلام! إخوانكم بنصيحة مؤمن آل فرعون إذ قال لقومه: ﴿يَنْقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (﴿ يُكَا يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَنَاعٌ (١) وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْفَكَرَادِ الْزُبُكُا مَنْ عَمِلَ سَيِّقَةً فَلَا يُجْزَئَنَ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِر أَوْ أُنثَك وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ۖ ﴿ وَيَنفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَيَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ لَأَنِّكُم تَدْعُونَنِي لِأَحْتَـفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِدِ. مَا لَيْسَ لِى بِدِ. عِلْمٌ وَأَنَا

<sup>(</sup>١) متاع أي: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل ﴿لاَ جَرَمَ﴾ أي: حقًّا ﴿لَئِسَ لَهُ دَعُوَةٌ﴾ أي: لا تجيب داعية لا في الدنيا ولا في الآخرة ﴿وَمَنْ أَصَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَن لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَالْدُنَ﴾. ﴿فَاسَتَحْمِ عَنه وَنصحتكم ووضحت غَافِلُونَ﴾. ﴿فَاسَتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ أي: سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به، ونهيتكم عنه ونصحتكم ووضحت لكم، وتنذكرونه وتندمون حيث لا ينفعكم الندم. (الفقي)

آذَعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقَارِ لَهُ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَدُ دَعُوَةً فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُشْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ لَهُ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُشْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ لَهُ فَا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُومُ أَمْرِي إِلَى اللَّهُ إِنِّ اللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ لِنَّ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ لِنَّ اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

فلا تكونوا علماء المسلمين! أقل نصحًا ووعظًا وإرشادًا لإخوانكم من مؤمن آل فرعون، إذ أنتم خير أمة والأمة الوسط.

كما قال ربكم: عظوا الناس معذرة منكم إلى الله ولعلهم يهتدون، فإذا نسوا ما ذكرتموهم به أنجاكم الله وأخذهم بعذاب بئيس (١)، كما قال جل شأنه حاكيًا عن أهل العصيان والطغيان ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِيكُمُ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ اللّهُ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِدِهَ أَنجَيْنَا الّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوَهِ وَأَخذَنَا الّذِينَ طَلَمُوا بِعَدَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللّهُ الْاعراف: ١٦٥، ١٦٤].

### فصل

فالقرآن من أوله إلى آخره يحتم على العلماء، ويوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسنة أيضًا كذلك، فعن أبي سعيد الخدري عمليك قال: سمعت رسول الله على يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (٢) رواه مسلم، وعن ابن مسعود عمليك أن رسول الله على قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة

<sup>(</sup>١) بئيس أي: شديد. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

خردل» (۱) رواه مسلم.

وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت على قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط<sup>(۲)</sup> والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه<sup>(۳)</sup>.

وعن النعمان بن بشير حليلنه عن النبي على قال: « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا<sup>(1)</sup> على سفينة؛ فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: إن خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوًا ونجوا جميعًا» (واه البخاري.

وعن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية كليُنك عن النبي على أنه قال: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة»(1) رواه مسلم.

وعن أم المؤمنين زينب بنت جحش حَيْلَفُغه أن النبي عَلَيْهُ دخل عليها فزعًا يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق باصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٠)، أخمَد في «مسنده» (١، ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) المَنشط والمَكره بفتح الميم فيهما أي: في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، أي أنه يستأثر عليكم فيفضل ويقدم غيركم عليكم و(بَوَاحًا) بفتحتين أي: ظاهرًا لا يحتمل تأويلًا. (الفقي)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٤٧)، مسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) (استهموا): اقترعوا. (الفقى)

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٣٦١)، أحمَد في «مسنده» (٤، ٢٦٩)، البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠، ٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٨٥٤).

الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث»(١) متفق عليه.

وعن أبي سعيد الخدري حَمِيْلُفُغُه عن النبي عَيَّا قال: «إياكم والجلوس في الطرقات» فقالوا: يا رسول الله عَلَيْ «فإذا أبيتم فقالوا: يا رسول الله عَلَيْ «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه»، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(٢)، متفق عليه.

وعن حذيفة على النبي على قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر؛ أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» رواه أبو دواد والترمذي، وقال: حديث حسن.

وقال رسول الله ﷺ: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم؛ فضرب الله قلوب بعضهم لبعض، ولعنهم ﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ لَبعض، ولعنهم ﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ لَبعض، ولعنهم ﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ لَبعض، ولعنهم ﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ وَكَانَ مِتَكَنَّا فقال: «والذي نفسي بيده حتى تأطروهم (٣) على الحق أطرًا».

# فصل

وقد قال الإمام النووي رَجِعُ لِللهُ في كتابه «رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وخالف قوله فعله، ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك، وقد عدها من كبار الذنوب أيضًا الحافظ ابن حجر

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٦٨، ٣١٦٦)، مسلم (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٣٣)، مسلم (٢١٢١).

<sup>(</sup>٣) أي: تعطفوهم وتقهروهم وتلزموهم باتباع الحق. (الفقي)

في كتابه «الزواجر»، ولو لم يرد في ذلك إلا أنه يؤتى به يوم القيامة، فيلقى في النار؛ فتندلق أمعاء بطنه؛ فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا؛ فيجتمع إليه أهل النار؛ فيقولون: يا فلان! ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. والحديث متفق عليه، لكفاه وعيدًا، وزجرًا وتهديدًا، قال الإمام النووي رَحَمَّ لِللهُ باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، قال الله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَمَدَ الْحَقِي إِلّا الصَّلَالُ ﴾ [بونس: ٣٦]، وقال: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْحَكْنُ مِن شَيْعٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] أي: الكتاب والسنة، وقال تعالى: ﴿ وَاللّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّيِعُونُ اللهَ فَالْتَعِمُونَ اللهَ فَاللهُ وَيُعْمِرُهُ لَا اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُرُدُ ذُنُوبَكُمْ فَى سَيِيلِمِ عَن سَيِيلِمِ اللهَ فَاللهُ وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُعِبُونَ اللهَ فَالْتَعِمُونَ اللهَ فَالْتَعِمُونَ اللهَ فَاللهُ وَقُلُ إِن كُنتُمْ تُعِبُونَ اللهَ فَاللهُ فَي يُعْبِمُمُ اللهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَى اللهُ عَولَ اللهُ اللهُ وَقُلُ إِن كُنتُمْ تُعِبُونَ اللهَ فَالَتَعِمُونَ اللهَ فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَقُلُ إِن كُنتُمْ تُعِبُونَ اللهَ قَالَتُهُ وَيُعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ اللهُ قَالَهُ عَمَانَ ١٩٤].

وعن عائشة ويشف قالت: قال رسول الله على: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، وعن جابر ويشف قال: كان رسول الله على إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه؛ حتى كأنه منذر جيش يقول: "صبحكم ومساكم" ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" الحديث رواه مسلم.

وعن العرباض بن سارية بهيئنه قال: وعظنا رسول الله على موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله! كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمَّر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» رواه أبو داود

والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح ا.هـ.

وعن أبي ذر هيكف أن ناسًا قالوا: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تمليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة» رواه مسلم وغيره.

وعن تميم الداري عن النبي على قال: «الدين النصيحة» قاله ثلاثًا، قال: قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وروى عن ذرة بنت أبي لهب قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس؟ قال: «أتقاهم للرب عز وجل، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر» رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب» والبيهقي في «الزهد الكبير» وغيره.

وعن ابن عمر على الله قال: "يا أيها الناس! مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقًا، ولا يقرب أجلًا، وإن الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لعنهم الله على لسان أنبيائهم، ثم عموا بالبلاء» رواه الأصبهاني.

وعن عبد الله بن عمرو حَمِلِتُنَعُهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودع منهم» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وعن أبي ذر

قال: «أوصاني خليلي على بخصال من الخير: أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرًا» ، مختصر رواه ابن حبان في «صحيحه»، وروى حذيفة عن النبي على أنه قال: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له» رواه البزار.

وعن أبي هريرة قال: «كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه، فيقول له: ما لك إلي وما بيني وبينك معرفة؟ فيقول: كنت تراني على الخطأ وعلى المنكر ولا تنهاني» ذكره رزين ولم أره ا. هـ. من «الترغيب» للحافظ المنذري.

# خاتمة

هذه نصيحتي إليكم أيها العلماء، وما نصحتكم إلا بكلام الله وكلام رسوله هذه دعوي لكم، وما دعوتكم إلى الله إلا بما دعاكم الله ورسوله به في كتابه وسنة نبيه، فهل أنتم بها عاملون، وفي الله مجاهدون، ولما اندرس من السنن محيون ولأهل الكفريات وكبائر الذنوب زاجرون، ولهم واعظون وناصحون وللسبع الموبقات والشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات مانعون ومحرمون، وهل أنتم للغش والخيانة والمكر والخديعة، وأكل الحرام ومطل الأغنياء، والأيمان الكاذبة والغصب والنهب، ومنع أجر الأجير والسرقة والقتل والزنا، وأذى الجار، والفحش من القول واللعن، والشتم وسب الدين، والعقوق والسعي بالفساد بين الأب وابنه، والزوج وامرأته، ولبس الحرير والذهب والتشبه بالنساء، والوشم والوصل والنمص، والجور والظلم والرشاوي، وإعانة الظالمين ومساعدة المبطلين، والخمور والفجور، والزور والطبول والزمور، والتبذير والإسراف وكشف العورات

وتتبعها، والبخل والشح والغل والحقد والحسد والغضب، والكبر، والغيبة والنميمة، والتهاجر والتشاحن والتدابر، والحلف بغير الله، والنذر لغيره، والغدر وخلف الوعد، وحب الأشرار ومصاحبتهم، وإتيان الكهان والمنجمين والرمالين وضرابي الحصا، والتصاوير واللعب بالنرد والميسر (القمار)، والنياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب والإحداد على غير الزوج، وتعليق الودع والفاسوخ والعقاقير والتمائم والحروز، فهل أنتم لهذا كله ولجميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن محاربون؟

روى ابن ماجه في «سننه» عن عمر بن الخطاب والمنته عالى عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله على فأقبل علينا رسول الله على بوجهه فقال: «يا معشر المهاجرين! خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر (۱۱) قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم»، وكل هذا قد حل بنا بوقوعنا في هذه المعاصي وغيرها فإنا لله، وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال: «بعث الله -عز وجل - ملكين إلى قرية أن يدمراها بمن فيها، فوجدا فيها رجلًا قائمًا يصلي في مسجد وجل - ملكين إلى قرية أن يدمراها بمن فيها، فوجدا على عهد عمر بن عبد العزيز رَحِمُ للله ما تمعر بن عبد العزيز رَحِمُ للله على المعر بن عبد العزيز رَحِمُ للله على الله معر بن عبد العزيز رَحِمُ للله على الله معر بن عبد العزيز رَحِمُ للله على المه المن فيها الله عن عهد عمر بن عبد العزيز رَحِمُ للله كتب إلى الأمصار.

<sup>(</sup>١) الخفر: نقض العهد والغدر. (الفقي)

<sup>(</sup>٢) التمعر: التغير حتى يذهب ما بالوجه من نضرة وسرور. (الفقي)

أما بعد: فإن هذا الرجف شيء يعاتب أو يعاقب الله -عز وجل- به العباد، وقد كتبت إلى سائر الأمصار يخرجوا في يوم كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به فإن الله -عز وجل- قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى لِنِهَا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَى لِنَها ﴿ الأعلى: ١٥، ١٥] وقولوا كما قال آدم: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَّه تَغْفِر لَنَا وَرَجَعَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ لَهَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] وقولوا كما قال نوح: ﴿ وَإِلَّا تَغْفِر لِي وَتَرْجَمُنِي آكُنُ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ لَهَ ﴾ [الأعراف: ٣٧] وقولوا كما قال يونس: ﴿ لا آلَهُ إِلَّا آلَتَ سُبْحَنَكَ إِنِ كُنتُ مِنَ الطَّيلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٥] . هـ. من «الجواب الكافي».

فيا حماة الدين! ادعوا ولا تذهلوا عن الدعوة فقد جاء في الحديث أنه على الله المن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» رواه مسلم، يا حراس الشريعة! عليكم بالقرآن وبيانه للناس فقد ورد أنه على قال: «إن هذا القرآن طرَفُه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به؛ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا» ذكره في «الترغيب» من رواية الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد، وفيه عن عبد الله بن مسعود بإسناد جيد أنه قال: «إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن أعرض عنه زج في قفاه إلى النار» رواه البراز.

تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ كَالَحُ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَ أَنْصُرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَنْحٌ وَرِيثٌ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ ﴾ [الصف: ١٠-١٣]، ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَـُلْ ذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِيك أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْنَنِي إِلَىٰ أَجَلِ فَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ( ) وَلَن يُؤخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَّهَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [المنافقون: ٩-١١]، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا نَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدْوَنِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَوْا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُونَ ۚ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ ﴾ [المجادلة: ٩]، ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيرِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيّ صُورَةِ مَّا شَآهَ رَكِّبَكَ ( كُنِّكُ ﴾ [الانفطار: ٦-٨]، ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَأَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُو ٱجْتَبَكُمُ مَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَدَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ فَيْعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١٤٠) ﴿ [الحج: ٧٧-٧٧]، ﴿ وَأَقْرِضُواْ اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُوا لِانْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌا 🕸 [المزمل: ٢٠].

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دمتم بنصيحتي من العاملين.

وقد كنت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب بعد صلاة العشاء من يوم ٢٩ رجب الحرام سنة ١٣٥١ هـ وانتهيت من ترتيبه قبل غروب شمس يوم السبت ٢٩ ذي الحجة سنة١٣٥٢ هـ، وقد اعترتني في هذه المدة مشاغل ومتاعب وأمراض وأحزان وهموم أشغلت البال، وجعلت الفكر في بَلْبال، أسأله سبحانه أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به وجميع إخواني المسلمين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعلينا معهم آمين.

تم الكتاب

وكتبه: محمد أحمد محمد عبد السلام خضر

# فتاوى العلامة ابن عثيمين في بعض الألفاظ والمفاهيم<sup>(١)</sup>

### سئل الشيخ: ما البدع؟

فأجاب بقوله: البدعة قال فيها رسول الله ﷺ: "إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" (٢). وإذا كان كذلك؛ فإن البدع سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من تلبس بها؛ لأنها كما قال الرسول –عليه الصلاة والسلام –، "في النار" أعني أن الضلالة هذه تكون سببًا للتعذيب في النار، وإذا كان الرسول –عليه الصلاة والسلام – حذَّر أمته من البدع، فمقتضى ذلك أنها مفسدة محضة؛ لأن الرسول ﷺ عمم ولم يخصص قال: "كل بدعة ضلالة".

ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية؛ لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم، وأن هذا المبتدع أتممها بما أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله كما زعم.

فعليه نقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والواجب الحذر من البدع

<sup>(</sup>۱) جمعت هذه الفتاوى من أجابات الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على أسئلة وجهت له حول بعض ما يدور على ألسنة الناس من ألفاظ ومفاهيم.ومن مصادر هذه الفتاوى:

<sup>\*</sup> المجموع الثمين من فتاوي ابن عثيمين.

<sup>\*</sup> فتاوى خطية بقلم الشيخ.

<sup>\*</sup> دروس وفتاوي في الحرم المكي (وقد عرضت على الشيخ فأذن بطباعتها).

<sup>\*</sup> فتاوى على الدرب (معتمدة من الشيخ).

<sup>\*</sup> أسئلة مهمة تمس إليها الحاجة (معتمدة من الشيخ).

وقد طبعت من قبل مستقلة لكنها كانت نسخة سيئة فرأينا إعادتها بما هو بإذن الله أفضل حيث أننا خرَّ جنا أحاديثها وأخر جناها بصورة أفضل مما كانت عليه ولله الحمد والمنة. كتبه/ القسم العلمي بمكتب أهل الحديث

<sup>(</sup>٢) (انظر خطبة الحاجة التي كان رسول اله يعلمها الناس) تأليف العلامة الألباني.

كلها، وألا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه الله ورسوله ﷺ ليكون إمامه حقيقة؛ لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إمامًا له في هذه البدعة دون رسول الله ﷺ. والله ولي التوفيق.

سئل الشيخ: عن عبارة «لم تسمح لي الظروف»؟ أو «لم يسمح لي الوقت»؟ فأجاب بقوله: إن كان المقصود أنه لم يحصل وقت يتمكن فيه من المقصود فلا بأس به، وإن كان القصد أن للوقت تأثيرًا فلا يجوز.

سئل الشيخ: ما حكم القسم بقول: «وحياة الله»؟ وقول المرأة لزوجها: «حرام على ربنا أن تفعل كذا»؟ وقولهم: «حد الله بيني وبينك»؟

فأجاب بقوله: أما صيغة القسم بقول الإنسان: (وحياة الله) فهذه لا بأس بها لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى وبأي اسم من أسمائه. ويكون كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك. فيجوز أن يقول الحالف: وحياة الله، وعلم الله، وعزة الله، وقدرة الله، وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. كما يجوز القسم بالقرآن الكريم؛ لأنه كلام الله. وبالمصحف؛ لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى.

وأما قول تلك المرأة: «حرام على ربنا» فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له، ولا يجوز مثل هذا الكلام. فما هذا التحريم هل معناه عبادة الله حرام عليها؟ لا أدري ما معنى هذا الكلام.

أما إذا كانت تريد حرام عليّ هذا الشيء، وحرام عليّ أن لا تفعل أنت هذا الشيء، وتقصد بربنا أي: «يا ربنا» فهذه صيغة لتحريم الشيء، والشيء إذا حرم وقصد به الإنسان الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله -عز وجل-: ﴿يَنَائَبُهَا النّبَيُّ لِمَ يُحْرِمُ مَا أَمَلَ اللّهُ لَكُرُ تَحِلَةً أَيْمَنِكُمْ ﴾ يُحْرِمُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُرُ تَحِلَةً أَيْمَنِكُمْ ﴾ يُحْرِمُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُرُ تَحِلَةً أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ١-٢]. فجعل الله هذا التحريم يمينًا، وقال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُرُ ﴾ [التحريم: ٢]. فالإنسان إذا قال: هذا حرام عليّ أو حرام عليّ إن لم أفعل.

وأما بالنسبة للصيغة الثالثة: «حدالله بيني وبينك» فهذه كأنه من باب الاستعاذة بالله -عز وجل-، والاستعاذة بالله أمر النبي على أن يحارب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله -عز وجل- وجب علينا أن نعيذه؛ إلا إذا كان ظالمًا في هذه الاستعاذة فإن الله سبحانه وتعالى لا يجبره إذا كان ظالمًا. مثل لو أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال: أعوذ بالله منكم فإننا لا نعيذه؛ لأن إعاذته مقتضاها إقراره على معصية الله -عز وجل-، والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك فإذا كان الله لا يرضاه فنحن لا نوافقه عليه. فالمهم أن من استعاذ بالله سبحانه وتعالى فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه، يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال. والله المستعان.

سئل الشيخ: ما حكم ما درج على ألسنة بعض الناس من قولهم: «حرام عليك أن تفعل كذا وكذا»؟

فأجاب بقوله: هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون مما حرمه الله كما لو قالوا: حرام أن يعتدي الرجل على أخيه وما أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع.

وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظًا؛ لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله -عز وجل- أو يوهم الحجر على الله -عز وجل- في قضائه وقدره، بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري؛ لأن التحريم يكون قدريًا، ويكون شرعيًا.

فما يتعلق بفعل الله -عز وجل- فإنه يكون تحريمًا قدريًا، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريمًا قدريًا، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريمًا شرعيًا؛ وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذا الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي؛ لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضًا بل هو إلى الله -عز وجل- هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء أن يحدثه، ويمنع ما شاء أن يمنعه.

فالمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنها، وإن كان قصدهم في ذلك شيئًا صحيحًا. والله الموفق.

سئل الشيخ: عن عبارة «لكم تحياتناً» وعبارة «أهدي لكم تحياتي»؟

فأجاب بقوله: عبارة لكم تحياتنا وأهدي لكم تحياتي ونحوهما من العبارات لا بأس بها قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُرِيّنُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ [النساء: ٨٦].

فالتحية من شخص لآخر جائزة.

وأما التحيات المطلقة العامة فهي لله؛ كما أن الحمد لله والشكر لله ومع هذا فيصح أن نقول: حمدت فلانا على كذا، وشكرته لكذا.

قال الله تعالى: ﴿ أَنِ أَشْكُرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤].

سئل الشيخ: ما رأي فضيلتكم في هذه الألفاظ: «جلالة» و«صاحب الجلالة» و«صاحب الجلالة» و«صاحب السمو»، وأرجو، وآمل؟

فأجاب بقوله: لا بأس بها إذا كانت المقولة فيه أهلاً لذلك ولم يخش منه الترفع والإعجاب بالنفس، وكذلك أرجو وآمل.

سئل الشيخ: هل قول الإنسان «يا رحمة الله» يدخل في دعاء الصفة الممنوع؟ فأجاب بقوله: إذا كان مراد الداعي بقوله «يا رحمة الله» الاستغاثة برحمة الله تعالى يعني أنه لا يدعو نفس الرحمة ولكنه يدعو الله سبحانه برحمة الله تعالى يعني أن يعمه

برحمته كان هذا جائزًا. وهذا هو الظاهر من مراده.

فلو سألت القائل: هل أنت تريد أن تدعو الرحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله -عز وجل- ليجلب لك الرحمة؟

لقال: هذا هو مرادي أما إن كان مراده دعاء الرحمة نفسها، فقد سبق جوابه ضمن جواب السؤال السابق.

سئل الشيخ: إذا كتب الإنسان رسالة وقال «إلى والدي العزيز» أو «إلى أخي

الكريم» فهل في هذا شيء؟ أثابكم الله ونفع بكم.

فأجاب بقوله: هذا ليس فيه شيء بل هو من الجائز قال الله تعالى: ﴿لَقَدُ جَاءَكُمُ مَسُوكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ عَزِيثٌ عَلَيْكُمُ عَزِيثٌ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّ

وقال النبي ﷺ: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف»(١).

فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله تعالى ولغيره، ولكن اتصاف الله بها لا يماثله شيء من اتصاف المخلوق بها، فإن صفات الخالق تليق به، وصفات المخلوق تليق به.

وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه: العزيز، يعني أنك عزيز عليَّ غالٍ عندي وما أشبه ذلك، ولا يقصد بها أبدًا الصفة التي تكون لله وهي العزة التي لا يقهره بها أحد، وإنما يريد أنك عزيز على وغال عندي وما أشبه ذلك.

سئل الشيخ: ما قولكم نفع الله بكم وزادكم من فضله في هذه العبارة: «لولا الله وفلان»؟

فأجاب بقوله: قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز، ففي المشيئة مثلاً لا يجوز أن تقول: ما شاء الله وشئت؛ لأن هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف يقتضى التسوية وهو نوع من الشرك.

لكن لابد أن تأتي بـ "ثُمَّ" فتقول: ما شاء الله ثم شئت، كذلك أيضًا إضافة الشيء إلى سببه مقرونًا بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع فلا تقل: "لولا الله وفلان أنقذني لغرقت" فهذا حرام ولا يجوز؛ لأنك جعلت السبب المخلوق مساويًا لخالق السبب وهذا نوع من الشرك، ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٣٧، ٢٣١٠).

فتقول «لو لا فلان لغرقت» إذا كان السبب صحيحًا وواقعًا.

ولهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماغه قال: «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»(١). فلم يقل لولا الله ثم أنا مع أنه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمشيئة الله، فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا جائز وإن لم يذكر معه الله -جل وعلا- وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا جائز بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية كـ «ثم».

وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا بحرف يقتضي التسوية ك «الواو» حرام ونوع من الشرك، وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز، وهو نوع من الشرك مثل العُقد والتمائم وما أشبهها فإضافة الشيء إليها خطأ محض ونوع من الشرك؛ لأنه سبب من الأسباب لم يجعله الله سببًا نوع من الإشراك به، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سببًا والله تعالى لم يجعله، فلذلك صار نوعًا من الشرك مهذا الاعتبار.

سئل الشيخ: هل يجوز إطلاق «شهيد» على شخص بعينه فيقال: الشهيد فلان؟ فأجاب بقوله: لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد، حتى لو قتل مظلومًا أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول: فلان شهيد، وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة، وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولًا في عصبية جاهلية يسمونه شهيدًا.

وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل هو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة، سوف يقال لك: هل عندك علم أنه قتل شهيدًا؟ ولهذا لما قال النبي ﷺ: «ما من مكلوم يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٧٠، ٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩).

يثعب دمًا، اللون لون الدَّمِ والربح ربح المسك»(١). فتأمل قول النبي ﷺ: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله». -يُكلَم يعني يجرح- فإن بعض الناس قد يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن الله يعلم ما في قلبه، وأنه خلاف ما يظهر من فعله.

ولهذا بوب البخاري -رحمه الله على هذه المسألة فقال: (باب لا يقال: فلان شهيد) لأن النية أمر عظيم، وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض، وذلك من أجل النية، فقد قال النبي على «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (٢). والله أعلم.

# سئل الشيخ: ما رأي فضيلتكم في التسمي بإيمان؟

فأجاب بقوله: اسم "إيمان" يحمل نوعًا من التزكية؛ ولهذا لا تنبغي التسمية به لأن النبي على النبي على التركية، والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه الأسماء التي تحمل التزكية لمن تسمى بها، أما ما كان علمًا مجردًا لا يفهم منه التزكية فهذا لا بأس به، ولهذا نسمي بصالح وعلي، وما أشبههما من الأعلام المجردة التي لا تحمل معنى التزكية.

سئل الشيخ: نسمع كثيرًا ونقرأ هذه العبارة «السيدة عائشة بشك» فهل هذه العبارة سليمة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

فأجاب بقوله: لا شك أن عائشة وسلام من سيدات نساء الأمة، ولكن إطلاق «السيدة» على المرأة، و«السيدات» على النساء هذه الكلمة متلقاة -فيما أظن من الغرب- حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء؛ لأنهم يسودون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢١٣).

<sup>(</sup>٢) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٥٤، ٢٣٩٢، ٣٦٨٥)، ومسلم (١٩٠٧).

النساء: أي: يجعلونهن سيدات مطلقًا، والحقيقة أن المرأة امرأة، وأن الرجل رجل، وتسمية المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح. نعم من كانت منهن لشرفها أو دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة، ولكن ليس مقتضى ذلك أننا نسمى كل امرأة سيدة.

كما أن التعبير بالسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفًا عند السلف، بل كانوا يقولون: أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين خديجة. فاطمة بنت رسول الله عليه ونحو ذلك.

سئل الشيخ: ما رأيكم دام فضلكم في ثناء الإنسان على نفسه. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟

وإن أراد به مجرد الخبر فلا بأس به، ولكن الأولى تركه.

فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع:

الحال الأولى: أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات.

الحال الثانية: أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه. فهاتان الحالان محمودتان لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة.

الحال الثالثة: أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله -عز وجل- بما هو عليه من الإيمان والثبات، وهذا غرر جائز لما ذكرنا.

الحال الرابعة: أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز ولكن الأولى تركه.

سئل الشيخ: كيف نجمع بين قول الصحابة: «الله ورسوله أعلم» بالعطف بالواو وإقرارهم على ذلك وإنكاره ﷺ على من قال: «ما شاء الله وشئت»؟

فأجاب بقوله: قولهم «الله ورسوله أعلم» جائز. وذلك لأن علم الرسول من علم الله، فالله تعالى هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر، ولهذا أتى بالواو.

وكذلك في المسائل الشرعية يقال: «الله ورسوله أعلم» لأنه ﷺ أعلم الخلق بشريعة الله، وعلمه بها من علم الله الذي علمه.

كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَابَ فَصْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ [النساء: ١١٣].

وليس هذا كقول «ما شاء الله وشئت» لأن هذا في باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول عَلَيْكُ مشاركًا لله فيها.

في الأمور الشرعية يقال: «الله ورسوله أعلم»، وفي الأمور الكونية لا يقال ذلك. ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن على بعض الأعمال ﴿وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلُواْ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ١٠٥]. لأن رسول الله ﷺ لا يرى العمل بعد موته.

سئل الشيخ: عن الجمع بين قول النبي ﷺ: «السيد الله تبارك وتعالى» (۱) وقوله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم» (۲) وقوله: «قوموا إلى سيدكم» (۳)، وقوله في الرقيق: «وليقل سيدي» (٤)؟

فأجاب بقوله: اختلف في ذلك على أقوال:

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرَجه الجعد في مسنده (١/ ٤٧٣رقم ٣٢٩٠)، وصححه العلامة الألباني في إصلاح المساجد (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٢٨٧٨، ٣٨٩٥، ٧٠٩٥)، ومسلم (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٢٤١٤)، ومسلم (٢٢٤٩).

القول الأول: أن النهي على سبيل الأدب، والإباحة على سبيل الجواز، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز.

القول الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور.

القول الثالث: أن النهي بالخطاب أي: أن تخاطب الغير بقولك «سيد أو سيدنا» لأنه ربما يكون في نفسه عجب وعلو إذا دعي بذلك، ولأن فيه شيئًا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل «قوموا إلى سيدكم»، و«أنا سيد ولد آدم».

لكن هذا يرد عليه إباحته عليه الله قيق أن يقول المالكه «سيدي»؟

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه «سيدي» أمر معلوم لا غضاضة فيه ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده، والذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلاً لذلك، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم، أما إذا لم يكن أهلاً كما لو كان فاسقًا أو زنديقًا فلا يقال له ذلك حتى لو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهًا، وقد جاء في الحديث: «لا تقولوا للمنافق: سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله»(۱) وكذلك لا يقال إذا خشي محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم.

سئل الشيخ: هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي: ما حكم الإسلام في كذا وكذا؟ أو ما رأي الإسلام؟

فأجاب بقوله: لا ينبغي أن يقول ما حكم الإسلام في كذا، أو ما رأي الإسلام في كذا فإنه قد يخطئ فلا يكون ما قاله حكم الإسلام، لكن لو كان الحكم نصًّا صريحًا

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (٧٧٧)، وأحمد (٥/ ٣٤٦ رقم ٢٢٩٨٩) وصححه العلامة الألباني في سنن أبي داود، وصحيح الجامع (٧٤٠٥)، والمشكاة (٤٧٨٠).



فلا بأس مثل أن يقول: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فنقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام.

### سئل الشيخ: عن مصطلح: «فكر إسلامي» و «مفكر إسلامي»؟

فأجاب بقوله: كلمة «فكر إسلامي» من الألفاظ التي يحذر عنها إذا مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر.

أما «مفكر إسلامي» فلا أعلم فيه بأسًا؛ لأنه وصف للرجل المسلم، والرجل المسلم يكون مفكرًا.

### سئل الشيخ: عن لقب «شيخ الإسلام» هل يجوز؟

فأجاب بقوله: لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، أي: أن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص؛ لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل.

أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قَدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.

### سئل الشيخ: عن التسمي بالإمام؟

فأجاب بقوله: التسمي بالإمام أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام؛ لأن النبي على سمى إمام المسجد إمامًا ولو لم يكن معه إلا واحد، ولكن لا ينبغي أن يتسامح في إطلاق كلمة «إمام» إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد وغيره عن له أثر في الإسلام، ووصف الإنسان بما لا يستحقه هضم للأمة؛ لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام عمن لم يبلغ منزلة الإمام هان الإمام الحق في عينه.

سئل الشيخ: عن قول العامة: تباركت علينا؟ زارتنا البركة؟

فأجاب بقوله: قول العامة تباركت علينا لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى

الله -عز وجل-، وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان، قال أسيد بن حضير: لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها قال: «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر».

#### وطلب البركة لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿وَهَلَذَا كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ٩٦]. فمن بركته أن من أخذ به وجاهد به حصل له الفتح، فأنقذ الله به أعما كثيرة من الشرك، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الجهد والوقت.

الأمر الثاني: أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم، مثل العلم. فهذا الرجل يتبرك به بعلمه ودعوته إلى الخير، قال أسيد بن حضير «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر» فإن الله قد يجري على أيدي بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر.

وهناك بركات موهومة باطلة: مثل ما يزعمه الدجالون أن فلانًا الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك، فهذه بركة باطلة لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر لكنها لا تعدو أن تكون آثارًا حسية بحيث إن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة.

### أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؟

فيعرف ذلك بحال الشخص، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة، فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره، أما إن كان مخالفًا للكتاب والسنة، أو يدعو إلى باطل فإن بركته موهومة وقد تضعها الشياطين له مساعدةً على باطله.

سئل الشيخ: عن هذه العبارة «ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا»؟ فأجاب بقوله: يقول الناس ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا، ويعنون ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذا، وليس المعنى ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه مثلاً، فالمعنى أنه ما كان يقع في ذهني هذا الأمر، هذا هو المراد بهذا التعبير.

فالمعنى إذن صحيح لكن اللفظ فيه إيهام، وعلى هذا يكون تجنب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم، ولكن التحريم صعب أن نقول: حرام مع وضوح المعنى وأنه لا يقصد به إلا ذلك.

#### سئل الشيخ: عن قول «لك الله»؟

فأجاب بقوله: لفظ «لك الله» الظاهر أنه من جنس «لله دَرُّك» إذا كان من جنس هذا فإن هذا اللفظ جائز، ومستعمل عند أهل العلم وغيرهم، والأصل في هذا وشبهه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، والواجب التحرز عن التحريم فيما الأصل فيه الحل.

#### سئل الشيخ: ما حكم قول «لا قدر الله»؟

فأجاب بقوله: (لا قدر الله) معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك، والدعاء بأن الله لا يقدر هذا جائز، وقول: لا قدر الله ليس معناه نفي أن يقدر الله ذلك، إذ أن الحكم لله يقدر ما يشاء، لكنه نفي بمعنى الطلب فهو خبر بمعنى الطلب بلا شك، فكأنه حين يقول «لا قدر الله» أي: أسأل الله أن لا يقدره، واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغة العربية، وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة.

### سئل الشيخ: عن حكم قول فلان المغفور له، فلان المرحوم؟

فأجاب بقوله: بعض الناس ينكر قول القائل: «فلان المغفور له، فلان المرحوم» ويقولون: إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين المغفور لهم أو ليس منهم؟ وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرًا أن هذا الميت قد رحم أو غفر له؛ لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم، أو غفر له بدون علم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعًا، فالإنسان الذي يقول: المرحوم

الوالد، المرحومة الوالدة ونحو ذلك، لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار بأنهم مرحومون، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء، وفرق بين الدعاء والخبر، ولهذا نحن نقول: فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، فلان عفا الله عنه.

ولا فرق من حيث اللغةُ العربيةُ بين قولنا «فلان المرحوم» و «فلان رحمه الله» لأن جملة «رحمه الله» جملة «رحمه الله» جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي أيضًا خبرية، فلا فرق بينهما أي: بين مدلوليهما في اللغة العربية، فمن منع: فلان المرحوم، يجب أن يمنع فلان رحمه الله.

على كل حال نقول: لا إنكار في هذه الجملة أي: في قولنا «فلان المرحوم، فلان المغفور له» وما أشبه ذلك لأننا لسنا نخبر بذلك خبرًا ونقول: إن الله قد رحمه، وإن الله قد غفر له، ولكننا نسأل الله ونرجوه، فهو من باب الرجاء والدعاء، وليس من باب الإخبار، وفرق بين هذا وهذا.

## سئل الشيخ: ما رأيكم في هذه العبارة «لا سمح الله»؟

والأولى أن يقول: لا قدر الله بدلاً من قوله: «لا سمح الله»؛ لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله تعالى.

سئل الشيخ: عن قول بعض الناس «يعلم الله كذا وكذا»؟

فأجاب بقوله: قول «يعلم الله» هذه مسألة خطيرة، حتى رأيت في كتب الحنفية:

<sup>(</sup>١) (متفق عليه) وأخرجه البخاري (٥٩٨٠، ٧٠٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩).

أن من قال عن شيء يعلم الله، والأمر بخلافه، صار كافرًا خارجًا عن الملة، فإذا قلت: يعلم الله أني ما فعلت هذا وأنت فاعله فمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر، «يعلم الله أني ما زرت فلانًا» وأنت زائره، صار لا يعلم بما يقع.

ومعلوم أن من نفى عن الله العلم فقد كفر، ولهذا قال الشافعي -رحمه الله- في القدرية قال: «جادلوهم بالعلم فإن أنكروا كفروا، وإن أقروا به خصموا» ا. هـ.

والحاصل أن قول القائل «يعلم الله» إذا قالها والأمر على خلاف ما قال فإن ذلك خطير جدًّا وهو حرام بلا شك.

أما إذا كان مصيبًا، والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك؛ لأنه صادق في قوله ولأن الله بكل شيء عليم كما قالت الرسل في سورة يس: ﴿قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلْيَكُمْ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَكُرْسَلُونَ اللهِ السلامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

# سئل الشيخ: ما رأيكم في قول بعض الناس «يا هادي يا دليل»؟

فأجاب بقوله: «يا هادي يا دليل» لا أعلمها من أسماء الله، فإن قصد به الإنسان الصفة فلا بأس كما يقول: اللهم يا مجري السحاب يا منزل الكتاب، وما أشبه ذلك، فإن الله يهدي من يشاء و «الدليل» هنا تعني الهادي.

# سئل الشيخ: ما حكم قولهم «دفن في مثواه الأخير»؟

فأجاب بقوله: قول القائل «دفن في مثواه الأخير» حرام ولا يجوز؛ لأنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء له، وهذا يتضمن إنكار البعث، ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء، إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالقبر آخر شيء عنده القبر.

وقد سمع أعرابي رجلاً يقرأ قوله تعالى: ﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ ۚ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۚ وَقَدْ سَمع أعرابي رجلاً يقرأ قوله تعالى: ﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُر: ١-٢]. فقال: والله ما الزائر بمقيم؛ لأن الذي يزور يمشي فلابد من بعث. وهذا صحيح.

ولهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر: إنه المثوى الأخير؛ لأن المثوى الأخير الما المنار في يوم القيامة.

سئل الشيخ: عن قول الإنسان إذا خاطب ملكًا: «يا مولاي»؟

فأجاب بقوله: الولاية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ولاية مطلقة وهذه لله -عز وجل- كالسيادة المطلقة.

وولاية الله بالمعنى العام شاملة لكل أحد قال الله تعالى: ﴿وَرُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَـنَهُمُ اللَّهِ مَوْلَـنَهُمُ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ لَنْكَ اللَّهِ الله تعالى الله تعلى الله على المَّكِنَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ لَنْكَ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ على الله على الله على الله على الله عامة.

أما بالمعنى الخاص فهى خاصة بالمؤمنين المتقين قال الله تعالى: ﴿ وَلَاكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللهُ تعالى: ﴿ أَلَا إِنْ اَوْلِيالَةَ اللَّهِ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ لَهُ اللَّهِ لا خُوفُ ولاية خاصة.

القسم الثاني: ولاية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغير الله، ولها في اللغة معان كثيرة منها الناصر، والمتولي للأمور، والسيد.

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالَيْكُ وَعَالِهُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَيْكُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

وعلى هذا فلا بأس أن يقول القائل للملك: مولاي بمعنى سيدي ما لم يخش من ذلك محذور.

سئل الشيخ: عن حكم لعن الشيطان؟

فأجاب بقوله: الإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان، وإنما أمر بالاستعاذة منه كما

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٣٧١٣)، وابن ماجه (١٢١)، وصححه العلامة الألباني فيهما، وصحيح الجامع (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٤٤٤، ٢٠٤٧، ٢٠٤٧ ومواضع أخرى)، ومسلم (١٥٠٤).

قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْنَّكَ الْأَعْرَافَ: ٢٠٠]، وقال تعالى في سورة فصلت: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ إِلَّامِ ۖ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ لَنَّكَ ﴾ [فصلت: ٣٦].

سئل الشيخ: ما حكم قول «أطال الله بقاءك» «طال عمرك»؟

فأجاب بقوله: لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء؛ لأن طول البقاء قد يكون خيرًا وقد يكون شرَّا، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله، وعلى هذا فلو قال أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك.

سئل الشيخ: عن عبارة «أدام الله أيامك»؟

فأجاب بقوله: قول «أدام الله أيامك» من الاعتداء في الدعاء؛ لأن دوام الأيام محال مناف قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ لَنِكَ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ لَاَنِكَ عَالَى مناف قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبَلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْمُنْكِدُونَ [الرحن: ٢٦-٢٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبَلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْمُنْكِدُونَ فَيْهُمُ الْمُنْكِدُونَ إِلاَنْهَاء: ٣٤].

سئل الشيخ: عن قول: «كل عام وأنتم بخير»؟

فأجاب بقوله: قول: «كل عام وأنتم بخير» جائز إذا قصد به الدعاء بالخير.

سئل الشيخ: عن هذه الكلمة «الله غير مادي»؟

فأجاب بقوله: القول بأن الله غير مادي قول منكر؛ لأن الخوض في مثل هذا بدعة منكرة فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو الأول الخالق لكل شيء، وهذا شبيه بسؤال المشركين للنبي -عليه الصلاة والسلام-: هل الله من ذهب أو فضة أو من كذا وكذا؟ وكل هذا حرام لا يجوز السؤال عنه.

وجوابه في كتاب الله ﴿ قُلْ هُوَ آللَهُ أَحَدُ ۚ إِنَّا لَهُ ٱلصَّمَدُ ۚ إِنَّ لَمْ كَالِدُ وَلَمْ يُولَدُ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَنْ فَوًا أَحَدُ اللَّهِ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَنْ هَذَا، مَا لَكُ وَلَمْ السؤال. سئل الشيخ: عن قولهم «المادة لا تفنى ولا تزول ولم تخلق من عدم»؟ فأجاب بقوله: القول بأن المادة لا تفنى وأنها لم تخلق من عدم كفر لا يمكن أن يقوله مؤمن، فكل شيء في السموات والأرض سوى الله فهو مخلوق من عدم كما قال

الله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً ﴾ [الزمر: ٦٢]. وليس هناك شيءأزلي أبدي سوى الله.

وأما كونها لا تفنى: فإن عنى بذلك أن كل شيء لا يفنى لذاته فهذا أيضًا خطأ وليس بصواب؛ لأن كل شيء موجود فهو قابل للفناء، وإن أراد به أن من المخلوقات ما لا يفنى بإرادة الله، فهذا حق، فالجنة لا تفنى، وما فيها من نعيم لا يفنى، وأهل النار لا يفنون. لكن هذه الكلمة المطلقة «المادة ليس لها أصل في الوجود وليس لها أصل في البقاء» هذه على إطلاقها كلمة إلحادية، فنقول: المادة مخلوقة من عدم، فكل شيء سوى الله فالأصل فيه العدم.

أمـا مسألة الفناء فقد تقدم التفصيل فيها. والله الموفق.

سئل الشيخ: عن حكم قول الإنسان «أنا مؤمن إن شاء الله»؟

فأجاب بقوله: قول القائل: «أنا مؤمن إن شاء الله» يسمى عند العلماء (مسألة الاستثناء في الإيمان) وفيه تفصيل:

أولاً: إن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر؛ لأن الإيمان جزم والشك ينافيه.

ثانيًا: إن كان صادرًا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولاً وعملاً واعتقادًا، فهذا واجب خوفًا من هذا المحذور.

ثالثًا: إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله، فهذا جائز والتعليق على هذا الوجه -أعني بيان التعليل- لا ينافي تحقيق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى: ﴿لَتَدَخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لا

غَـَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. والدعاء في زيارة القبور «وإنا إن شاء بكم لاحقون».

وبهذا عرف أنه لا يصلح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان بل لابد من التفصيل السابق.

سئل الشيخ: ما حكم قول: «يا عبدي» و «يا أمتي»؟

فأجاب بقوله: قول القائل: يا عبدي، يا أمتي، ونحوه له صورتان:

الصورة الأولى: أن يقع بصيغة النداء مثل: يا عبدي، يا أمتي فهذا؛ لا يجوز للنهى عنه في قوله ﷺ: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي».

الصورة الثانية: أن يكون بصيغة الخبر، وهذا على قسمين:

القسم الأول: إن قاله بغيبة العبد أو الأمة فلا بأس فيه.

القسم الثاني: إن قاله في حضرة العبد أو الأمة، فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع وإلا فلا؛ لأن القائل بذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل وإنما يقصد أنه مملوك له.

وإلى هذا التفصيل الذي ذكرناه أشار في «تيسير الحميد شرح كتاب التوحيد» في باب لا يقول عبدي وأمتي. وذكره صاحب فتح الباري عن مالك.

سئل الشيخ: ما حكم قول «رب البيت»؟ «رب المنزل»؟

فأجاب بقوله: قولهم (رب البيت) ونحوه ينقسم أقسامًا أربعة:

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب في معنى لا يليق بالله -عز وجل- مثل أن يقول: أطعم ربك، فهذا منهي عنه لوجهين:

الوجه الأول: من جهة الصيغة لأنه يوهم معنى فاسدًا بالنسبة لكلمة (رب)، لأن الرب من أسمائه سبحانه، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن كان لا شك أن الرب هنا غير الرب الذي يطعم ولا يطعم.

الوجه الثاني: من جهة أنك تشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد ربًّا

كان العبد مربوبًا والأمة مربوبة. وأما إذا كان في معنى يليق بالله تعالى مثل: أطع ربك، كان النهي عنه من أجل الوجه الثاني.

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربه، وربها، فإن كان في معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه مثل: أطعم العبد ربه، أو أطعمت الأمة ربها، لئلا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق بالله.

وإن كان في معنى يليق بالله مثل: أطاع العبد ربه، وأطاعت الأمة ربها، فلا بأس بذلك لانتفاء المحذور.

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمر المتكلم فقد يقول قائل بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿ إِنَّهُ رَئِي ٓ أَحْسَنَ مَثْوَائَ ﴾ [يوسف: ٢٣]. أي: سيدي، وأن المحذور هو الذي يقتضى الإذلال، وهذا منتف لأن هذا من العبد لسيده.

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق لمملوكه.

### سئل الشيخ: ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟

فأجاب بقوله: قاضي القضاء بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله -عز وجل- فيما لا يستحقه وجل- فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكًا لله -عز وجل- فيما لا يستحقه



إلاالله-عز وجل-، وهو القاضي فوق كل قاضٍ والحكم، وإليه يرجع الحكم كله، وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز.

لكن الأفضل أن لا يفعل؛ لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله، وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد، فلا يكون مشاركة لله-عز وجل-، وذلك مثل قاضي قضاة العراق، أو قاضي قضاة الشام، أو قاضي قضاة عصره.

وأما أن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائزًا، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل: عالم العلماء في الفقه، سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قوله على الله به خيرًا يفقهه في الدين (١) أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كما هو المعروف عند الأصوليين، صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه.

فأنا أشك في جوازه، والأولى التنزه عنه.

وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز، ولكن يجب مع الجواز مرعاة جانب الموصوف حتى لا يغتر ويعجب بنفسه.

ولهذا قال النبي عَيَظِيٌّ للمادح: «قطعت عنق صاحبك» (٢).

سئل الشيخ: عن قولهم «هذا نوء محمود»؟

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز، وهو يشبه قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا قال فيه النبي عَلَيْهِ: فيما يرويه عن الله -عز وجل-: «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب»(٣).

والأنواء ما هي إلا أوقات لا تحمد ولا تذم، وما يكون فيها من النعم والرخاء فهو من الله تعالى، وهو الذي له الحمد أولاً وآخرًا، وله الحمد على كل حال.

<sup>(</sup>١) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٧١، ٢٩٤٨، ٢٨٨٢)، ومسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٢٥١٩، ٧١٤)، ومسلم (٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٨١٠)، ومسلم (٧١).

سئل الشيخ: عن قول الإنسان «والله وحياتك»؟

فأجاب بقوله: قوله «والله وحياتك» فيها نوعان من الشرك:

الأول: الحلف بغير الله.

الثاني: الإشراك مع الله بقوله «والله وحياتك» وضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية.

والقسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر وإلا فهو شرك أصغر.

سئل الشيخ: عن قول بعض الناس تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا وكذا؟ أو أتكهن أن فلانًا سيحضر؟

فأجاب بقوله: لا ينبغي هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، فلا ينبغي أن يقول: أتكهن بكذا ونحوه، ولكن يقول: أظن كذا؛ لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته.

سئل الشيخ: ما حكم هذه الألقاب «حجة الله» «حجة الإسلام» «آية الله»؟ فأجاب بقوله: هذه الألقاب «حجة الله» «حجة الإسلام» ألقاب حادثة لا تنبغى؛ لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل.

وأما "آية الله" فإن أريد المعنى الأعم فهو يدخل فيه كل شيء:

وفي كل شيء له آيت تدل على أنه واحد

وإن أريد أنه آية خارقة فهذا لا يكون إلا على أيدي الرسل؛ لكن يقال عالم، مفت، قاض، حاكم، إمام لمن كان مستحقًا لذلك.

سئل الشيخ: يدعي بعض الناس، أن سبب تخلف المسلمين هو تمسكهم بدينهم، وشبهتهم في ذلك، أن الغرب لما تخلوا عن جميع الديانات وتحرروا منها، وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم الحضاري، وربما أيدوا شبهتهم بما عند الغرب من الأمطار

# الكثيرة والزروع، فما رأي فضيلتكم؟

فأجاب بقوله: هذا الكلام لا يصدر إلا من ضعيف الإيمان، أو مفقود الإيمان؛ جاهل بالتاريخ، غير عالم بأسباب النصر، فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها في صدر الإسلام كان لها العزة والتمكين، والقوة والسيطرة في جميع نواحي الحياة، بل إن بعض الناس يقول: إن الغرب لم يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا ما نقلوه عن المسلمين في صدر الإسلام.

ولكن الأمة الإسلامية تخلفت كثيرًا عن دينها، وابتدعت في دين الله مـا ليس منه، عقيدة وقولاً وفعلاً، وحصل بذلك التأخر الكبير.

ونحن نعلم علم اليقين وأشهد الله -عز وجل- أننا لو رجعنا إلى ما كان عليه أسلافنا في ديننا، لكانت لنا العزة، والكرامة والظهور على جميع الناس. ولهذا لما حدث «أبو سفيان» «هرقل» ملك الروم -والروم في ذلك الوقت تعتبر دولة عظمى بما كان عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه.

قال: «إن كان ما تقول حقًّا فسيملك ما تحت قدمي هاتين». ولما خرج أبو سفيان وأصحابه من عند «هرقل»، قال: «لقد أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر».

وأما ما حصل في الدول الغربية الملحدة من التقدم في الصناعات وغيرها، فإن ديننا لا يمنع منه لو أننا التفتنا إليه، لكن مع الأسف ضيعنا هذا وهذا، ضيعنا ديننا، وضيعنا دنيانا، وإلا فإن الدين الإسلامي، لا يعارض هذا التقدم، بل قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ وَمِن رَبَاطِ النّحَيْلِ تُرِّهِ بُوك بِدٍ، عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ مَهُ وَوَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إلى غير ذلك من الآيات التي تعلن إعلانًا ظاهرًا للإنسان أن يكتسب ويعمل وينتفع، لكن لا على حساب الدين، فهذه الأمم الكافرة هي كافرة من الأصل، دينها الذي كانت تدعيه دين باطل، فهو وإلحادها على حد سواء، لا فرق. فالله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسَلَامِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وإن كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم بعض المزايا التي يخالفون غيرهم فيها، لكن بالنسبة للآخرة هم وغيرهم سواء، ولهذا أقسم النبي على أنه لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جاء به، إلا كان من أصحاب النار، فهم من الأصل كافرون، سواء انتسبوا إلى اليهودية، أو النصرانية، أم لم ينتسبوا إليها.

وأما ما يحصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا ابتلاءً من الله تعالى، وامتحانًا، وتعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-، لعمر بن الخطاب وقد رآه قد أثر في جنبه حصير، فبكى عمر، فقال: يا رسول الله، فارس والروم يعيشون فيما يعيشون فيه من النعيم، وأنت على هذه الحال. فقال: «يا عمر! هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»(۱). ثم إنهم يأتيهم من القحط والبلايا والزلازل والعواصف المدمرة ما هو معلوم، وينشر دائمًا في الإذاعات، وفي الصحف، وفي غيرها.

ولكن من وقع السؤال عنه أعمى، أعمى الله بصيرته فلم يعرف الواقع، ولم يعرف حقيقة الأمر، ونصيحتي له أن يتوب إلى الله -عز وجل- عن هذه التصورات قبل أن يفاجئه الموت، وأن يرجع إلى ربه، وأن يعلم أنه لا عزة لنا ولا كرامة ولا ظهور ولا سيادة إلا إذا رجعنا إلى دين الإسلام، رجوعًا حقيقيًّا يصدقه القول والفعل، وأن يعلم أن ما عليه هؤلاء الكفار باطل ليس بحق، وأن مأواهم النار، كما أخبر الله بغلم أن ما عليه وعلى لسان رسوله على وأن هذا الإمداد الذي أمدهم الله به من النعم بذلك في كتابه، وعلى لسان رسوله الله عنه وأن هذا الإمداد الذي أمدهم الله به من النعم

<sup>(</sup>١) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٢٣٣٦، ٢٦٢٩)، ومسلم (١٤٧٩).

ما هو إلا ابتلاء وامتحان وتعجيل طيبات، حتى إذا هلكوا وفارقوا هذا النعيم إلى الجحيم ازدادت عليه الحسرة والألم والحزن، وهذا من حكمة الله -عز وجل- بتنعيم هؤلاء، على أنهم كما قلتُ لم يسلموا من الكوارث التي تصيبهم من الزلازل والقحط والعواصف والفيضانات وغيرها.

فأسأل الله لهذا السائل الهداية والتوفيق، وأن يرده إلى الحق، وأن يبصرنا في ديننا، إنه جواد كريم.

سئل الشيخ: كيف نجمع بين قوله على في فيما يرويه عن ربه -عز وجل-: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ...»(١) الحديث، وبين قول الرسول: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها...»(٢) الحديث؟

فأجاب بقوله: حديث «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» لا أدري عن صحته، والذي أظن أنه ضعيف، ولكن على تقدير صحته فليس هذا من باب السب، إنما هو من باب الخبر وأنه لا خير فيها إلا عالم ومتعلم، أو ذكر الله وما ولاه، وأما سب الدهر فهو عيبه ولومه والتسخط مما وقع فيه، وإضافة هذا الشيء إلى الدهر مع أن الأمر كله بيد الله -عز وجل- كما جاء في الحديث نفسه: «وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار».

سئل الشيخ: عما يقوله بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب؟

فأجاب بقوله: إن أراد بتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية فهذا صحيح فإنه لا يهم -من جهة سلامة العقيدة- أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية مادام المعنى مفهومًا وسليمًا.

<sup>(</sup>١) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٤٥٤٩، ٧٠٥٣)، ومسلم (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) (حسن) أخرجه الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (٤١١٢)، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (١٦٠٩).

أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم، ولا يمكن أن نقول للإنسان: أطلق لسانك في قول كل شيء مادامت النية صحيحة، بل نقول: الكلمات مقيدة بما جاءت به الشريعة الإسلامية.

سئل الشيخ: عن قول من يقول: إن الإنسان يتكون من عنصرين، عنصر من الله وهو الروح؟

فأجاب بقوله: هذا الكلام يحتمل معنيين أحدهما: أن الروح جزء من الله. والثاني أن الروح من الله لأنه لو أراد أن الروح جزء من الله لأنه لو أراد أن الروح من الله خلقًا ، وأظهر هما أنه أراد أن الروح من الله خلقًا لم يكن بينها وبين الجسد فرق إذ الكل من الله تعالى خلقًا وإيجادًا.

والجواب عن قوله: أن نقول: لا شك أن الله أضاف روح آدم إليه في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوِّيَتُهُ مُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴿ فَإِذَا سَوِّيتُهُ مُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأضاف روح عيسى إليه: ﴿وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِىٓ أَخْصَنَتَ فَرَّجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن زُّوحِنَا﴾ [التحريم:١٢]

وأضاف بعض مخلوقات أخرى إليه كقوله: ﴿وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّاآمِفِينَ وَاللَّهُ لِلطَّاآمِفِينَ وَاللَّهُ اللَّمَانَ وَاللَّهُ اللَّمَانَ وَاللَّهُ اللَّمَانَ وَاللَّهُ اللَّمَانَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ﴾ [الحاثية: ١٣].

وقوله عن رسوله صالح: ﴿فَقَالَ لَحُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَدَ ٱللَّهِ وَسُقِيكَهَا لَهُ [الشمس: ١٣]. ولكن المضاف إلى الله نوعان:

أحدهما: ما يكون منفصلاً بائنًا عنه قائمًا بنفسه أو قائمًا بغيره، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكوين، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تعالى، لعظم المضاف، فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله تعالى، ولا من صفاته، أما كونه لا يمكن من ذات الله تعالى، فلأن ذات الله تعالى واحدة لا

يمكن أن تتجزأ أو تتفرق، وأما كونه لا يمكن أن يكون من صفات الله، فلأن الصفة معنى في الموصوف لا يمكن أن تنفصل عنه، كالحياة، والعلم، والقدرة، والقوة، والسمع، والبصر وغيرها.

فإن هذه الصفات صفات لا تباين موصوفها.

ومن هذا النوع إضافة الله تعالى روح آدم وعيسى إليه، وإضافة البيت وما في السموات والأرض إليه، وإضافة الناقة إليه، فروح آدم وعيسى قائمة بهما، وليست من ذات الله تعالى، ولا من صفاته قطعًا، والبيت وما في السموات والأرض والناقة أعيان قائمة بنفسها، وليست من ذات الله ولا من صفاته، وإذا كان لا يمكن لأحد أن يقول: إن بيت الله وناقة الله من ذاته ولا من صفاته فكذلك الروح التي أضافها إليه ليست من ذاته ولا من صفاته، ولا فرق بينهما إذ الكل بائن منفصل عن الله -عز وجل - وكما أن البيت والناقة من الأجسام فكذلك الروح جسم تحل بدن الحي بإذن الله، يتوفاها الله حين موتها، ويمسك التي قضى عليها الموت ويتبعها بصر الميت حين تقبض، لكنها جسم من جنس آخر.

النوع الثاني من المضاف إلى الله: ما لا يكون منفصلاً عن الله بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية، كوجهه، ويده، وسمعه، وبصره، واستوائه على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا، ونحو ذلك. فإضافته إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى مالكه وخالقه.

وقول المتكلم «إن الروح من الله»: يحتمل معنى آخر غير ما قلنا إنه الأظهر: وهو أن البدن مادته معلومة، وهي التراب أما الروح فمادتها غير معلومة.

وهذا المعنى الصحيح. كما قال الله تعالى: ﴿وَيَسَّنَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا (﴿ الْإِسراء: ٨٥].

وهذه -والله أعلم- من الحكمة في إضافتها إليه أنها كسائر العلوم العظيمة

الكثيرة التي لم نؤت منها إلا القليل، ولا نحيط بشيء من هذا القليل إلا بما شاء الله تبارك وتعالى.

فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا من رحمته وعلمه ما به صلاحنا، وفلاحنا في الدنيا والآخرة.

سئل الشيخ: عن قول بعض الناس إذا انتقم الله من الظالم «الله ما يضرب بعصى»؟

فأجاب بقوله: لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا التعبير بالنسبة لله -عز وجل-ولكن له أن يقول: إن الله -سبحانه وتعالى - حكم لا يظلم أحدًا، وإنه ينتقم من الظالم، وما أشبه هذه الكلمات التي جاءت بها النصوص الشرعية، أما الكلمة التي أشار إليها السائل فلا أرى أنها جائزة.

سئل الشيخ: عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب يقول: «فلان بعيد عن الهداية، أو عن الجنة، أو عن مغفرة الله» فما حكم ذلك؟

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز؛ لأنه من باب التألي على الله -عز وجل- وقد ثبت في «الصحيح» أن رجلاً كان مسرفًا على نفسه، وكان يمر به رجل آخر فيقول: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله -عز وجل-: «من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان قد غفرت له، وأحبطت عملك»(١).

ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمة الله -عز وجل- كم من إنسان قد بلغ في الكفر مبلغًا عظيمًا، ثم هداه الله فصار من الأئمة الذي يهدون بأمر الله -عز وجل-.

والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله، حيث يندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود في المستقبل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢١).

سئل الشيخ: عن هذا القول «أحبائي في رسول الله»؟

فأجاب بقوله: هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معنى صحيحًا يعني: أجتمع أنا وأنتم في محبة رسول الله على ولكن هذا التعبير خلاف ما جاءت به السنة، فإن الحديث: «من أحب في الله، وأبغض في الله». فالذي ينبغي أن يقول: أحبائي في الله -عز وجل-، ولأن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقوله السلف، ولأنه ربما يوجب الغلو في رسول الله والغفلة عن الله.

والمعروف عن علمائنا وعن أهل الخير هو أن يقول: أحبك في الله.

سئل الشيخ: عن إطلاق «كتب التراث» على كتب السلف؟

فأجاب بقوله: الظاهر أنه صحيح، لأن معناه الكتب الموروثة عمن سبق. ولا أعلم في هذا مانعًا.

سئل الشيخ: من الذي يستحق أن يوصف بالسيادة؟

فأجاب بقوله: لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا الله -عز وجلفالله -تعالى- هو السيد الكامل السؤدد، أما غيره فيوصف بسيادة مقيدة، مثل سيد
ولد آدم، لرسول الله، والسيادة قد تكون بالنسب، وقد تكون بالعلم، وقد تكون
بالكرم، وقد تكون بالشجاعة، وقد تكون بالملك، كسيد المملوك، وقد تكون بغير ذلك
من الأمور التي يكون بها الإنسان سيدًا، وقد يقال للزوج: سيد بالنسبة لزوجته، كما
في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدُهَا لَدًا ٱلْبَابَ﴾ [يوسف: ٢٥].

فأما السيد في النسب فالظاهر أن المراد به من كان من نسل رسول الله على وهم أولاد فاطمة ويُسْفَ أي: ذريتها من بنين وبنات، وكذلك الشريف، وربما يراد بالشريف من كان هاشميًّا، وأيًّا كان الرجل أو المرأة سيدًا أو شريفًا فإنه لا يمتنع شرعًا أن يتزوج من غير السيد والشريف، فهذا سيد بني آدم وأشر فهم بمحمد رسول الله على قد زوج ابنته رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان، وليس هاشميًّا، وزوج ابنته زينب أبا

العاص بن الربيع وليس هاشميًّا.

سئل الشيخ: عن هذه العبارة «أعطني الله لا مهينك»؟

فأجاب بقوله: هذه العبارة صحيحة، والله -سبحانه وتعالى- قد يهين العبد ويذله، وقد قال الله -تعالى- في عذاب الكفار: إنهم يجزون عذاب الهون بما كانوا يستكبرون في الأرض، فأذاقهم الله الهوان والذل بكبريائهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق. وقال: ﴿وَمَن يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُم مِن مُّكُرِم ﴿ الحج: ١٨]. والإنسان إذا أمرك بأمر فقد تشعر بأن هذا إذلال وهوان لك فيقول: «الله لا يهينك».

سئل الشيخ: هل هذه العبارة صحيحة «بفضل فلان تغير هذا الأمر، أو بجهدي صار كذا»؟

فأجاب بقوله: هذه العبارة صحيحة، إذا كان للمذكور أثر في حصوله، فإن الإنسان له فضل على أخيه إذا أحسن إليه، فإذا كان للإنسان في هذا الأمر أثر حقيقي فلا بأس أن يقال: هذا بفضل فلان، أو بجهود فلان، أو ما أشبه ذلك؛ لأن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة شرعًا وحسًّا، ففي "صحيح مسلم" أن رسول الله على قال في عمه أبي طالب: "لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار"(١). وكان أبو طالب يعذب في نار جهنم في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابًا -والعياذ بالله-.

فقال النبي على «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار».

أما إذا أضاف الشيء إلى سبب وليس بصحيح فإن هذا لا يجوز، وقد يكون شركًا، كما لو أضاف حدوث أمر لا يحدثه إلا الله إلى أحد من المخلوقين، أو أضاف شيئًا إلى أحد من الأموات، إنه هو الذي جلبه له فإن هذا من الشرك في الربوبية.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

# سئل الشيخ: عن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق؟

فأجاب بقوله: الحيوان الناطق يطلق على الإنسان كما ذكره أهل المنطق، وليس فيه عندهم عيب؛ لأنه تعريف بحقيقة الإنسان، لكنه في العرف قول يعتبر قدحًا في الإنسان، ولهذا إذا خاطب الإنسان به عاميًّا، فإن العامي سيعتقد أن هذا قدح فيه، وحينئذ لا يجوز أن يخاطب به العامي؛ لأن كل شيء يسيء إلى المسلم فهو حرام، أما إذا خوطب به من يفهم الأمر على حسب اصطلاح المناطقة، فإن هذه لا حرج فيه؛ لأن الإنسان لا شك أنه حيوان باعتبار أنه فيه حياة، وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق. ولهذا قالوا: إن كلمة «حيوان» جنس، وكلمة «ناطق» فصل، والجنس يعم المعرف وغيره، والفصل يميز المعرف عن غيره.

## سئل الشيخ: عن عبارة «فال الله و لا فالك»؟

فأجاب بقوله: هذا التعبير صحيح؛ لأن المراد الفأل الذي هو من الله، وهو أني أتفاءل بالخير دونما أتفاءل بما قلت، هذا هو معنى العبارة، وهو معنى صحيح أن الإنسان يتمنى الفأل: الكلمة الطيبة من الله -سبحانه وتعالى- دون أن يتفاءل بما سمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه.

سئل الشيخ: عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتهم وصف أم المؤمنين؟

فأجاب بقوله: هذا حرام، ولا يحل لأحد أن يسمي زوجته أم المؤمنين؛ لأن مقتضاه أن يكون هو نبيًّا؛ لأن من يوصف بأمهات المؤمنين هن زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهل هو يريد أن يتبوأ مكان النبوة وأن يدعو نفسه بعد النبي؟ بل الواجب على الإنسان أن يتجنب مثل هذه الكلمات، وأن يستغفر الله -تعالى-، مما جرى منه.

سئل الشيخ: عن قول الإنسان لضيفه: «وجه الله إلا أن تأكل»؟ فأجاب بقوله: لا يجوز أن يستشفع بالله -عز وجل- إلى أحد من الخلق، فإن الله

أعظم وأجل من أن يستشفع به إلى خلقه، وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له، فكيف يصح أن يجعل الله -تعالى- شافعًا عند أحد؟!

سئل الشيخ: عن قول الإنسان: «أنا حر»؟

فأجاب بقوله: إذا قال: ذلك الرجل حر وأراد حر من رق الخلق، فنعم هو حر من رق الخلق، وأما إن أراد حر من رق العبودية لله -عز وجل- فقد أساء في فهم العبودية، ولم يعرف معنى الحرية؛ لأن العبودية لغير الله هي الرق، أما عبودية المرء لربه -عز وجل- فهي الحرية، فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله، فيكون هنا خادعًا نفسه إذا قال: إنه حر يعني أنه متجرد من طاعة الله، ولن يقوم بها.

سئل الشيخ: عن قول العاصى عند الإنكار عليه «أنا حر في تصرفاتي»؟

فأجاب بقوله: هذا خطأ، نقول: لست حرَّا في معصية الله، بل إنك عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى.

سئل الشيخ: عن قول أحد الخطباء في كلامه حول غزوة بدر: «التقى إله وشيطان». فقد قال بعض العلماء: إن هذه العبارة كفر صريح؛ لأن ظاهر العبارة إثبات الحركة لله -عز وجل-، نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟

فأجاب بقوله: لا شك أن هذه العبارة لا تنبغي، وإن كان قائلها قد أراد التجوز فإن التجوز إنما يسوغ إذا لم يوهم معنى فاسدًا لا يليق به. والمعنى الذي لا يليق هنا أن يجعل الشيطان قبيلاً لله تعالى، وندًّا له، وقرنًا يواجهه كما يواجه المرء قرنه، وهذا حرام ولا يجوز.

ولو أراد الناطق به تنقص الله -تعالى- وتنزيله إلى هذا الحد لكان كافرًا، ولكنه حيث لم يرد ذلك نقول له: هذا التعبير حرام، ثم إن تعبيره به ظانًا أنه جائز بالتأويل الذي قصده فإنه لا يأثم بذلك لجهله، ولكن عليه ألا يعود لمثل ذلك.

وأما قول بعض العلماء الذي نقلت: إن هذه العبارة كفر صريح، فليس بجيد

على إطلاقه، وقد علمت التفصيل فيه.

وأما تعليل القائل لحكمه بكفر هذا الخطيب أن ظاهر عبارته إثبات الحركة لله عز وجل-، فهذا التعليل يقتضي امتناع الحركة لله، وأن إثباتها كفر، وفيه نظر ظاهر، فقد أثبت الله -تعالى- لنفسه في كتابه أنه يفعل، وأنه يحيىء يوم القيامة، وأنه استوى على العرش، أي: علا عليه علوًا يليق بجلاله، وأثبت نبيه عليه أنه ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ واتفق أهل السنة على القول بمقتضى ما دل عليه الكناب والسنة من ذلك غير خائضين فيه ولا محرفين للكلم عن مواضعه، ولا معطلين له عن دلائله.

وهذه النصوص في إثبات الفعل والمجيء والاستواء والنزول إلى السماء الدنيا ان كانت تستلزم الحركة لله، فالحركة له حق ثابت بمقتضى هذه النصوص ولازمها، وإن كنا لا نعقل كيفية هذه الحركة، ولهذا أجاب الإمام مالك من سأله عن قوله تعالى: ﴿الرَّمَنُ عَلَى المُعْرِشِ اَسْتَوَى لَيْكُ وَله: ٥]. كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة». وإن كانت هذه النصوص لا تستلزم الحركة لله تعالى لم يكن لنا إثبات الحركة له بهذه النصوص، وليس لنا أيضًا أن ننفيها عنه بمقتضى استبعاد عقولنا لها، أو توهمنا أنها تستلزم إثبات النقص، وذلك أن صفات الله -تعالى - توقيفية، يتوقف إثباتها ونفيها على ما جاء به الكتاب والسنة، لامتناع القياس في حقه تعالى، فإنه لا مثل له ولا ند، وليس في الكتاب والسنة إثبات لفظ الحركة أو نفيه، فالقول بإثبات نفيه أو لفظه قول على الله بلا علم.

وقد قال الله -تعالى-: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِۦ سُلَطَكْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱلنَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ لَآنِكَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

فَإِذَا كَانَ مَقْتَضِي النصوص السكوت عن إثبات الحركة لله تعالى أو نفيها عنه،

فكيف نكفر من تكلم بكلام يثبت ظاهره -حسب زعم هذا العلم- التحرك لله تعالى؟! وتكفير المسلم ليس بالأمر الهين، فإن من دعا رجلاً بالكفر فقد باء بها أحدهما، فإن كان المدعو كافرًا باء بها، وإلا باء بها الداعى.

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية -يرحمه الله- في كثير من رسائله في الصفات على مسألة الحركة، وبين أقوال الناس فيها، وما هو الحق من ذلك، وإن من الناس من جزم بإثباتها، ومنهم من توقف، ومنهم من جزم بنفيها.

والصواب في ذلك: أن ما دل عليه الكتاب والسنة من أفعال الله -تعالى-ولوازمها، فهو حق ثابت يجب الإيمان به، وليس فيه نقص ولا مشابهة للخلق.

فعليك بهذا الأصل فإنه يفيدك. وأعرض عما كان عليه أهل الكلام من الأقيسة الفاسدة التي يحاولون صرف نصوص الكتاب والسنة إليها ليحرفوا بها الكلم عن مواضعه، سواء عن نية صالحة أو سيئة.

سئل الشيخ: عن عبارة «ما صدقت على الله»؟

فأجاب بقوله: «ما صدقت على الله» يعني ما ظننت أن الله -تعالى- يفعل هذا؟ لأنه يستبعد في نظره وقوع ذلك، ولهذا لا تقال إلا إذا حصل الشيء بعد معاناة وتعب، وعلى هذا فلا بأس بذلك ولا أحد يعني بهذا القول أني ما صدقت الله.

سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «الله يسأل عن حالك»؟

فأجاب بقوله: «الله يسأل عن حالك»، لا تجوز؛ لأنها توهم أن الله -تعالى - يجهل الأمر فيحتاج إلى أن يسال، وهذا من المعلوم أنه أمر منكر عظيم، والقائل لا يريد هذا في الواقع لا يريد أن الله يخفى عليه شيء، ويحتاج إلى سؤال، لكن هذه العبارة قد تفيد هذا المعنى، أو توهم هذا المعنى، فالواجب العدول عنها، واستبدالها بأن تقول: «أسأل الله أن يحتفى بك». و«أن يلطف بك»، وما أشبهها.

سئل الشيخ: عن تسمية بعض الزهور بـ«عباد الشمس» لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب؟

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز؛ لأن الأشجار لا تعبد الشمس، إنما تعبد الله -عز وجل - كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَنَ أَنَّ اللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالِجَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكُثِيرٌ مِنَ النَّاسِ } [الحج: ١٨].

وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس، ونحو ذلك من العبارات.

سئل الشيخ: عن قول «لا حول الله»؟

فأجاب بقوله: قول «لا حول الله»، ما سمعت أحدًا يقولها، وكأنهم يريدون «لا حول ولا قوة إلا بالله». فيكون الخطأ فيها في التعبير، والواجب أن تعدل على الوجه الذي يراد بها، فيقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

سئل الشيخ: يستخدم بعض الناس عبارة «راعني» ويقصدون بها انظرني، فما صحة هذه الكلمة؟

فأجاب بقوله: الذي أعرف أن كلمة: «راعني» يعني: من المراعاة أي: أنزل لنا في السعر مثلاً وانظر إلى ما أريد ووافقني عليه وما أشبه ذلك، وهذه لا شيء فيها.

وأما قول الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ اَنظُرْنَا ﴾ [البقرة:

فهذا كان اليهود يقولون «راعنا»، من الرعونة فينادون بذلك الرسول -عليه الصلاة والسلام-، يريدون الدعاء عليه، فلهذا قال الله لهم: ﴿وَقُولُوا أَنظُرَنا﴾. وأما «راعني»، فليست مثل «راعنا»؛ لأن راعنا منصوبة بالألف وليست بالياء.

سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «هذا زمان أقشر»، أو «الزمن غدار»، أو «يا حيبة الزمن الذي رأيتك فيه»؟

فأجاب بقوله: هذه العبارة التي ذكرت في السؤال تقع على وجهين:

الوجه الأول: أن تكون سبًّا وقدحًا في الزمن فهذا حرام. ولا يجوز؛ لأن ما حصل في الزمن فهو من الله -عز وجل-، فمن سبه فقد سب الله، ولهذا قال الله - تعالى- في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار»(١).

والوجه الثاني: أن يقولها على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، ومنه قوله تعالى عن لوط -عليه الصلاة والسلام-: ﴿وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ لَكُنّا ﴾ [هود: ٧٧]. أي: شديد، وكل الناس يقولون: هذا يوم شديد، وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور، وليس فيه شيء. وأما قول «هذا الزمن غدار»: فهذا سب لأن الغدر صفة ذم و لا يجوز.

وقول «يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه»: إذا قصد يا خيبتي أنا، فهذا لا بأس فيه، وليس سبًّا للدهر، وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب له فلا يجوز.

سئل الشيخ: عن قول «يا حاج»، «والسيد فلان»؟

فأجاب بقوله: قول «حاج» يعني: أدى الحج، لأشيء فيها.

وأما «السيد»، فينظر إن كان صحيحًا أنه ذو سيادة فيقال: هو سيد بدون «أل» فلا بأس به. بشرط ألا يكون فاسقًا ولا كافرًا، فإن كان فاسقًا أو كافرًا فإنه لا يجوز إطلاق لفظ سيد إلا مضافًا إلى قومه، مثل سيد بني فلان، أو سيد الشعب الفلاني ونحو ذلك.

(١) سبق تخريجه.

سئل الشيخ: نسمع ونقرأ كلمة «حرية الفكر» كثيرًا وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟

فأجاب بقوله: تعليقنا على ذلك: أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر؛ لأن كل من اعتقد أن أحدًا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد على فإنه كافر بالله -عز وجل- يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله.

والأديان ليست أفكارًا، ولكنها وحي من الله -عز وجل- ينزله على رسله، ليسير عباده عليه، وهذه الكلمة -أعني كلمة فكر- التي يقصد بها الدين يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية؛ لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد، وهو أن يقال عن الإسلام: فكر، والنصرانية فكر، واليهودية فكر -وأعني: بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية - فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس، والواقع أن الأديان السماوية أديان سماوية من عند الله -عز وجل-، يعتقدها الإنسان على أنها وحي من الله، تعبّد بها عبادَه، ولا يجوز أن يطلق عليه فكر.

وخلاصة الجواب: أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله -عز وجل-؛ لأن الله -تعالى- يقول: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْر اللهِ سَعَلَم دِينَا فَكَن يُقَبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. ويقول: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]. فلا يجوز لأحد لأن يعتقد أن دينًا سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرًا مخرجًا عن الملة.

سئل الشيخ: يستعمل بعض الناس عند أداء التحية عبارات عديدة منها: «مساك الله بالخير». و «الله بالخير». «وصبحك الله بالخير»، بدلاً من لفظة التحية الواردة، وهل يجوز البدء بالسلام بلفظ: «عليك السلام»؟

فأجاب بقوله: السلام الوارد هو أن يقول الإنسان: «السلام عليك»، أو «سلام عليك»، ثم يقول بعد ذلك ما شاء من أنواع التحيات.

وأما «مساك الله بالخير». و «صبحك الله بالخير»، وما أشبه ذلك فهذه تقال بعد السلام المشروع.

وأما تبديل السلام المشروع بهذا فهو خطأ.

وأما البداءة بلفظ: «عليك السلام» فهو خلاف المشروع؛ لأن هذا اللفظ للرد لا للبداءة.

سئل الشيخ: قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبًا قال: «فلان ربنا افتكره»؟

فأجاب بقوله: إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته، فهذه كلمة كفر؛ لأنه يقتضى أن الله -عز وجل- ينسى، والله -سبحانه وتعالى- لا ينسى.

كما قال موسى -عليه الصلاة والسلام- لما سأله فرعون: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ اللَّهِ وَلَا يَنسَى الْآَيُ قَالَ عَلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنسَى الْآَيُ } [طه: ٥١-٥٦].

فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر.

أما إذا كان جاهلاً ولا يدري ويريد بقوله: «أن الله افتكره» يعني: أخذه فقط فهذا لا يكفر، لكن يجب أن يطهر لسانه عن هذا الكلام؛ لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين -عز وجل- ويجيب بقوله: «توفاه الله» أو نحو ذلك.

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه؛ لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف.

سئل الشيخ: عن قول «فلان المرحوم». و«تغمده الله برحمته» و«انتقل إلى رحمة الله»؟

فأجاب بقوله: قول «فلان المرحوم»، أو «تغمده الله برحمته» لا بأس بها؛ لأن

قولهم «المرحوم» من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس به، وأما «انتقل إلى رحمة الله» فهو كذلك فيما يظهر لي أنه من باب التفاؤل وليس من باب الخبر؛ لأن مثل هذا من أمور الغيب ولا يمكن الجزم به. وكذلك لا يقال: انتقل إلى الرفيق الأعلى.

سئل الشيخ: عن قول «إن فلانًا له المثل الأعلى»، أو «فلان كان المثل الأعلى»؟

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق، إلا لله -سبحانه وتعالى-، فهو الذي له المثل الأعلى، وإما إذا قال: «فلان كان المثل الأعلى في كذا وكذا»، وقيده فهذا لا بأس به.

سئل الشيخ: كثيرًا ما نرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة، وبجانبها لفظة محمد ﷺ أو نجد ذلك على الرقاع، أو على الكتب، أو على بعض المصاحف، فهل موضعها هذا صحيح؟

فأجاب بقوله: موضعها ليس بصحيح؛ لأن هذا يجعل النبي على ندًّا لله مساويًا له، ولو أن أحدًا رأى هذه الكتابة وهو لا يدري من المسمى بهما لأيقن أنهما متساويان متماثلان، فيجب إزالة اسم رسول الله على.

ويبقى النظر في كتابة: «الله» وحدها، فإنها كلمة يقولها الصوفية، ويجعلونها بدلاً عن الذكر، يقولون: «الله الله»، ولا «محمد» عن الذكر، يقولون: «الله الله»، ولا في غيره.

سئل الشيخ: عن قول الإنسان متسخطًا: «لو أني فعلت كذا لكان كذا»، أو يقول: «لعنة الله على المرض هو الذي أعاقني»؟

فأجاب بقوله: إذا قال: «لو فعلت كذا لكان كذا» ندمًا وسخطًا على القدر، فإن هذا محرم، ولا يجوز للإنسان أن يقوله؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان

كذا وكذا؛ فإن «لو» تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»(١).

وهذا هو الواجب على الإنسان أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

وأما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله -عز وجل-: فهذا من أعظم القبائح، والعياذ بالله؛ لأن لعنه للمرض الذي هو من تقدير الله -تعالى-، بمنزلة سب الله -سبحانه وتعالى-، فعلى من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله، وأن يرجع إلى دينه، وأن يعلم أن المرض بتقدير الله، وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت يده، وما ظلمه الله ولكن كان هو الظالم لنفسه.

سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «العصمة لله وحده» مع أن العصمة لابد لها من عاصم؟

فأجاب بقوله: فهذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله -عز وجل- وحكمه كله صواب، وليس فيه خطأ، وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر ومستكره؛ لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصمًا عصم الله -عز وجل-، والله -سبحانه وتعالى- هو الخالق، وما سواه مخلوق، فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير بل يقول: الصواب في كلام الله وكلام رسوله عليه.

سئل الشيخ: عن قول: «على هواك» وقول بعض الناس في مثل مشهور: «العين وما ترى، والنفس وما تشتهى»؟

فأجاب بقوله: هذه الألفاظ ليس فيها بأس إلا أنها تقيد بما يكون غير مخالف للشرع، فليس الإنسان على هواه في كل شيء، وليست العين في كل شيء تراه، المهم أن هذه العبارة من حيث هي لا بأس بها لكنها مقيدة بما لا يخالف الشرع.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «المكتوب على الجبين لابد تراه العين»؟ فأجاب بقوله: هذه وردت فيها آثار إنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان، لكن الآثار هذه ليست إلى ذاك في الصحة، بحيث يعتقد الإنسان مدلولها.

فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله وعمله ورزقه، وشقي أم سعيد.

سئل الشيخ: يقول بعض الناس: «أوجد الله كذا» فما مدى صحتها؟ وما الفرق بينها وبين: «خلق الله كذا» أو «صور الله كذا»؟

فأجاب بقوله: أوجد وخلق ليس بينهما فرق، فلو قال: أوجد الله كذا، وكانت بمعنى خلق الله كذا، وأما صور فتختلف لأن التصوير عائد إلى الكيفية لا إلى الإيجاد.

سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «باسم الوطن، باسم الشعب، باسم العروبة»؟

فأجاب بقوله: هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب،
أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به، وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع من
الشرك، وقد يكون شركًا أكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما
استعان به.

سئل الشيخ: عما يقوله بعض الناس: «أنا نصراني لو فعلت كذا ....» إلخ؟ فأجاب بقوله: هذا من باب اليمين، فحكمه حكم اليمين، إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين إذا تمت شروط الكفارة، لكن ينبغي للإنسان أن يحلف بالله -عز وجل- لأن بعض الناس يظن أن هذه العبارة أوكد من الحلف بالله، فيريد أن يؤكد ما يقول بمثل هذه العبارة، ولكننا نقول يفعل ما أرشد إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، في قوله: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

سئل الشيخ: عن قول بعض الناس: «خسرت في الحج كذا، وخسرت في العمرة كذا، وخسرت في الجهاد كذا، وكذا»؟

فأجاب بقوله: هذه العبارة غير صحيحة؛ لأن ما بذل في طاعة الله ليس بخسارة، بل هو الربح الحقيقي، وإنما الخسارة ما صرف في معصية أو فيما لا فائدة فيه، وأما ما فيه فائدة دنيوية أو دينية فإنه ليس بخسارة.

سئل الشيخ: عن قول الإنسان لرجل: «أنت يا فلان خليفة الله في الأرض»؟

فأجاب بقوله: إذا كان ذلك صدقًا بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد، وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد، فإن هذا لا بأس به، ومعنى قولنا «خليفة الله» أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه؛ لأن الله -تعالى- استخلفه على الأرض، والله -سبحانه وتعالى- مستخلفنا في الأرض جميعًا وناظر ما كنا نعمل، وليس يراد بهذه الكلمة أن الله -تعالى- يحتاج إلى أحد يخلفه في خلقه أو يعينه على تدبير شئونهم. ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه، ويقوم بأعباء ما كلفه الله.

سئل الشيخ: عن قول الإنسان إذا شاهد جنازة: «من المتوفي» بالياء؟

فأجاب بقوله: الأحسن أن يقال «من المتوفى»؟ وإذا قال: من المتوفي؟ فلها معنى في اللغة العربية لأن هذا الرجل توفى حياته وأنهاها.

سئل الشيخ: هل من الممكن أن يصل واقع المسلمين الآن إلى ما وصل إليه واقع الصحابة من الالتزام بدين الله؟ وقد يحتج البعض أن الصحابة بلغوا تلك المرتبة لأن النبي على كان بينهم؟

فأجاب بقوله: أما الوصول إلى مرتبة الصحابة، فهذا غير ممكن؛ لأن النبي ﷺ قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ألا).

وأما إصلاح الأمة الإسلامية حتى تنتقل عن هذا الوضع الذي هي عليه، فهذا

<sup>(</sup>١) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٢٥٠٩)، مسلم (٢٥٣٣).

ممكن، والله على كل شيء قدير.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»(١).

ولا ريب أن الأمة الإسلامية في الوضع الحالي في وضع مزرٍ بعيد عمّا يريده الله منها من الاجتماع على دين الله، والقوة في دين الله؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُ اللهُ وَالْوَهِ أَمَّتُكُمُ اللهُ وَالْوَهِ أَمَّتُكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ منون: ٥٢].

سئل الشيخ: ما حكم قول بعض الناس في حلفهم: بجاه فلان، أو بجاه نبيك، أو والنبي، أو ببركة سيدي فلان، أو بحق سيدي فلان، أو بحق صحيح البخاري، أو بحق عيالي، أو غيره من الحلف غير الشرعي؟

فأجاب بقوله: كل حلف بغير الله فإنه من الشرك كما قال النبي عَيَّلِيْجَ: «من حلف بغير الله أو حلف بغير الله أو حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٢)، وقال عَيِّلِيْجَ: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت (٣)، فلا يجوز لأحد أن يحلف بأحد من المخلوقين لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالوطن ولا غيره.

سئل الشيخ: يدعي بعض الناس بأن الغناء والدخان ليس بحرام لعدم ورود نص صريح في القرآن؟

فأجاب بقوله: أما مسألة الغناء: فليس حرامًا إلا إذا كان موضوعه سافلاً أو إذا قرن بآلات الموسيقى أو غيرها من آلات اللهو، وأما الغناء على الأعمال وحداء الإبل، وما أشبه ذلك فليس بحرام.

وأما الدخان: فليس في القرآن والسنة ما ينص عليه باسمه، لكن في القرآن والسنة قواعد عامة تدل على تحريمه، ولا يشترط لكون الشيء محرمًا أو الحكم عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٢٠)، وأحمد (٢١٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الترمذي (١٥٣٥)، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٢٥٣٣، ٢٢٧٠)، ومسلم (١٦٤٦).

بالتحريم أن يكون منصوصًا عليه بعينه؛ لأن الإسلام دين عام لجميع الناس إلى يوم القيامة، والجزئيات التي تحدث لا يمكن للناس الإحاطة بها، بل الجزئيات التي تحدث لا يمكن أن تذكر لكل الناس في زمن التنزيل وهم لا يدرون عنها شيئًا.

ومن المعلوم أن الدخان إنما حدث في الأزمنة المتأخرة.

ولهذا كانت نصوص الكتاب والسنة تتضمن قواعد عامة، يدخل فيها ما شاء الله -سبحانه وتعالى- من الجزيئات التي يعرفها أهل العلم.

سئل الشيخ: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ عندما ينصح بعض الناس عن ترك معصية أو الإقلاع عنها يحتج بقوله: إن الله غفور رحيم؟

فأجاب بقوله: إذا احتج بهذا احتججنا عليه بقوله تعالى: ﴿ فَنَيَّ عِبَادِى آَنِ أَنَا الْفَهُورُ الرَّحِيمُ الْفَا وَأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الْأَلِيمُ الْفَا الْحَجر: ٤٩-٥٠]. وبقوله تعالى: ﴿ اَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللّهِ الله الله الله المنافذة: ٩٨]. فإذا أتى بآيات الرجاء، يقابل بآيات الوعيد. وليس هذا الجواب إلا جواب المتهاون.

فنحن نقول له: اتق الله -عز وجل-، وقم بما أوجب الله عليك واسأله المغفرة لأنه ليس كل أحد يقوم بما أوجب الله عليه، يقوم به على وجهه الأكمل.

سئل الشيخ: يذكر أن في بعض المناطق أنهم يمنعون المرأة من الإرث؛ ويقولون: إنه خاص بالذكور، فما جوابكم عن ذلك؟

فأجاب بقوله: ما ندري ما هذه المناطق، وعلى كل حال. فالجواب على الدعاة أن يبينوا لهؤلاء حكم الله، وكذلك على من يستطيع أن يبين من غير الدعاة من أمراء وغيرهم. ولا ريب أن الله -عز وجل- جعل للأنثى حظًّا من الميراث على حسب ما جاءت به النصوص.

سئل الشيخ: وهناك ألفاظ مثل: «أرجوك»، و«تحياتي»، و«أنعم صباحًا»، و«أنعم مساءً»، هل تصح هذه الألفاظ؟

فأجاب بقوله: لا بأس أن تقول لفلان: «أرجوك» في شيء يستطيع أن يحقق رجاءك به. وكذلك «تحياتي لك»، و«لك مني التحية»، وما أشبه ذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهاً ﴾ [النساء: ٨٦]. وكذلك «أنعم صباحًا» و«أنعم مساء». لا بأس به، ولكن بشرط أن لا تتخذ بديلاً عن السلام الشرعي.

سئل الشيخ: هناك من الناس من يزيد في الأذكار كقول البعض بعد الصلاة: «تقبل الله»، أو قولهم بعد الوضوء «زمزم» فما تعليقكم على ذلك؟

فأجاب بقوله: هذا ليس من الذكر، هذا من الدعاء إذا فرغ وقال: تقبل الله منك. ولكن مع ذلك لا نرى أن يفعلها الإنسان لا بعد الوضوء، ولا بعد الصلاة، ولا بعد الشرب من ماء زمزم؛ لأن مثل هذه الأمور إن فعلت لربما تتخذ سنة فتكون مشروعة بغير علم.

سئل الشيخ: عندما يسأل بعض الناس فيقال له: «أين الله»؟ فيقول: «الله موجود في كل مكان»، أو «في كل الوجود». فهل إجابتهم صحيحة على إطلاقها؟

فأجاب بقوله: هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها، فإذا سئل أين الله؟ فليقل «في السماء». كما أجابت المرأة التي سألها النبي ﷺ: «أين الله؟» قالت: في السماء (١).

وأما من قال: موجود فقط. فهذا حيدة عن الجواب، ومراوغة منه.

وأما من قال: إن الله في كل مكان، وأراد بذاته. فهذا كفر؛ لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص، بل الأدلة السمعية، والعقلية، والفطرية، من أن الله -تعالى- عالي على كل شيء، وأنه فوق السموات مستو على عرشه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٣٧).

سئل الشيخ: عندما ينكر المسلم على غيره أمرًا منكرًا قد يرد عليه بعضهم بقوله: أنت فضولي. أو: لا تتدخل فيما لا يعنيك؟

فهل قوله صحيح هنا، وبماذا يرد عليه؟

فأجاب بقوله: قوله هذا غير صحيح، أي: أن قول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر لمن ينكر عليه المنكر لمن ينكر عليه المنكر لمن ينكر عليه: أنت فضولي أو هذا لا شأن لك فيه. غير صحيح؛ فإن الله -تعالى أمرنا بأن ننهى عن المنكر، وأن نأمر بالمعروف.

فالواجب علينا: أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع سواء رضي المأمور أو المنهي أو لم يرض. ويرد عليه أن هذا من شأني؛ لأن الله أمرني أن أنهاك عن المنكر، ولأن «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، فالذي من شأن المؤمن يكون من شأن أخيه.

سئل الشيخ: يقول بعض الناس: عندما تقول له: لماذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول: كيف أنكره، وأنا أفعله، فيحتج بقوله تعالى: ﴿ أَنَاأُمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾. وحديث الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في النار، فكيف الرد على هذا؟

فأجاب بقوله: إن الإنسان مأمور بترك المنكر، ومأمور بالإنكار على فاعل المنكر، فإذا قدر أنه لم يترك المنكر فإنه يبقى عليه واجب آخر: وهو الإنكار على فاعل المنكر، وما جاء في الآية الكريمة فإن فيها اللوم موجه على كونه يأمر الناس وهو لا يفعله، لا على كونه يأمرهم، ولهذا قال: ﴿أَفَلا تَعْقِلُونَ لَيْكُ البقرة: ٤٤]. هل من العقل أن الإنسان يأمر غيره بالبر ولا يفعله؟ هذا خلاف العقل!! كما إنه خلاف الشرع، فالنهي ليس منصبًا على كونه يأمر الناس، بل على كونه يجمع بين الأمرين: يأمر الناس، وهو لا يفعل.

وكذلك ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد فيمن يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، فيجتمع إليه أهل النار فيقول لهم: إنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه. وينهى

عن المنكر ويأتيه!! هذا أيضًا يدل على أن هذا الرجل يصاب بهذا العذاب، لكن لو كان لا يفعل فما ندري. قد يكون عذابه أشد.

سئل الشيخ: عندما تقول لبعض الناس: لماذا لا تغير هذا المنكر؟ أو لماذا لا تنصيح أهلك عن هذا الأمر المنكر؟ فإنه يحتج ويقول: قال الله -تعالى-: ﴿لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهۡ تَدَيَّدُ مُّ . فما جوابكم عن هؤلاء؟

فأجاب بقوله: جوابي عن هذا أن الآية آية محكمة لم تنسخ، ولكن هذا الذى استدل بها أخطأ في فهمه، فالآية الكريمة، يقول الله -تعالى- فيها: ﴿لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا اللهَ تَدَيَّتُم ﴿ وَمِن الهداية أَن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، بقدر استطاعته، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يقال: إنه اهتدى. وإذا ظهر المنكر في قوم ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.

سئل الشيخ: يزيد بعض المؤذنين بعد الأذان بصوت مرتفع عبارات عديدة منها، صلى الله وسلم على نبينا وسيدنا، أو يقول أثناء الأذان: الله إكبر بكسر الهمزة. أو يقول بعضهم: الله أكبر فتحها أو يمدها: الله آكبار، أو الله آكبر. فما جوابكم عن ذلك؟

فأجاب بقوله: كل ذكر أو دعوة يلحق بالأذان فإنه بدعة، والأذان كاف عن كل شيء، ومن ذلك قوله: الصلاة، الصلاة يرحمكم الله إذا انتهى من الأذان، فهذا من البدع، وحقيقة أن هذا الذي يقوله ذلك كأنه غير مقتنع بالأذان الذي جعله الشرع علامة على دخول الوقت. وأما اللحن الذي ذكره السائل، فهو مختلف.

فإن قول (الله أكبر) لا يجيل المعنى فلا يكون محرمًا، ولا مبطلاً للأذان.

وأما (الله آكبر بمده)، فهو لحن مغير للمعنى فلا يجوز.

وأما (أكبار)، فهو لفظ محيل للمعنى فلا يجوز.

وأما (إكبر)، فهو لحن لكن لا أعلم أنه يحيل المعنى، ولكن كلما كان أصح فهو أفضل.

سئل الشيخ: بعض الناس عندما يدعو يقول مثلاً: الله يهديه -إن شاء الله. أو يرحم موتانا وموتى المسلمين إن شاء الله، فهل تقرن المشيئة بالدعاء؟

فأجاب بقوله: إن الغالب على الذين يقولون مثل هذا لا يريدون بذلك التعليق، وإنما يريدون بذلك التبرك، فإن كان هذا مرادهم فلا بأس بذلك.

أما إذا كانوا يريدون التعليق فلا ينبغي أن يقولوا هذا؛ لأنه يشبه ما نهى عنه ﷺ في قوله: «لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت» (١) وإن كان بينهما فرق من حيث إن التاء في قوله: إن شئت للخطاب، وأما إن شاء الله: فهو للغائب، ومخاطبة المخاطب بمثل هذا أعظم من أن يجعل ذلك بصيغة الغائب.

سئل الشيخ: يقول بعض الناس: يا محمد، أو: يا علي، أو: يا جيلاني. عند الشدة، فما تعليقكم على ذلك؟

سئل الشيخ: يطلق بعض الناس على المسجد مسيجد، وعلى المصحف مصيحف؟ فأجاب بقوله: الأولى أن يقال المسجد والمصحف، لفظ التكبير، ولا يقال بلفظ التصغير؛ لأنه قد يوهم الاستهانة به.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

سئل الشيخ: قول بعض الناس عند التعزية لأهل الميت «البقية في حياتك»، يرد أهل الميت «حياتك الباقية»، فهل هذه العبارة صحيحة؟

فأجاب بقوله: لا أرى فيها مانعًا إذا قال الإنسان: البقية في حياتك. ولكن الأولى أن يقال «إن في الله خلفًا من كل هالك» أحسن من أن يقال: البقية في حياتك. كذلك الرد عليه إذا غير المعزي هذا الأسلوب فسوف يتغير الرد.

سئل الشيخ: عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مثلاً بالفتيا فيه لإبداء آرائهم في تلك المسألة وبغير علم غالبًا، فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذه الظاهرة؟ وهل يعتبر هذا الأمر من التقديم بين يدي الله ورسوله؟

فأجاب بقوله: من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم فى دين الله بغير علم؛ لأن الله -تعالى- يقول: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ دَنِى ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغْى بِغَيْرِ الله -تعالى- يقول: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ دَنِى ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لا نَعْلَمُونَ ﴿ إِلَا عَرَافَ: ٣٣].

والواجب على الإنسان: أن يكون ورعًا خائفًا من أن يقول على الله بغير علم، وليس هذا من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال، على أنها وإن كانت من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال فإن الإنسان لابد أن يتأنى، وأن يتروى، وربما يكون الجواب الذي في نفسه يجيب به غيره، فيكون هو كالحكم بين المجيبين، وتكون كلمته هو الأخيرة الفاصلة.

وما أكثر ما يتكلم الناس بآرائهم -أعني في غير المسائل الشرعية - فإذا تأنى الإنسان وتأخر ظهر له من الصواب من أجل تعدد الآراء ما لم يكن على باله. لهذا فإني أنصح كل إنسان إذا تأنى أن يكون هو الأخير في التكلم؛ ليكون كالحاكم بين هذه الآراء. ومن أجل أن يظهر له في الآراء المختلفة ما لم يظهر له قبل سماعها، هذه بالنسبة للأمور الدنيوية.

أما الأمور الدينية فلا يجوز أبدًا أن يتكلم الإنسان إلا بعلم يعلمه من كتاب الله،

وسنة رسوله ﷺ، أو أقوال أهل العلم.

سئل الشيخ: عندما يقال لبعض الناس بأنه سيحدث خسوف للقمر أو كسوف للشمس في يوم كذا، فإن هذا الأمر لا يحرك فيهم ساكنًا، بل يعتبرونه حدثًا فلكيًّا نادر الحدوث أن يحدث بين الفينة والأخرى، وربما حدث هذا الشعور بسبب ما ينشر عنه مسبقًا، ما توجيهكم لهؤلاء الناس؟

فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا ينبغي أن ينشر هذا الشيء؛ لأنه إذا نشر واستعدت النفوس له وعرفت وقته ومقداره هان عليها الأمر، وصار كأنه أمر طبيعي، لا يحرك ساكنًا في النفوس. ومن تدبر ما حصل لرسول الله عليه عند كسوف الشمس من الفزع وما أمر به -عليه الصلاة والسلام-، أيضًا من الفزع والصدقة والذكر، والتكبير والعتق، تبين له عظيم الكسوف، وأنه من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن عتم بها. وأما أن تلوكه الألسن، وتشهد به العيون بما تقرؤه بالنشر عنه، فلا ريب أن هذا يقلل أهميته.

سئل الشيخ: بعد التثاؤب نسمع كثيرًا عند بعض الناس «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، فهل هذه العبارة وردت في هذا الموضع عن النبي عليه ؟

فأجاب بقوله: هذه العبارة لم ترد عن النبي على في هذا الموضع! وليس التثاؤب من أسباب طلب الاستعاذة، والنبي على أرشد أُمته ما يفعلون عند التثاؤب فأمر الإنسان أن يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فمه، ولم يذكر أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم في هذا الموضع. ولو كان مشروعًا لبينه النبي على ما ين ما يشرع من الأفعال عند حدوث التثاؤب.

سئل الشيخ: يكتب بعض الناس حرف (ص) بين قوسين ويقصدون به رمزًا لحملة ﷺ؛ فهل يصح استعمال حرف (ص) رمزًا لكلمة ﷺ؛

فأجاب بقوله: من آداب كتابة الحديث كما نص عليه علماء المصطلح: ألا يرمز

إلى هذا الجملة بحرف (ص). وكذلك لا يعبر عنها بالنحت مثل (صلعم)، ولا ريب أن الرمز أو النحت يفوت الإنسان أجر الصلاة على النبي عَلَيْق، فإنه إذا كتبها ثم قرأ الكتاب من بعده، وتلا القارئ هذه الجملة، صار للكاتب الأول مثل ثواب من قرأها.

ولا يخفى علينا أن رسول الله ﷺ قال بما ثبت عنه أن: من صلى عليه ﷺ مرة واحدة صلى الله عليه الله عليه الله عليه بها عشرًا. فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه الثواب والأجر لمجرد أن يسرع في إنهاء ما كتبه.

سئل الشيخ: يدخل البعض في طيات كلامه العربي كلمات أجنبية عندما تتحدث معه، وربما كانت هذه الكلمات لا حاجة لها، فما تعليقكم على هذا الأمر؟

فأجاب بقوله: تعليقي: أن المسلم ينبغي له ألا يتكلم بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكون الشيء معروفًا باسمه غير العربي، أو كون المخاطب لا يفهم من العربية إلا قليلًا، فإن هذا لا بأس به.

أما إذا كان الإنسان عربيًّا وهذا الشيء الذي تحدث عنه له اسم في اللغة العربية، فلا ينبغي له أن يأتي بشيء آخر من اللغات الأخرى؛ لأن أفضل اللغات وأتمها وأحسنها هي اللغة العربية، ولهذا نزل القرآن علينا باللغة العربية، وهو أفضل الكتب التي أنزلها الله -تعالى - على رسله. وكان أيضًا لسان آخر الأنبياء وخاتمهم محمد على اللسان العربي. وهو دليل واضح على فضيلة اللغة العربية.

سئل الشيخ: لقد تركز في أذهان كثير من الناس أنه لا يمكن الاستغناء عن التلفاز بشغل الوقت بغيره، فهل لك يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا بعض الأمور التي يمكن للمسلم شغل وقته بها خاصة من الذين لم يعتادوا على القراءة؟

فأجاب بقوله: شغل الوقت بغير التلفاز أمر ممكن، ولست أنا الذي أجيب عنه؛ لأن كل إنسان أدرى بنفسه، فيمكن أن يشغل نفسه بعمل كالخياطة بالنسبة للمرأة، وكالقراءة والخروج إلى المكاتب وما أشبه ذلك. وإن كان يتمكن من البيع والشراء

ففي البيع والشراء. وإن كان يتمكن من الحراسة ففي الحراسة. المهم أن كل إنسان يستطيع أن يشغل نفسه ووقته بما ينفعه ولا يضيع عليه بلا فائدة.

سئل الشيخ: نسمع عن البعض عند إقامة الصلاة أنه يجهر بتلفظه لهذه الصلاة، فهل لهذا أصل في الشرع؟ وما حكم ذلك؟

فأجاب بقوله: حكم ذلك أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه. والنية محلها القلب فلا حاجة مطلقًا إلى التلفظ بالنية. والله ولي التوفيق.

سئل الشيخ: يطلق بعض الناس أذكارًا بعد الصلاة ويعمل أعمالاً مما لم ترد عن النبي على حتى تفعلها بهذه عن النبي على وإذا قيل له: هل وردت هذه الأمور عن النبي على حتى تفعلها بهذه الصفة، يحتج بحديث رسول الله على وهو يقول: «من سن سنة حسنة في الإسلام؛ فله أجرها وأجر من عمل بها»(١). فما ردكم على هؤلاء؟

فأجاب بقوله: نرد على هؤلاء فنقول: إن الذي قال: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها". هو الذي قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"(٢)، وعلى هذا يكون قوله من سن في الإسلام سنة حسنة منزلاً على سبب هذا الحديث. وهو أن النبي حاجة وفاقة، فجاء رجل بصرة من ذهب فوضعها بين يدي النبي على ققال النبي على شن سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة».

وإذا عرفنا سبب الحديث وتنزل المعنى عليه، تبين المراد بسن السنة: سن العمل بها، وليس سن التشريع؛ لأن التشريع لا يكون إلا لله ورسوله، وأن معنى الحديث: من سن سنة، أي: ابتدأ العمل بها، واقتدى الناس به فيها، كان له أجرها وأجر من عمل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٧).

 <sup>(</sup>۲) (صحيح) أخرجه الترمذي (۲۲۷٦)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وصححه العلامة الألباني فيهما، وصحيح الترغيب والترهيب (۳۷)، والسلسلة الصحيحة (۹۳۷، ۲۷۳٥).

بها، هذا هو معنى الحديث المتعين.

أو يحتمل المراد: من سن سنة حسنة من فعل وسيلة يتوصل بها إلى العبادة، واقتدى الناس به فيها، كتأليف الكتب وتبويب العلم وبناء المدارس وما أشبه هذا، مما يكون وسيلة لأمر مطلوب شرعًا، فإذا ابتدأ الإنسان هذه الوسيلة المؤدية للمطلوب الشرعي وهي لم ينه عنها بعينها كان داخلاً في هذا الحديث.

ولو كان معنى الحديث ما فهمه الخاطئ من أن الإنسان له أن يشرع ما شاء، لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة رسول الله على، ولكان لكل أمة شرعة ومنهاج، وإذا ظن هذا الذي فعل هذه البدعة أنها حسنة فظنه خاطئ؛ لأن هذا الظن يكذبه قول الرسول على: «كل بدعة ضلالة»(١).

سئل الشيخ: يجد بعض الناس نفرة من بعض الأسماء مثل على وحسين، وربما وصل إلى الكره لتعظيم هذه الأسماء عند طوائف بعض المسلمين. فما جوابكم عن هذا؟

فأجاب بقوله: جوابي عن هذا أن البدعة لا تقابل ببدعة، فإذا كان هناك طائفة من أهل البدع يغلون في مثل هذه الأسماء، ويتبركون بها، فلا يجوز أن نقابلهم ببدعة، فننفر من هذه الأسماء ونكرهها بل نقول: إن الأسماء لا تغير شيئًا عمّا كان عليه الإنسان، فكم من إنسان يسمى باسم طيب حسن وهو -أعني المتسمي به - من أسوأ الناس!! كم من إنسان يسمى عبد الله، وهو من أشد الناس استكبارًا، وكم من إنسان يسمى محمدًا وهو من أعظم الناس ذمًا. وكم من إنسان يسمى عليًا وهو نازل سافل. المهم أن الاسم لا يغير شيئًا، لكن لا شك أن تحسين الاسم من الأمور المطلوبة كما قال النبي عليه: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحن، وأصدقها حارث وهمام»(٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) (صحيح بهذا السياق) أخرجه أبو داود (٤٩٥٠)، وفيه (تسموا بأسماء الأنبياء) وهذه الزيادة ضعيفة، كما قال العلامة الألباني في سنن أبي داود، والكلم الطيب (٢١٨).

سئل الشيخ: عندما يكذب البعض مثلاً في رمضان، أو عندما يغش أو يغتاب، وينهاه البعض ويقول له: إن هذا حرام. يقول: رمضان كريم، فما حكم ذلك؟

فأجاب بقوله: حكم ذلك أن هذه الكلمة: «رمضان كريم»، غير صحيحة، وإنصا يقال: رمضان مبارك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريمًا، وإنما الله هو الذي وضع فيه الفضل، وجعله شهرًا فاضلاً، ووقتاً لأداء ركن من أركان الإسلام. وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف الزمن يجوز فيه فعل المعاصي، وهذا انقلاب على ما قاله أهل العلم بأن السيئات تعظم بالزمان والمكان الفاضل، عكس ما يتصوره هذا القائل.

قالوا: يجب على الإنسان أن يتقي الله -عز وجل- في كل وقت وفي كل مكان، ولاسيما في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، وقد قال الله -عز وجل-: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيَ سَكُمُ الطِّمِيَامُ كُمَّا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ النَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيَ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ويبين الله أن الحكمة من الصيام تقوى الله -عز وجل- بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وثبت عن النبي على أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»(۱). فالصيام تربية للنفس وصيانة لها من محارم الله، وليس كما قال الجاهل: إن هذا الشهر لشرفه وبركته يسوغ فيه فعل المعاصي!

سئل الشيخ: هل يصح إطلاق المسيحية على النصرانية؟

فأجاب بقوله: لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة النبي على انتساب غير صحيح؛ لأنه لو كان صحيحًا لآمنوا بمحمد على فإن إيمانهم بمحمد على إيمان بالمسيح عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله -تعالى- قال: ﴿وَإِذْ قَالَ عِسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَهِ عِلَ إِنْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِنَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٠٤).

بَعْدِى اَسْمُهُ وَ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ شَٰبِنُ لَيْ الصف: ٦]. ولم يبشرهم المسيح عيسى ابن مريم بمحمد على إلا من أجل أن يقبلوا ما جاء به؛ لأن البشارة بما لا ينفع لغو من القول لا يمكن أن تأي من أدنى الناس عقلاً فضلاً عن أن تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام، أولي العزم: عيسى ابن مريم حليه الصلاة والسلام وهذا الذي بشر به عيسى ابن مريم بني إسرائيل هو محمد على وقوله: ﴿فَلَمَّا مِا أَبِيّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ لَهِ الصفة والصفة . ٢].

وهذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء، ولكنهم كفروا به، وقالوا: هذا سحر مبين. فإذا كفروا بمحمد عَلَيْ فإن هذا كفر بعيسى ابن مريم الذي بشرهم بمحمد عَلَيْ وحينئذٍ لا يصح أن ينتسبوا إليه فيقولون: إنهم مسيحيون.

إذ لو كانوا مسيحيين حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مريم؛ لأن عيسى ابن مريم وغيره من الرسل قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد عليه، كما قال الله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النِّيتِ نَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ قَالَ الله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النِّيتِ نَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ عَلَى الله الله الله عَلَمُ لَا تُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴾ ثم قال: ﴿ وَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

والذى جاء مصدقًا لما معهم هو محمد ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَاللَّهِ مَا يَنْكُمُ مَكِنَّا لِمَا بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبّع أَهُوآء هُمْ ﴾ [المائدة: ٤٨].

وخلاصة القول: إن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى ابن مريم نسبة يكذ ها الواقع لأنهم كفروا ببشارة المسيح ابن مريم -عليه الصلاة والسلام- وهو محمد وكفرهم به كفر بعيسى ابن مريم.

سئل الشيخ: ما حكم تقبيل المصحف بعد قراءته؟

فأجاب بقوله: قال بعض أهل العلم: إنه لا بأس أن يقبل المصحف بعد قراءته،

لأن هذا من تعظيم كلام الله، والصحيح: أنه بدعة، وأنه ينهى عن ذلك؛ لأن التقبيل بغير ما ورد به النص على وجه التعبد بدعة ينهى عنها.

وقد قال النبي على: «كل بدعة ضلالة». وتعظيم كلام الله -عز وجل- إنما يكون بما جاء به تعظيمه، مثل أن لا يمسه إلا على طهارة، وأن لا يضعه في مكان يعتبر إهانة له، ومن تعظيم كلام الله -عز وجل- تعظيمه المعنوي وذلك بتصديق أخباره، وامتثال أحكامه فعلاً للمأمور وتركًا للمحظور.

سئل الشيخ: يقول بعض الدعاة «إن العقيدة ليست مهمة، المفروض ألا يركز عليها عند الدعوة؛ لأن العقيدة مستقرة في القلوب وتابعة؟».

فأجاب بقوله: من المعلوم أن العقيدة هي الأساس، وأنه لابد أن تصحح العقيدة قبل كل شيء، وإذا كنا في مكان أهله على عقيدة سليمة فلا حاجة إلى الكلام عليها بلا شك؛ لأنها مستقرة وثابتة.

أما إذا كنا في بلد عقيدته مزعزعة أو لديهم من يدعو إلى البدعة فلابد أن يركز على العقيدة قبل كل شيء.

وقول السائل: «إن العقيدة تابعة» فقول هذا خطأ، بل العقيدة متبوعة وهي الأصل، ولا عمل لمن لا عقيدة له.

سئل الشيخ: عندما يتبرج بعض نساء الكفار في ديار المسلمين أو يعملون أي عمل مخالف للمظهر العام للشريعة الإسلامية يأتي بعض المسلمين ويقولون: لا يجب أن ننكر عليهم ذلك، ويحتجون بالأثر «ليس بعد الكفر ذنب»، فهل احتجاجهم هذا صحيح بالإضافة إلى ما يترتب عليه؟

فأجاب بقوله: إذا أظهر الكفار في بلاد المسلمين ما يخالف شريعة الإسلام، فإنه ينكر عليهم من أجل أن هذا يخالف الشريعة الإسلامية، وكل شيء يعلن مخالفًا للشريعة الإسلامية فإنه يجب إنكاره.

ولهذا ذكر أهل العلم في «أحكام أهل الذمة» أنهم يمنعون من إظهار الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما هو حل لهم ومحرم على المسلمين، فالواجب الإنكار على هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على وجه يفتن المسلمين ويخالف الشريعة الإسلامية، ولكن لا من حيث التعبد لله منهم باجتنابه؛ لأن عبادتهم قبل أن يسلموا لا تنفعهم، ولكن من حيث إن هذا نخالف للمظهر الإسلامي في بلاد الإسلام.

وأما قوله كما جاء في الأثر «ليس بعد الكفر ذنب»: فهذا لا أعلمه أثرًا عن معصوم، والكفار نحاطبون بفروع الشريعة على القول الصحيح، نحاطبون بها بمعنى أنهم يعاقبون عليها عند نحالفتهم فيها، أي: إذا خالفوا في فروع الشريعة الإسلامية عوقبوا على ذلك في الآخرة، وإن كنا في الدنيا لا نلزمهم إلا بالإسلام أولاً، ثم نلزمهم بما يقتضيه الإسلام، وهذا في غير المظهر العام الذي يجب أن يكونوا فيه غير خارجين عن المظهر الإسلامي.

سئل الشيخ: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى «الإمساك» وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع. أفتونا مأجورين؟

فأجاب بقوله: بل هذا من البدع وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه؛ لأن الله قال في كتابه العزيز: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَخْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وقال النبي ﷺ: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»(١).

وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله -عز وجل-فيكون باطلاً وهو من التنطع في دين الله. وقد قال النبي ﷺ: «هلك المتنطعون، هلك

<sup>(</sup>١) (متفق عليه) أخرجه البخاري (١٨١٩)، ومسلم (١٠٩٢).

المتنطعون، هلك المتنطعون»(١).

سئل الشيخ: بعض المصلين في صلاة التراويح يحملون المصاحف لمتابعة الإمام في قراءته، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟

فأجاب بقوله: ذلك لا ينبغي، بل لو قيل: بكراهيته لكان له وجه؛ لأن ذلك يؤدي إلى حركة لا حاجة إليها، فالإنسان يتحرك لفتح المصحف وإغلاقه وحمله، وتفوته سنة وضع اليدين على الصدر، ويكون منه حركة بصرية كثيرة؛ لأن عينيه تتجول في المصحف. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاة الإنسان إذا قرأ من المصحف. والصحيح أن الصلاة لا تبطل.

لكن لا شك أن متابعة الإمام في المصحف إذا لم يكن هناك حاجة لا تنبغي، بل قد يقال: إنه مكروه. أما لو كان الإمام محتاجًا إلى من يتابعه لكونه ضعيفًا في الحفظ فطلب من أحد المصلين أن يتابعه ليرد عليه خطأه فإن ذلك لا بأس به.

سئل الشيخ: يتساهل بعض الناس في قضية رؤية الأبناء لزوجة عمهم أو خالهم، أو رؤية الزوج لأخوات زوجته، أو رؤية الأخ لزوجة أخيه، فما نصيحتكم لهؤلاء؟

فأجاب بقوله: أحسن ما أنصحهم به ما حذر فيه الرسول ﷺ حيث قال: «إياكم والدخول على النساء»(٢).

قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت». ويعني: هو البلاء والشر، وهو الذي يجب الفرار منه، كما يفر الإنسان من الموت، والتساهل في مثل ما قال السائل خطره عظيم. وكم من فتنة حصلت وفاحشة وقعت في مثل هذا التساهل، فالواجب على كل امرأة أن تحتجب عمن ليس محرمًا لها، سواء كان من أقارب زوجها أم من الناس الأباعد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٣٤)، ومسلم (٢١٧٢).

سئل الشيخ: يقول: كثيرًا ما نسمع دعاوى موجهة للمرأة تدعوها لخلع الحجاب، وتقول لها: «إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها في حصن حصين لا تمتد إليها الأعناق» وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام! فما تعليقكم على هذا، جزاكم الله خيرًا؟

فأجاب بقوله: تعليقنا هو أن هذه الدعوى باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعة الإنسانية، فإن كل امرأة تبدو كاشفة الوجه حاسرة عن مفاتنها لابد أن يتعلق بها الرجال مهما كانوا، ولابد أن تؤذى مهما كانت عفيفة. وربما يغويها الشيطان، ويجرها إلى الفاحشة، إما لهوى في نفسها مع كثرة المحاولة من أهل الفسوق. وإما للضغط عليها حتى تأتي على ما يريدون.

وإذا كانت المرأة شريفة فإن شرفها يزداد إذا تحجبت الحجاب الشرعي الذي يتضمن أول ما يتضمن تغطية الوجه، وهذا أمر معلوم بالعقل والفطرة، والطبيعة الإنسانية، إن الرجال ميالون إلى النساء، ولا أحد أشرف وأعف من نساء الصحابة هيشي ومع ذلك أمرن بالحجاب.

سئل الشيخ: كثيرًا ما نسمع أو نقرأ في بعض المجلات عبارات للمرأة: جمالك أنقاتك، ديكور المنزل، طبق اليوم، وهي في حقيقتها إذا صبت امرأة جل وقتها في هذه الأمور فإن هذا الأمر سيبعدها عن مهنتها الأساسية من تربية الأولاد، وصنع الأجيال، وطاعة زوجها وغير ذلك من أساسياتها، فما تعليقكم على هذا الأمر؟

فأجاب بقوله: الذي أرى أن مثل هذه العبارات يجب أن يتحاشاها المجتمع المسلم في الصحف والمجلات، وأن يأخذ على أيدي من ينشرونها ويمنعوا من نشرها.

سئل الشيخ: قد راج على بعض الناس ما بنه أعداء الإسلام من أمور مدبرة وغزو مخطط له مثل قولهم: إن الإسلام قد هضم حق المرأة في المجتمع فأقعدها في البيت وترك نصف المجتمع معطلاً! فما تعليقكم على هذا الأمر، وردكم على هذه الشبه؟

فأجاب بقوله: تعليقي على هذا الأمر: أن هذا القول لا يصدر إلا من جاهل

بالشرع، وجاهل بالإسلام، وجاهل بحق المرأة، ومعجب بما عليه أعداء الله من الأخلاق والمناهج البعيدة عن الصواب، والإسلام - ولله الحمد - لم يهضم المرأة حقها، لكن الإسلام دين الحكمة ينزل كل أحد منزلته، فالمرأة عملها في بيتها وبقاؤها في بيتها في حفظ زوجها، وتربية أولادها، وقيامها بشئون البيت والعمل المناسب لها، والرجل له عمل خاص، الظاهر الذي يكون به طلب الرزق، وانتفاع الأمة، وهي إذا بقيت في بيتها في مصلحتها ومصلحة أولادها ومصلحة زوجها كان هذا هو العمل المناسب لها، وفيه من صيانتها وحفظها وإبعادها عن الفحشاء ما لا يكون فيما لو كانت تخرج وتشارك الرجل في عمله.

ومن المعلوم أنها لو شاركت الرجل في عمله لكان في ذلك أيضًا ضرر حتى على عمل الرجل؛ لأن الرجل له طمع غريزي نفسي في المرأة، فإذا كان معها في عمل فسوف ينشغل بهذه المرأة ولاسيما إذا كانت المرأة شابة وجميلة، وسوف ينسى عمله، وإن عمله لم يتقنه، ومن تدبر حال المسلمين في صدر هذه الأمة عرفوا كيف صانوا نساءهم وحفظوهن، وكيف قاموا بأعمالهم على أتم وجه؟

سئل الشيخ: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينين فقط. ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئًا فشيئًا فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولاسيما أن كثيرًا من النساء يكتحلن عند لبسه، وهن -أي: النساء - إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل، وجزاكم الله خيرًا؟

فأجاب بقوله: لا شك أن النقاب كان معروفًا في عهد النبي عَلَيْ، وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله عَلَيْ، في المرأة إذا أحرمت: «لا تنتقب»(١). فإن هذا يدل على أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٤١).

من عادتهن لبس النقاب.

ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا الأمر كما قال السائل مشاهد.

ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب. في أوقاتنا هذه بل نرى أنه يمنع منعًا باتًا (١). وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وأن لا تنتقب؛ لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد.

سئل الشيخ: ما حكم التسمي بهذه الأسماء: أبرار، ملاك، إيمان، جبريل، جني؟

فأجاب بقوله: لا يتسمى بأسماء أبرار، وملاك، وإيمان، وجبريل.

أما جني: فلا أدرى معناها.

سئل الشيخ: ما صحة هذه العبارة: «اجعل بينك وبين الله صلة، واجعل بينك وبين الله صلة»؟

فأجاب بقوله: الذي يقول اجعل بينك وبين الله صلة أي: بالتعبد له، واجعل بينك وبين الله صلة أي: باتباعه، فهذا حق.

أما إذا أراد بقوله اجعل بينك وبين الرسول على صلة أي: اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغاثك عند الكربات فإن هذا محرم، بل هو شرك أكبر مخرج عن الملة.

سئل الشيخ: عمن يسأل بوجه الله فيقول: أسالك بوجه الله كذا وكذا، فما الحكم في هذا القول؟

فأجاب بقوله: وجه الله أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئًا من الدنيا، ويجعل سؤاله بوجه الله -عز وجل- كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصوده من هذا

<sup>(</sup>١) المقصود بالمنع منع النقاب بهذه الصفات التي تجلب الافتتان، وإلا فالنقاب بالصورة الشرعية التي لا يرى من المرأة شيء، فإن الشيخ العلامة ابن العثيمين يقول بوجوب النقاب الصحيح وأن من لم ترتديه تكون آثمة، وإذا أردت المزيد فارجع إلى كتاب الحجاب لفضيلة الشيخ نفسه رحمه الله رحمة واسعة.

الرجل الذي توسل إليه بذلك، فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤال، أي: لا يقل: وجه الله عليك، أو: أسألك بوجه الله، أو ما أشبه ذلك.

سئل الشيخ: ما رأيكم فيمن يقول: (آمنت بالله، وتوكلت على الله، واعتصمت بالله، واستجرت برسول الله ﷺ)؟

فأجاب بقوله: أما قول القائل: (آمنت بالله، وتوكلت على الله، واعتصمت بالله) فهذا ليس فيه بأس، وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلاً على الله، مؤمناً به، معتصمًا به.

وأما قوله: (واستجرت برسول الله ﷺ) فإنها كلمة منكرة. والاستجارة بالنبي ﷺ بعد موته لا تجوز أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة، قال الله - تعالى-: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ٦].

فالاستجارة بالرسول ﷺ بعد موته شرك أكبر.

وعلى من سمع أحدًا يقول مثل هذا الكلام أن ينصحه؛ لأنه قد يكون سمع من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها. وأنت (يا أخي) إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك، فلعل الله أن ينفعه على يدك، والله الموفق.

سئل الشيخ: هل يجوز على الإنسان أن يقسم على الله؟

فأجاب بقوله: الإقسام على الله أن يقول الإنسان: «والله لا يكون كذا وكذا»، أو «والله لا يفعل الله كذا وكذا»، والإقسام على الله نوعان:

أحدهما: أن يكون الحامل عليه قوةَ ثقةِ المقسم بالله -عز وجل- وقوة إيمانه مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء، فهذا جائز.

ودليله قوله ﷺ: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» (١) ودليل آخر واقعي: وهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سنًّا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٢).

لجارية من الأنصار، فطالب أهلها بالقصاص فطلب إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا، فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله على فأبوا إلا القصاص. فأمر رسول الله على بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع? والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله على الله القصاص، فرضى القوم فعفوا. فقال رسول الله على الله لأبره، (۱).

وهو ﷺ لم يقسم اعتراضًا على الحكم وإباء لتنفيذه، فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سنها فعفوا عفوًا مطلقًا، عند ذلك قال الرسول ﷺ: "إن من عباد الله من لو قسم على الله لأبره» فهذا النوع من الإقسام لا بأس به.

النوع الثاني من الإقسام على الله: ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله محرم، وقد يكون محبطًا للعمل، ودليل ذلك أن رجلاً كان عابدًا وكان يمر بشخص عاص لله، وكلما مر به نهاه فلم ينته، فقال ذات يوم: والله لا يغفر الله لفلان -نسأل الله العافية-، فهذا تحجر رحمة الله؛ لأنه مغرور بنفسه، فقال الله -عز وجل-: «من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبط عملك» (٢) قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٥٦، ٤٢٣٠)، ومسلم (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أخرجه الترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (٣١٥٥).

سئل الشيخ: عن قول الإنسان «إن الله على ما يشاء قدير» عند ختم الدعاء ونحوه؟

فأجاب بقوله: هذا لا ينبغي لوجوه:

الأول: أن الله -تعالى- إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك بالمشيئة في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدْرِهِمْ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَنْكُ ﴾ [البقرة: ٢٠].

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ لَكِنَى ﴾ [البقرة: ١٠٦]. وقوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ لَكُم مُلْكُ السّكَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٠٧]. فعمم فى القدرة كما عمم فى الملك وقوله: ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السّكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَآهُ وَاللّهُ عَلَىٰ الملك وقوله: ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السّكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَآهُ وَاللّهُ عَلَىٰ الملك وقوله: ﴿ وَلِلّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

الثانى: أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبى ﷺ وأتباعه، فقد قال الله عنهم: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّهُ النّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُّ. نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا آتَيْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا أَ إِنّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُا ﴾ [التحريم: ٨].

ولم يقولوا (إنك على ما تشاء قدير)، وخير الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم فإنهم أهدى علمًا وأقوم عملاً.

الثالث: أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم اختصاصها بما يشاؤه الله -تعالى - فقط، ولاسيما وأن ذلك التقيد يؤتى به في الغالب سابقًا حيث يقال: (على ما يشاء قدير) وتقديم المعمول يفيد الحصر كما يعلم ذلك في تقرير علماء البلاغة، وشواهده من الكتاب والسنة واللغة، وإذا خصت قدرة الله -تعالى - بما يشاؤه كان ذلك نقصًا في مدلولها وقصرًا لها عن عمومها فتكون قدرة الله -تعالى - ناقصة حيث انحصرت فيما

يشاؤه وهو خلاف الواقع، فإن قدرة الله -تعالى- عامة فيما يشاؤه وما لم يشأه، لكن ما شاءه فلابد من وقوعه، ولم يشأه فلا يمكن وقوعه.

فإذا تبين أن وصف الله -تعالى- بالقدرة لا يقيد المشيئة بل يطلق كما أطلقه الله -تعالى- نفسه فإن ذلك لا يعارضه قول الله -تعالى-: ﴿ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ الشهرى: ٢٩]. فإن المقيد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القدرة، والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة ولذلك قيد بها، فمعنى الآية: أن الله -تعالى- قادر على جمعهم متى شاء وليس بعاجز عنه كما يدعيه من ينكره، وتقييده بالمشيئة رد لقول المشركين الذين قال الله -تعالى- عنهم: ﴿ وَإِذَا نُئِلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلّا أَن قَالُوا آتَتُوا إِنَا بَاللهِ أَن الله الله عنه وَلَكِنَ أَكُثَر الله عَمْوُنَ لَنْ قَلُ اللهُ يُعِيدُونَ ثُمَ يُمِينُكُونَ مُمَ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْم الْقِينَةِ لَا رَبّ فِيهِ وَلَكِنَ أَكُثَ النّاسِ لَا يَعْمَونَ لَنْ فَي الله عَهْمُ وَلَكِنَ أَكُثَرَ النّاسِ لَا يَعْمَونَ لَنْ فَي الله عُهِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ اللهُ يَعْمَالُونَ لَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَ أَكُنَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَ أَكُنَ اللهُ يَعْمَونَ لَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَ أَكُنَ عُلَيْهُمْ وَلَكِنَ أَكُنَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَ اللهُ اللهُ يَعْمُونَ لَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَ أَكُنَ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْكُونَ أَنْ قَالُوا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَ أَكُنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ وَالْكُنَ أَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا لَا اللهُ وَلَقِينَا اللهُ اللهُ

أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٧).

وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واقع، والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة، وليس المراد ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله -تعالى- أزلاً وأبدًا، ولذلك عبر عنها باسم الفاعل «قادر» دون الصفة المشبهة «قدير».

وعلى هذا: فإذا وقع أمر عظيم يستغرب أو يستبعد قالوا: قادر على ما يشاء، فيجب أن يعرف الفرق بين القدرة على أنها صفة الله -تعالى- فلا تقيد بالمشيئة. وبين ذكرها لتقرير أمر واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة؛ لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة، والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع وتقرير وقوعه، والله سبحانه أعلم.

سئل الشيخ: ما حكم ثناء الإنسان على الله -تعالى- بهذه العبارة (بيده الخير والشر)؟

فأجاب بقوله: أفضل ما يثني به العبد على ربه هو ما أثنى به سبحانه على نفسه، أو أثنى به عليه أعلم الناس به نبيه محمد ﷺ، والله -عز وجل- لم يثن على نفسه وهو يتحدث عن عموم ملكه وتمام سلطانه وتصر فه أن بيده الشر كما في قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَ مَلِكَ اَلْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ المُلْكَ مِمَن تَشَاء وَتُعِنُ مَن تَشَاء وَتُعِنه الله مَن تَشَاء وَتُعِنه الله مَن تَشَاء وَتُعِنه مَن تَشَاء وَتُعِنه مَن تَشَاء وَتُعِنه مَن تَشَاء وَتُعِنه مِن تَشَاء وَتُعِنه مِنْ تَشَاء وَتُعِنه مِن تَشَاء وَتُعِنه مِن تَشَاء وَتُعِنه مِن تَشَاء وَتُعَنّ مِن تَشَاء وَتُعِنه وَلَه تعالى وَتُعْم وَتُعْم وَلَه وَتُعْمِ وَتُعْمِ وَتُعْمِ وَتُعْمِ وَتُعْمِ وَلَه وَتُعْمَ وَتُعْمِ وَتُعْمُ وَتُعْمِ وَتُعْمُ وَتُعْمِ وَتُعْمِ وَتُعْمِ وَتُعْمِ وَتُعْمِ وَتُعْمِ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمِ وَتُعْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وا

فأثنى سبحانه على نفسه بأن بيده الخير في هذه المقام الذي قد يكون شرًّا بالنسبة لمحله، وهو الإنسان المقدر عليه الذل، ولكنه خير بالنسبة إلى فعل الله لصدوره عن حكمة بالغة، ولذلك أعقبه بقوله: ﴿ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾ وهكذا كل ما يقدره الله من شرور في مخلوقاته هي شرور بالنسبة لمحالها.

أما بالنسبة لفعل الله -تعالى- لها وإيجاده فهي خير لصدورها عن حكمة بالغة، فهناك فرق بين فعل الله -تعالى- الذي هو فعله كله خير، وبين مفعولاته ومخلوقاته البائنة عنه ففيها الخير والشر، ويزيد الأمر وضوحًا أن النبي على أثنى على ربه تبارك وتعالى بأن الخير بيده ونفى نسبة الشر إليه كما في حديث على الله الذي رواه مسلم



وغيره مطولًا وفيه أنه ﷺ كان يقول إذا قام إلى الصلاة: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» إلى أن قال: «لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس اليك» (١)، فنفى ﷺ أن يكون الشر إلى الله -تعالى-؛ لأن أفعاله وإن كانت شرًّا بالنسبة إلى محالها ومن قامت به، فليست شرًّا بالنسبة إليه تعالى؛ لصدورها عن حكمة بالغة تتضمن الخير.

وبهذا تبين أن الأولى بل الأوجب في الثناء على الله أن نقتصر على ما أثنى به على نفسه، وأثنى به على ذلك نفسه، وأثنى به عليه رسوله ﷺ أعلم الخلق به فنقول: «بيده الخير» ونقتصر على ذلك كما هو في القرآن الكريم والسنة.

## سئل الشيخ: هل في الإسلام تجديد تشريع؟

فأجاب بقوله: من قال: إن في الإسلام تجديد تشريع فالواقع خلافه؛ فالإسلام كمل بوفاة النبي ﷺ، والتشريع انتهى بها.

نعم، الحوادث والواقع تتجدد، ويحدث في كل عصر ومكان ما لا يحدث في غيره، ثم ينظر فيها بتشريع، ويحكم عليه على ضوء الكتاب والسنة، ويكون هذا الحكم من التشريع للإسلام الأول، ولا ينبغي أن يسمى تشريعًا جديدًا؛ لأنه هضم للإسلام ومخالف للواقع، ولا ينبغي أيضًا أن يسمى تغييرًا للتشريع، لما فيه من كسر سياج حرمة الشريعة، وهيبتها في النفوس، أو تعريضها لتغيير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة، ولا يرضاه أحد من أهل العلم والإيمان.

أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة، فهو تشريع باطل، لا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي.

ولا يرد على ما قلت إمضاء عمر في الطلاق الثلاث، مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته، ومدة عهد النبي علي ، وعهد أبي بكر؛ لأن هذا من باب التعزير

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧١).

بإلزام المرء ما التزمه.

ولذا قال عمر عليه: «أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم». فأمضاه عليهم.

وباب التعزير واسع في الشريعة؛ لأن المقصود به التقويم والتأديب.

سئل الشيخ: ما حكم قولهم: «تدخل القدر» «وتدخلت عناية الله»؟

فأجاب بقوله: قولهم «تدخل القدر» لا تصلح لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل، وأنه كالمتطفل على الأمر، مع أنه أي: القدر هو الأصل فكيف يقال تدخل؟! والأصل أن يقال: ولكن نزل القضاء والقدر، أو غلب القدر أو نحو ذلك، ومثل ذلك: «تدخلت عناية الله» الأولى إبدالها بكلمة «حصلت عناية الله»، أو «اقتضت عناية الله».

سئل الشيخ: ما حكم التسمي بأسماء الله مثل: كريم، وعزيز ونحوهما؟ فأجاب بقوله: التسمي بأسماء الله -عز وجل- يكون على وجهين: الوجه الأول: وهو على قسمين:

القسم الأول: أن يحلى بـ «أل»، ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله -عز وجل-كما لو سميت أحدًا بالعزيز، والسيد، والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله؛ لأن «أل» هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذه الاسم.

القسم الثاني: إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى بـ «أل» فإنه لا يسمى به، ولهذا غير النبي على كان أب كان أب الحكم التي تكنى بها؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه؛ فقال النبي على الله هو الحكم وإليه الحكم» (١)، ثم كناه بأكبر أولاده شريح.

فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظًا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع؛ لأن هذه التسمية تكون مطابقة تمامًا لأسماء الله -سبحانه وتعالى-، فإن أسماء الله -تعالى- أعلام وأوصاف لدلالتها على

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي (٥٣٨٧)، وصححه العلامة الألباني فيهما.

المعنى الذي تضمنه الاسم.

الوجه الثاني: أن يتسمى الاسم غير محلى بـ (أل) وليس المقصود به معنى الصفة، فهذا لا بأس به مثل: حكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي على الله الله الله عندك . وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به.

لكن في مثل (جبار) لا ينبغي أن يتسمى به، وإن كان لم يلاحظ الصفة وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق، فمثل هذه الأشياء التى قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها. والله أعلم.

سئل الشيخ: ما حكم التسمي بأسماء الله -تعالى- مثل: الرحيم والحكيم؟ فأجاب بقوله: يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط ألا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه بأن تكون مجرد علم فقط، من أسماء الصحابة الحكم، وحكيم بن حزام، وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر.

أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء، فإن الظاهر أنه لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ غير اسم أبي الحكم الذي تكنى به؛ لكون قومه يتحاكمون إليه، وقال النبي ﷺ: "إن الله هو الحكم وإليه الحكم» ثم كناه بأكبر أولاده شريح وقال له: «أنت أبو شريح».

وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم، فكان هذا مماثلاً لأسماء الله -سبحانه وتعالى-؛ لأن أسماء الله -عز وجل- ليست مجرد أعلام، بل هي أعلام وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه، أسماء النبي على فإنها أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء كتب الله -عز وجل- فهي أعلام وأوصاف أيضًا.

سئل الشيخ: ما حكم ثناء الإنسان على نفسه؟

فأجاب بقوله: الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله -عز

وجل- أو أن يتأسى بها غيره من أقرانه ونظرائه، فهذا لا بأس به، وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه -عز وجل- فإن هذا فيه شيء من المنة فلا يجوز، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا ۚ قُل لا نَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُم لَ بَلُ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَ اللهُ عَلَيْكُم أَنْ اللهُ عَلَيْكُم أَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْكُم أَنْ اللهُ عَلَيْكُم أَنَ اللهُ عَلَيْكُم أَنَّ اللهُ عَلَيْكُم أَنْ اللهُ عَلَيْكُم أَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

وإن أزاد به مجرد الخبر فلا بأس به، لكن الأولى تركه.

فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع:

الحالة الأولى: أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات.

الحالة الثانية: أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه.

فهاتان الحالتان محمودتان لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة.

الحالة الثالثة: أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله -عز وجل- بما هو عليه من الإيمان والثبات، وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية.

الحالة الرابعة: أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز، ولكن الأولى تركه.

سئل الشيخ: قلتم في الفتوى رقم (١٠٢): إن التحريم يكون قدريًا ويكون شرعيًا فنأمل من سيادتكم التكرم ببيان بعض الأمثلة؟

فأجاب بقوله: سؤالكم عما ورد في جوابنا رقم (١٠٢) من أن التحريم يكون قدريًّا ويكون شرعيًّا وطلبكم أمثلة لذلك فإليكم ما طلبتم:

فمن التحريم القدري: قوله تعالى في موسى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ [القصص: ١٢].

وقوله تعالى: ﴿وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَاةٍ أَهْلَكُنْهَاۤ أَنَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴿ إِلَانبِياء: ٩٥]. ومن التحريم الشرعي: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَكُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]. وقوله تعالى: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ



مَيْسَنَّةً ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. الآية.

سئل الشيخ: ما المراد بالروح والنفس؟ والفرق بينهما؟

فأجاب بقوله: الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة سواء كان ذلك حسًّا أو معنى، فالقرآن يسمى روحًا قال الله -تعالى-: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦]. لأن به حياة القلوب بالعلم والإيمان.

والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحًا قال الله -تعالى-: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ دَقِي ﴾ [الإسراء: ٨٥].

أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثرًا كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِا أَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [الزمر: ٤٢].

وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه، فيقال: جاء فلان نفسه، فتكون بمعنى الذات، فهما يفترقان أحيانًا، ويتفقان أحيانًا بحسب السياق.

وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق، ومعنى آخر في سياق، فالقرية مثلاً تطلق أحيانًا على نفس المساكن، وتطلق أحيانًا على الساكن نفسه ففي قوله تعالى على الملائكة الذين جاءوا إبراهيم: ﴿قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت: ٣١]. المراد بالقرية هنا المساكن.

وفى قوله تعالى: ﴿وَلِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهَّلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدً ﴾ [الإسراء: ٥٨]. المراد بها الساكن، وفي قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَذِى مَكَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩]. المراد بها المساكن، وفي قوله: ﴿وَسَّئُلِ ٱلْفَرْيَةَ النِّي كُنَا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٦]. المراد بها الساكن.

فالمهم أن الكلمات إنما يتحدد معناه بسياقها وبحسب ما تضاف إليه، وبهذه

القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة؛ لأن الحقيقة هي ما تدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان، فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول: إن في القرآن مجازًا.

وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه، ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابًا أنه من علامات المجاز صحة نفيه بمعنى أنه يصح أن تنفيه فإذا قال: فلان أسد، صح له نفيه، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئًا مما ذكره الله -تعالى- في القرآن الكريم.

سئل الشيخ: عن قول: «شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا»، و«شاءت الأقدار كذا وكذا»؟

فأجاب بقوله: «شاءت الأقدار»، و«شاءت الظروف» ألفاظ منكرة؛ لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان، والزمن لا مشيئة له، وإنما الذي يشاء هو الله -عز وجل-، نعم لو قال الإنسان: «اقتضى قدر الله كذا وكذا». فلا بأس به.

أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار؛ لأن المشيئة هي الإرادة، ولا إرادة للوصف، إنما الإرادة للموصوف.

## سئل الشيخ: حكم قول: «شاءت قدرة الله» و«شاء القدر»؟

فأجاب بقوله: لا يصح أن نقول: «شاءت قدرة الله»؛ لأن المشيئة إرادة، والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد، والمشيئة لمن يشاء، ولكننا نقول: اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع: هذه قدرة الله: أي مقدوره، كما نقول: هذا خلق الله: أي: مخلوقه.

وأما أن نضيف أمرًا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز. ومثل ذلك قولهم: «شاء القدر كذا وكذا» وهذا لا يجوز؛ لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما وإنما المشيئة لمن هو قادر، ولمن هو مقدر. والله أعلم. سئل الشيخ: ما رأى فضيلتكم في استعمال كلمة (صدفة)؟

فأجاب بقوله: رأينا في هذا القول أنه لا بأس به، وهذا أمر متعارف، وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير «صادفنا رسول الله» «صادفنا رسول الله»، لكن لا يحضرني الآن حديث معين في هذا الخصوص.

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع؛ لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له، لكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا، فإن كل شيء عند الله معلوم، وكل شيء عنده بمقدار، وهو -سبحانه وتعالى- لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدًا، لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له: صدفة، ولا حرج فيه، وأما بالنسبة لأمر الله فهذا فعل ممتنع ولا يجوز.

سئل الشيخ: لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث؟ فأجاب بقوله: التسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله -عز وجل-، فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي على: «كلكم حارث وكلكم همام»(١).

فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعًا من الشرك، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، ولهذا لو سمي رجل بهذا الاسم لوجب أن يغيره فيضاف إلى اسم الله -سبحانه وتعالى- أو يسمى باسم آخر غير مضاف.

<sup>(</sup>١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٩٤٠ رقم ١٩٤٥)، وقال: قال في التمييز: ليس بحديث ويقرب منه «أصدق الأسماء حارث وهمام» وقال النجم تبعا للمقاصد: ذكره الحريري في صدر مقاماته، وجعله مقولة والوارد ما عند البخاري في الأدب، وأبي داود والنسائي عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة.

قال المنذري: وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء؛ لأن الحارث الكاسب، والهمام الذي يهيم مرة بعد أخرى، وكل إنسان لا ينفيك عن هذين والله أعلم.

وقد ثبت عن النبي عَيَّة أنه قال: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن».
وما اشتهر عند العامة من قولهم: (خير الأسماء ما حمد وعبد) ونسبتهم ذلك إلى
رسول الله عَيِّة، فليس ذلك بصحيح، أي: ليس نسبته إلى النبي عَيِّة صحيحة فإنه لم يرد عن
النبي عَيَّة، بهذا اللفظ، وإنما ورد: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن».

أما قول السائل في سؤال (مع أن الله هو الحارث): فلا أعلم اسمًا لله تعالى بهذا اللفظ، وإنما يوصف -عز وجل- بأنه الزارع ولا يسمى به كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَا تَحُرُّ تُونَ ﴿ إِنَّهُ النَّهُ مَا تَحُرُّ تُونَ ﴿ إِنَّهُ النَّهُ مَا تَحُرُّ تُونَ النَّهُ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سئل الشيخ: عن تقسيم الدين إلى قشور ولب، «مثل اللحية»؟

فأجاب بقوله: تقسيم الدين إلى قشور ولب، تقسيم خاطئ وباطل، فالدين كله لب، وكله نافع للعبد، وكله يقربه لله -عز وجل-، وكله يثاب عليه المرء، وكله ينتفع به المرء، بزيادة إيمانه وإخباته لربه -عز وجل-، حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات وما أشبهها، كلها إذا فعلها الإنسان تقربًا إلى الله -عز وجل- واتباعًا لرسول الله عليه فإنه يثاب على ذلك.

والقشور كما نعلم لا ينتفع بها، بل ترمى!

وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا أخلص النية لله، وأحسن في اتباعه رسول الله عليه.

وعلى الذين يروجون هذه المقالة، أن يفكروا في الأمر تفكيرًا جِديًّا، حتى يعرفوا الحق والصواب، ثم عليهم أن يتبعوه، وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات.

صحيح: أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة، كأركان الإسلام الخمسة التي بينها الرسول ﷺ بقوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»(١).

<sup>(</sup>١) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٨، ٤٢٤٣)، ومسلم (١٦).

وفيه أشياء دون ذلك، لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان، بل يرميها ويطرحها.

وأما بالنسبة لمسألة اللحية: فلا ريب أن إعفاءها عبادة؛ لأن النبي عَلَيْهُ أمر به، وكل ما أمر به النبي عَلَيْهُ فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، بامتثاله أمر نبيه عَلَيْهُ، بل إنها من هدي النبي عَلَيْهُ وسائر إخوانه المرسلين، كما قال الله -تعالى- عن هارون: إنه قال لموسى: ﴿ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ﴾ [طه: ٩٤].

وثبت عن النبي عَلَيْهِ أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها، فإعفاؤها من العبادة وليس من العادة، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه.

سئل الشيخ: ما حكم استعمال «لو»؟

فأجاب بقوله: استعمال «لو» فيه تفصيل على الوجوه التالية:

الوجه الأول: أن يكون المراد بها مجرد الخير، فهذه لا بأس بها، مثل أن يقول الإنسان لشخص: لو زرتني لأكرمتك، أو لو علمت بك جئت إليك.

الوجه الثاني: أن يقصد بها التمني فهذه على حسب ما تمناه، إن تمنى بها خيرًا فهو مأجور بنيته، وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه، ولهذا قال النبي على في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجه الخير، ورجل آخر ليس عنده مال قال: «لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل عمل فلان» فقال رسول الله على: «هما في الأجر سواء»، والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجه الخير فقال رجل آخر: «لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل عمل فلان» فقال رسول الله على: «هما في الوزر سواء»(١).

فهي إذا جاءت للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خيرًا فهي خير، وإن تمنى سوى ذلك فله ما تمنى.

الوجه الثالث: أن يراد به التحسر على ما مضى فهذه منهي عنها؛ لأنها لا تفيد

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الترمذي (٢٣٢٥)، وابن ماجه (٤٢٢٨)، وصححه العلامة الألباني فيهما.

شيئًا، وإنما تفتح الأحزان والندم. وفي هذه يقول الرسول ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(۱).

وحقيقة: أنه لا فائدة منها في هذا المقام؛ لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه، ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد، فكلمة «لو» في هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن.

ولهذا نهى عنها رسول الله ﷺ؛ لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزونًا ومهمومًا بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر، وأن يكون مسر ورًا طليق الوجه.

ونبه الله المؤمنين لهذا النقطة بقوله: ﴿إِنَّمَا ۚ ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه، فإن الرسول على أرشد المرء إلى أن يتفل عن يساره ثلاث مرات، وأن يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وأن ينقلب إلى الجنب الآخر، وألا يحدث بها أحدًا لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله قال: «فإن ذلك لا يضره»(٢).

والمهم: أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائمًا في سرور، ودائمًا في فرح؛ ليكون متقبِّلاً لما يأتيه من أوامر الشرع؛ لأن الرجل إذا كان في ندم وهم، وفي غم وحزن لا شك أنه يضيق ذرعًا بما يلقى عليه من أمور الشرع وغيرها.

ولهذا يقول الله -تعالى- لرسوله دائمًا: ﴿وَلَا يَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الْإِنْكَ﴾ [النحل: ١٢٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) (متفق عليه) أخرجه البخاري (٣١١٨، ٦٥٨٥ ومواضع)، ومسلم (٢٢٦١).

وقوله: ﴿لَعَلَّكَ بَلَغِيٌّ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَأَنِّكَا﴾ [الشعراء: ٣].

وهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم إذا رأوا من الناس ما يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم، حتى على عبادتهم الخاصة.

ولكن الذي ينبغي أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط؛ فيقوموا بما أوجب الله على بصيرة، ثم إنه لا يضرهم من خالفهم.

سئل الشيخ: ما حكم قول: «شاءت قدرة الله»، وإذا كان الجواب بعدمه فلماذا؟ مع أن الصفة تتبع موصوفها، والصفة لا تنفك عن ذات الله؟

فأجاب بقوله: لا يصح أن نقول: «شاءت قدرة الله»؛ لأن المشيئة إرادة، والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد، والمشيئة للشائي، ولكننا نقول: اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع: هذه قدرة الله، كما نقول: هذا خلق الله، وأما إضافة أمر يقتضى الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز.

وأما قول السائل: «إن الصفة تتبع الموصوف» فنقول: نعم، وكونها للموصوف تدل على أنه لا يمكن أن نسند إليه شيئًا به الموصوف، وهي دارجة على لسان كثير من الناس يقول: شاءت قدرة الله كذا وكذا، وشاء القدر كذا وكذا. وهذا لا يجوز؛ لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر.

## فهرس كتاب السنن والمبتدعات

| 0  | مقدمة التخريجمقدمة التخريج                         |
|----|----------------------------------------------------|
| ٧  | مقدمة الشيخ الفقي                                  |
| ٩  | فاتحة الكتاب وفيها الحث على متابعة الكتاب والسنة . |
| ١٣ | خطبتان لأبي بكر وكلام الصحابة في اتباع السنة       |
| ١٣ | كلام التابعين والأئمة في ذم البدع                  |
| ١٧ | رموز الأحاديث                                      |
| 19 | مقدمة في مصطلح الحديث                              |
| ۲۱ | الباب الأول في تعريف السنة والبدعة.                |
| ۲۲ | البدعة المكفرة.                                    |
| ۲۲ | البدعة المحرمة                                     |
| ۲۳ | والبدعة المكروهة                                   |
| ۲٤ |                                                    |
| ۲٥ | الباب الثاني جواز البول من قيام.                   |
|    | فصل من الغباوة إنكار الناس على من يبول قائمًا      |
| YV |                                                    |
| ۲۸ |                                                    |
| ۲۹ | حديث من أحدث ولم يتوضأ مكذوب                       |

| ۲۹              | الباب الرابع في ذكر سنن الحيض وخرافات النساء فيه     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| ٣١              | الباب الخامس في مدة النفاس.                          |
| ٣٢              | خرافات النساء وبدعهن أيام النفاس                     |
| ٣٥              | الباب السادس في أذكار الوضوء المشروعة والممنوعة      |
| ٣٦              | الحمد لله الذي جعل الماء طهور.                       |
| ٣٦              | وختمت وضوئي وشرحت ألبي، وأذكار السواك إلخ            |
| ٣٧              | الخيمة على المتوضئ                                   |
| ٣٧              | فصل في أحاديث باطلة في التسمية وأذكار الوضوء والسواك |
| ٣٨              | الباب السابع في كيفية الغسل وما ابتدع فيه            |
| ٣٩ <sup>°</sup> | قولهم نويت رفع الحدثين بدعة.                         |
| ٤٠              | الباب الثامن في كيفية التيمم.                        |
| ٤٠              | حديث التيمم ضربتان لم يصح.                           |
| ٤١              | حديث لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ضعيف جدًّا       |
| ٤٣              | الباب التاسع في المسح على الموقين والجوربين والنعلين |
| ٤٤              | الباب العاشر في فضل بناء المساجد.                    |
| ٤٦              | أذكار الذاهب إلى المسجد.                             |
| ٤٦              | ومن السنة أن يقول إذا دخل المسجد.                    |
| ٤٧              | كبيرة هجر المساجد.                                   |
| ٤٩              | فصل في تحريم دخول المساجد على من يأكل بصلًا          |
| ٥٠              | أحاديث مكذوبة في البصل.                              |

| فصل في إباحة المبيت في المسجد والأحاديث في ذلك ترد على الشيخ          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| السبكي                                                                |
| بطلان الأحاديث الواردة في أن الكلام في المساجد يأكل الحسنات إلخ ٣٠٠٠  |
| حديث عمر في الصحيح «لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربًا» ٥٣       |
| استحباب الصلاة في النعلين ومذاهب المسلمين ورأي المؤلف ٥٥              |
| الباب الحادي عشر في الأذان وسننه وما ابتدع فيه                        |
| بدع الإقامة                                                           |
| الباب الثاني عشر في البدع التي قبل تكبيرة الإحرام وفي داخل الصلاة٦٢   |
| قولهم النبي عليه الصلاة والسلام عند صلاة النافلة، وقولهم عند صلاة شفع |
| العشاء: الشفاعة جهل وبدعة                                             |
| أدعية الاستفتاح                                                       |
| قولهم وتكفي الآية القصيرة ﴿كمدهامتان﴾                                 |
| السور التي كان يقرأ بها الرسول ﷺ في الصلوات                           |
| القراءة في الصبح                                                      |
| القراءة في الظهر، والعصر والمغرب والعشاء                              |
| سنية الدعاء والذكر إذا مر المصلي بآية رحمة أو آية عذاب٧١              |
| ضعف حديث «مازال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا»٧٣                      |
| في أذكار الركوع والسجود                                               |
| بطلان حديث لا تسيدوني في الصلاة                                       |
| إثبات زيادة (وبركاته) ورد قول الأستاذ على محفوظ رحمه الله٧٨           |

| ٧٩                        | تحقيق القول في صحة صلاة مكشوف الرأس                |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| ة أفضل من إلخ ٧٩          | الرأس ليست عورة، بطلان أحاديث صلاة بعماما          |
| ۸۱                        | قول النساء: ألا تغطون عنا است قارئكم               |
| ـ رحمه الله في صلاة مكشوف | اليوم يبدو كله أو بعضه فتوى شيخنا السيد رشيد       |
| ۸۱                        | الرأسا                                             |
| ۸۲                        | صلاة مشكوف الرأس                                   |
| ۸۲                        | رد الأستاذ رئيس الأنصار على شيخنا                  |
| ۸۳                        | الباب الثالث عشر بدع ما بعد التسليم                |
| ۸٤                        | الختم الكبير والختم الصغير بدعتان في الإسلام       |
| ۸٥                        | فصل فيما يقال في أدبار الصلوات                     |
| ۸۸                        | في الذكر المبتدع في سجود السهو                     |
| ۸۹                        | فصل في سجود التلاوة المشروع والمبتدع               |
| ٩٠                        | فصل في أذكار الكرب والغم والحزن                    |
| ٩١                        | فصل في سجود الشكر الشرعي والبدعي                   |
| استطاع٩٢                  | الباب الرابع عشر فرضية الصلاة على المريض كيفه      |
| ٩٣                        | صفة صلاة المريض                                    |
| 98                        | الباب الخامس عشر في بدع ومنكرات الجماعة            |
| عها ومنكراتها٩٥           | الباب السادس عشر في فضائل الجمعة وسننها وبد        |
| ٩٨                        | فصل في بيان منكرات وبدع في الجمعات                 |
| 99                        | احتمياء الفقياء ليالي الجمعات لله قصرياه إه الله . |

| إنكار الناس على من لم يقرأ بآية السجدة                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| صلاة سنة الجمعة القبلية بدعة                                            |
| الفاتحة لسيدنا الحسين وصلاة الظهر بعد الجمعة                            |
| اجتماع الصوفية للرقص بعد الجمعة                                         |
| حديث الجمعة حج المساكين والجمعة على الخمسين والجمعة لمن سبق١٠٣          |
| فصل في بدع ومنكرات الخطباء                                              |
| حديث التائب من الذنب لم تشرع المداومة عليه، وكذا أو كما قال بدعة وخطبة  |
| النعت بدعة                                                              |
| اختتام الخطب بقولهم اذكروا الله يذكركم، أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان |
| بدعة                                                                    |
| قصة اليتيم التي تقرأ من ديوان الرويني باطلة                             |
| وضع السكين على حلق الذبيح كذب                                           |
| فصل في بيان أن دواوين الخطب هي سبب انحطاطنا الديني والخلقي              |
| والاجتماعي                                                              |
| وإليك قطعتين في المولد ووفاة الرسول لابن نباتة                          |
| حدیث أول ما خلق الله نور نبیك یا جابر باطل                              |
| حسن السمعة في خطب الجمعة خطبة منه                                       |
| إيقاد الشموع ورفع الأعلام وضرب الدفوف جائز عند الشيخ باطل في شريعة      |
| لإسلام                                                                  |
| أكاذيب خطب ابن نباتة في و فاة الرسو ل                                   |

| لهذا أصبحنا أضعف أمة بجهلنا وخرافاتنا                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| الباب السابع عشر في وجوب قصر صلاة المسافر في ميل١١٣                   |
| فصل في إهمال أكثر العلماء إلخ                                         |
| حملتنا على جماعة الأنصار                                              |
| رد السيد رئيس الجماعة على المؤلف                                      |
| الباب الثامن عشر الكفن المشروع وفضل صلاة الجنازة وبدعها ومنكراتها ١١٨ |
| قال الصديق: الحي أحق بالجديد                                          |
| فصل وقد تغالى الناس في ذلك                                            |
| ومن عجيب ما حدث بالحوامدية أن شيخًا أزهريًّا إلخ                      |
| فصل في صفة صلاة الجنازة                                               |
| الروايات الواهية في القراءة للأموات                                   |
| فصل إن من أشد الغيب اللاحق بالألوف إلخ                                |
| وقولهم ما تشهدون فيه إلخ بدع الجنائز                                  |
| فصل في الذكر عند دخول المقابر، وفي بدع زيارة القبور١٢٨                |
| فصل اعلم هداني الله وإياك أن بناء القباب على قبور المشايخ١٣٠          |
| الأحاديث في تحريم رفع القبور والأمر بهدمها                            |
| إنفاق المال على الأعمال الحربية                                       |
| الباب التاسع عشر في كيفية صلاة العيد وما سن فيها وابتدع١٣٣            |
| ثم الإسراف في النفقات على الكعك إلخ                                   |
| الياب العشرون في كيفية صلاة الكسوفين وبيان ما أحدثوه فيها             |

| تة٠٩                         | فصل في ذكر كليمة خبيثة لابن نبا  |
|------------------------------|----------------------------------|
| عدة صلوات مشروعة وموضوعة ١٤٠ | الباب الحادي والعشرون في ذكر ع   |
| ١٤٠                          | صفة صلاة الاستخارة               |
| ١٤١                          | الله، محمد علي أبو جهل           |
| ، ورمضان ببلدية العزيزية١٤١  | دجال أجهور وكذاب عين شمس         |
| 181                          | صلاة الضحى وما ابتدع فيها        |
|                              |                                  |
| 18٣                          | صلاة حفظة القرآن                 |
| 188                          | وصلاة الحاجة                     |
| سيد رشيد عليه                | حديث الأعمى وسنده وتعليق الم     |
| 187                          | صلاة التوبة                      |
| ١٤٧                          | دعاء وصلاة الآبق                 |
| مرفوا السارق بالمصحف         | كتبهم أسماء المتهمين بالسرقة ليع |
| ١٤٨                          | صلاة العازم على السفر            |
| 189                          | صلاة القدوم من السفر             |
| 189                          | صلاة الفتح                       |
| 10                           | صلاة الأوابين                    |
| 10                           | صلاة الغفلة                      |
| 101:                         | قضاء الصلوات الفائتة             |
| 104                          | صلاة الكفاية                     |

| رؤية النبي ﷺ                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| الباب الثاني والعشرون صلوات الشهور والأسابيع الموضوعة شهر المحرم ١٥٤ |
| صلاة عاشوراء الموضوعة                                                |
| وصيام عاشوراء                                                        |
| فيما يرقى به من اللدغة والسحر                                        |
| خرافة رقيه عاشوراء                                                   |
| شهر صفر والتشاؤم فيه٩٥١                                              |
| شهر ربيع الأول وبدعة المولد                                          |
| يا صاحب الفرح المداديا عم يا عم اللع اللع                            |
| لماذا لا تنفق هذه النفقات لإيجاد مصانع حربية؟!                       |
| شهر رجب الصلاة فيه، الصيام، البدع                                    |
| بدع شهر رجب الصلاة ليلة المعراج                                      |
| شهر شعبان صيامه، صلاته، بدعه                                         |
| صلاة البراءة، وصلاة دعاء ليلة النصف                                  |
| بدعة الدعاء بياذا المن                                               |
| شهر رمضان وفضل صيامه، وأشياء يجوز للصائم فعلها إلخ١٦٨                |
| فضل الصيام                                                           |
| فضل الصيام                                                           |
| فصل في ذكر أشياء ليس على الصائم جناح إن فعلها                        |
| غبار السرك وغبار الدقيق وغبار الطريق والجص والدخان والذبابة والباعوض |

| ١٧٤            | ' تفطر الصائم إن سقطت في حلقه              |
|----------------|--------------------------------------------|
| 100            | صلاة التراويح                              |
|                | نقر صلاة التراويح                          |
| \VV            | الاعتكاف واندراس سننه                      |
| <b>\YA</b>     | ليلة القدر وفضلها ودعاؤها                  |
| 1 V 9          | صلاة ليلة القدر الموضوعة                   |
| 179            | صلاة الجمعة في جامع عمرو                   |
| ١٨٠            | وصلاة المكتوبات وبدعة حفيظة رمضان          |
| ١٨٠            | ضلالات وبدع منكرات                         |
| ١٨٣            | طلب مُدَارَسة القرآن في رمضان              |
| ١٨٤            | توحيش الخطباء على المنابر في رمضان         |
| ١٨٥            | صلاة ليلة عيد الفطر                        |
| ١٨٥            | شهر شوال والسنن فيه والبدع                 |
| ١٨٦            | بدع شهر شوال                               |
| 1AV            | شهر ذي القعدة وما فيه من بدع               |
| ها بين الرجالا | إن شريعتنا المطهرة تأبي للمرأة أن ترفع صوت |
| 14             | أما زيارة قبره ﷺ فسنة مستحبة               |
| 191            | شهر ذي الحجة                               |
| 191            | صوم أول وآخر السنة موضوع                   |
| 141            | ففاء في المحت                              |

| 197                  | فضل يوم عرفة                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 198                  | فضل الحج والعمرة                                  |
| 198                  |                                                   |
| 198                  | منكرات وبدع الحج                                  |
| د                    | فصل وقد لبس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلازا     |
| 190                  | ومن البدع التمسح بجدران الكعبة                    |
| 197                  | وحديث «من زارني وزار أبي إبراهيم» باطل            |
| 197                  | صلاة ليلة الفطر ويوم عرفة الموضوعة                |
| 19V                  |                                                   |
|                      | العيد إذ وافق الجمعة                              |
| ١٩٨                  | فضل الضحايا                                       |
| 199                  | فصل أما حديث قومي إلى أضحيتك                      |
| ىن ذبح لغير الله ٢٠٠ | وقد ترك الناس الضحايا. هذا وقد ثبت في السنة لعن ه |
| ۲۰۱                  | حديث من قرَّب ذبابًا لغير الله دخل النار          |
| ۲۰۱                  | فتاوى في النذر لغير الله                          |
| ۲۰٤                  | فصل أما النذر لغير الله وثوابه للبدوي             |
| ۲۰٤                  | صلوات الأسبوع الموضوعة في الرواتب المسنونة        |
| V . 4                |                                                   |
| 1 * 1                | في بيان عدم ثبوت سنة قبلية للجمعة                 |
|                      | في بيان عدم ثبوت سنة قبلية للجمعة                 |

| Y• 9                 | الشيخ الدجوي                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Y ( V )              |                                                         |
| Y 1 Y                | فضل قيام الليل وصفته وما ابتدع فيه                      |
| Y10                  | وهذا كتاب إلى مشايخ السجاجيد                            |
| ن كحشيشة خضراء وأن   | كراماتهم الباطلة، أحمد البدوي لو دخل النار لصارت        |
| ىم                   | لرفاعي صافح النبي من الشباك وقال في حالة البعد إلخ فذره |
| Y19                  |                                                         |
| YY 1                 | أمًّا أنتم يا مشايخ السجادة                             |
| ب اتباعه وذم الإعراض | الباب الثالث والعشرون في القرآن وهدايته ووجور           |
| <b>YYY</b>           |                                                         |
| Y Y Y                | فصل في وجوب التمسك بكتاب الله إلخ                       |
| 377                  | فصل في وجوب طاعة الله ورسوله                            |
| YYo                  | الأمر بتدبر القرآن                                      |
| <b>YYV</b>           | فضائل القرآن وفضائل بعض سوره وآياته                     |
| YYY                  | فصل في تحزيب القرآن                                     |
| 377                  | فيا متبع الرسول الأعظم                                  |
| اعي؟!ا٢٣٥            | أيها العاقل: هل حزب البر والبحر والنصر وحزب الرف        |
| <b>YYY</b>           | فصل في بدعية جمع القراءات                               |
| YYX                  | وفي بدع ضلالات متعلقة بالقرآن الكريم                    |
|                      | فصا فيذك أسباب اعراض الناسر عن القرآن                   |

| الطائفة الرابعة المتصوفة إلخ٢٤٨                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| الخامسة جماعة المتفرنجين والصناع                                          |
| الطائفة السادسة الجماعة الأميون                                           |
| السابعة جلاس حانات الخمور                                                 |
| الباب الرابع والعشرون                                                     |
| في وجوب الصلاة على النبي ﷺ                                                |
| فصل في فضائل الصلاة على النبي ﷺ                                           |
| كيفية الصلاة على النبي ﷺ                                                  |
| يقول محمد: هذه الروايات لا تساوي                                          |
| أفضل صيغة في الصلاة على النبي                                             |
| فصل في ذكر المواضع التي تسن فيها الصلاة على النبي، وهي واحد وعشروا        |
| موضعًا                                                                    |
| فصل في قبح ترك الصلاة على النبي                                           |
| بيان أحاديث وأخبار ومنامات واهية وبدع                                     |
| أحاديث لا تسيدوني ولا تجعلوني كقدح الراكب، ولا تصلوا عليَّ الصلاة البتراء |
| ومن صلى على روح محمد باطلة. حديث حزب يوم الجمعة الذي بدلائل الخيرار       |
| باطلباطل                                                                  |
| روايات وخرافات لا أصل لها۲٦٩                                              |
| بطلان صلاة الفاتح وبطلان أنها تعدل ست ختمات قرآنية                        |
| الصله ات اليك ية و الدردرية و المرغنية مخة عات                            |

| ۲۷۳                   | وقال الإمام النووي وإما زيادة وارحم محمدًا            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| YV E                  | الباب الخامس والعشرون في أذكار مطلقة ومقيدة           |
| YV9                   | فصل في الأذكار التي تقال في الصباح والمساء            |
| ۲۸۳                   | فصل في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السُّبحة .   |
| ۲۸٤                   | فصل في جواز عد التسبيح بالنوي والحصي                  |
| ۲۸٥                   | فصل في الرياء بالطقطقة بالسُّبحة                      |
| ۲۸۲                   | ولوعهم بالسبحة اليسر                                  |
|                       | الباب السادس والعشرون في أدعية الشدائد والكروب        |
| ۲۸۹                   | فصل في الاستغاثة والدعاء باسم الله الأعظم             |
| 791                   | فصل فيما يقوله من وقع في هلكة أو خاف سلطانًا          |
| 797                   | فصل في الأدعية المبتدعة المحرمة والمكفرة              |
| يث إن الله يوكل ملكًا | حديث توسلوا بجاهي وحديث إذا أعيتكم الأمور وحد         |
| Y90                   | ملى قبر كل ولي باطل                                   |
|                       | سند حديث حياتي خير لكم                                |
| 797                   | فصل في تركهم للاسم الأعظم                             |
|                       | الأدعية القرآنية، دعاء آدم وحواء ونوح وإبراهيم وغيره  |
|                       | دعاء الملائكة                                         |
| ٣٠٢                   | وكلام جليل لجعفر الصادق ﴿ اللهِ عَلَيْهُ فَاحْظُ بِهِ |
|                       | جوامع الأدعية النبوية والتعوذات                       |
| w• a                  | الباب السابع والعشرون في أذكار وأدعية مؤقتة           |

| ۳۱۰ | الذكر لحفظ النعمة، الذكر عند المصيبة                         |     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
|     | الذكر الذي يرقى به من اللدغة واللسعة والرقي بالكفكفية، الذكر |     |
| ۳۱۱ | يح الذكر عند صوت الرعد                                       | الر |
| ۳۱۲ | الذكر عند المطر                                              |     |
| ۳۱۳ | حث شديد على العلم والتعليم                                   |     |
| ۳۱٥ | الذكر عند رؤية الهلال                                        |     |
| ۳۱٦ | وحين الفطر                                                   |     |
| ۳۱۷ | الذكر عند السفر                                              |     |
| ۳۱۷ | الذكر عند ركوب الدابة                                        |     |
|     | وعند دخول القرية                                             |     |
| ۳۱۸ | أدعية وأذكار الطعام الشرعية والبدعية                         |     |
| ۳۲۱ | فصل في دعاء الضيف لأهل الطعام                                |     |
| ۳۲۱ | أذكار السلام الشرعي والبدعي                                  |     |
| ۳۲۳ | المصافحة وقد منعها الأستاذ السبكي عند الفراق ولا دليل له     |     |
| ۳۲٤ | بيان جملة أحاديث ضعيفة وموضوعة في ديوان خطب الأستاذ السبكي   |     |
| ۳۲۹ | أذكار العُطاس                                                |     |
| ۳۳۱ | أذكار النوم                                                  |     |
| ٣٣٤ | أذكار الانتباه من النوم                                      |     |
|     | أذكار القلق                                                  |     |
| 447 | و ما يقو له من رأى في منامه ما يحي ، أو رك م                 |     |

| 11            | ادكار النكاح الشرعيه والبدعيه                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٣٨           | أدعية التهنئة                                                   |
| ٣٣٩           | الذكر عند الجماع، الذكر في أذن المولود                          |
| ،، والحريق٣٩٩ | الذكر عند صياح الديكة، ونهيق الحمير ونباح الكلاب                |
| ٣٤٠           | فصل في الذكر عند رؤية الحريق                                    |
| ٣٤٠           | تحتم الذكر في المجالس                                           |
| ٣٤١           | الدعاء للجلساء                                                  |
| ٣٤١           | الذكر الذي يُكَفِّر لغط المجلس                                  |
| ۳٤۲           | فصل في أذكار الغضبان                                            |
| ٣٤٣           | فصل في الذكر عند رؤية أهل البلاء                                |
| ٣٤٣           | فصل في الذكر عند دخول السوق                                     |
| ٣٤٣           | فصل في الذكر إذا عثرت الدابة                                    |
| ٣٤٤           | فصل في الذكر عند رؤية باكورة الثمر                              |
| ٣٤٤           | فصل في الذكر عند ما يخاف عليه العين                             |
| 780           | فصل في الذكر عند النظر إلى السماء                               |
| ٣٤٥           | فصل في الذكر إذا رأى ما يحب أو يكره                             |
| ۳٤٦           |                                                                 |
| ۳٤٦           | فصل في الذكر عند لبس الثوب<br>فصل في الذكر عند لبس الثوب الجديد |
|               | فصل في الذكر الذي يقال للابس الثوب الجديد                       |
|               | فصل في الذكر الذي يقوله من خلع ثوبه                             |

| ۳٤۸                            | فصل في أذكار الخارج من بيته                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٣٤٨                            | فصل في أذكار الداخل بيته                          |
| ٣٤٩                            | فصل في الذكر إذا نزل منزلًا                       |
| ٣٤٩                            | فصل في الذكر الاستغفار وفضائله                    |
| ٣٥٠                            | فصل في التوبة وفضلها                              |
| ٣٥١                            | فصل في صفة الاستغفار                              |
| ٣٥٢                            | فصل في مواطن الاستغفار                            |
| لنبي أم تلقينكم إياهم تبنا إلح | فيا علماء المسلمين أتلقينُ هذا المشروع على لسان ا |
| ٣٥٦                            | الله ورَجْعُنا إِلَى الله وندمنا؟                 |
| ٣٥٦                            | فصل في أذكار تجلُب الرزق                          |
| ٣٥٨                            | فصل في أذكار يعتق الله بها قائلها                 |
| ٣٥٩                            | فصل في أذكار من تعبد بها حرمه الله على النار      |
| ٣٦١                            | فصل في فوائد الذكر ومزاياه                        |
| مة الزار                       | الباب الثامن والعشرون في بدع وخرافات عامة بدء     |
| اءة آية الكرسي إلخ ٣٦٣         | وهذا فصل نذكر فيه علاج المرضى بالصرع ذكر الله وقر |
| ٣٧٢                            | حجاب لجلب الزبون                                  |
| ٣٧٣                            | نعيق الغراب في فم الطفل، علاج كساح الأطفال        |
| ٣٧٤                            | الامتناع عن السفر تشاؤمًا                         |
| ٣٧٥                            | ترك أكل الجبن واللبن والسمك إلخ                   |
| لابة في كل إنسان بال الثباب    | فصل ولما هوت عقول الناس أصبحوا بعتقدون الو        |

| .ر                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقالوا فيمن يفعل بالحمارة، ولي من أكابر الأولياء                                                    |
| وقالوا فيمن يقول أشهد أن لا إله إلا إبليس                                                           |
| فصل وأولياء الله حقًّا، هم المذكرون في القرآن٣٨٠                                                    |
| الباب التاسع والعشرون في وجوب القتال                                                                |
| فقوموا لأداء هذه الفريضة فريضة الجهاد -ولا أقصد به إلا الموت والفناء ٣٨٦                            |
| فقاتلوا أثمة الكفر                                                                                  |
| يا ملوك الإسلام ويا أغنياء المسلمين٣٩٣                                                              |
| الباب الثلاثون خطاب عام إلى كافة علماء الإسلام                                                      |
| إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب                                                                  |
| حملة القرآن عوام المسلمين                                                                           |
| العمال وبؤسهم في الشركات الأجنبية                                                                   |
| الإفرنج يضربون كبار موظفي العمال المسلمين٢٥                                                         |
| نساء العمال غسالات عند الإفرنج                                                                      |
| وصايا لقمان عليه السلام                                                                             |
| فصل وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرُ كُم ﴾. ﴿ ولينصرنَ ا |
| ن ينصره﴾                                                                                            |
| الأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف                                                                     |
| وعيد ترك الأمر بالمعروف إلخ٠٠٠.                                                                     |
| خاتمة هذه نصبحتي البكم أما العلماء                                                                  |

## فهرس فتاوى العلامة ابن العثيمين

| ٤٦٨           | سئل الشيخ: ما البدع؟                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| وقت»؟         | سئل الشيخ: عن عبارة «لم تسمح لي الظروف»؟ أو «لم يسمح لي ال  |
| زوجها: «حرام  | سئل الشيخ: مـا حكم القسم بقول: «وحياة الله»؟ وقول المرأة ل  |
| ٤٦٩           | على ربنا أن تفعل كذا»؟ وقولهم: «حد الله بيني وبينك»؟        |
| : «حرام عليك  | سئل الشيخ: مـا حكم مـا درج على ألسنة بعض الناس من قولهم     |
| ٤٧٠           | أن تفعل كذا وكذا»؟                                          |
| ٤٧١ 9         | سئل الشيخ: عن عبارة «لكم تحياتنا» وعبارة «أهدي لكم تحياتي»؟ |
| احب الجلالة»  | سئل الشيخ: مـا رأي فضيلتكم في هذه الألفاظ: «جلالة» و«ص      |
| ٤٧١           | و «صاحب السمو»، وأرجو، وآمل؟                                |
|               | سئل الشيخ: هل قول الإنسان «يا رحمة الله» يدخل في دعاء الصفة |
| » أو «إلى أخي | سئل الشيخ: إذا كتب الإنسان رسالة وقال «إلى والدي العزيز     |
|               | الكريم» فهل في هذا شيء؟ أثابكم الله ونفع بكم.               |
|               | سئل الشيخ: ما قولكم نفع الله بكم وزادكم من فضله في هذه الع  |
| £ <b>V</b> Y  | وفلان»؟                                                     |
|               | سئل الشيخ: هل يجوز إطلاق «شهيد» على شخص بعينه فيقال:        |
| ٤٧٣           | الشهيد فلان؟                                                |
| ٤٧٤           | سئل الشيخ: ما رأى فضيلتكم في التسمى بإيمان؟                 |

| سئل الشيخ: نسمع كثيرًا ونقرأ هذه العبارة «السيدة عائشة ﴿ السُّخُلُ » فهل هذه |
|------------------------------------------------------------------------------|
| لعبارة سليمة؟ والله يحفظكم ويرعاكم ٤٧٤                                       |
| سئل الشيخ: مـا رأيكم دام فضلكم في ثناء الإنسان على نفسه. وجزاكم الله عنا     |
| رعن المسلمين خير الجزاء؟                                                     |
| سئل الشيخ: كيف نجمع بين قول الصحابة: «الله ورسوله أعلم» بالعطف               |
| الواو وإقرارهم على ذلك وإنكاره ﷺ على من قال: «ما شاء الله وشئت»؟ ٤٧٦         |
| سئل الشيخ: عن الجمع بين قول النبي ﷺ: «السيد الله تبارك وتعالى» وقوله ﷺ:      |
| «أنا سيد ولد آدم» وقوله: «قوموا إلى سيدكم»، وقوله في الرقيق:                 |
| «وليقل سيدي»؟                                                                |
| سئل الشيخ: هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي: مـا حكم الإسلام في كذا            |
| وكذا؟ أو ما رأي الإسلام؟                                                     |
| سئل الشيخ: عن مصطلح: «فكر إسلامي» و «مفكر إسلامي»؟                           |
| سئل الشيخ: عن لقب «شيخ الإسلام» هل يجوز؟                                     |
| سئل الشيخ: عن التسمي بالإمام؟                                                |
| سئل الشيخ: عن قول العامة: تباركت علينا؟ زارتنا البركة؟                       |
| سئل الشيخ: عن هذه العبارة «ما صدقت على الله أن يكون كذا                      |
| وكذا»؟                                                                       |
| سئل الشيخ: عن قول «لك الله»؟                                                 |
| سئل الشيخ: ما حكم قول «لا قدر الله»؟                                         |
| سئل الشيخ: عن حكم قول فلان المغفور له، فلان المرحوم؟ ٤٨٠                     |

| سئل الشيخ: ما رأيكم في هذه العبارة «لا سمح الله»؟                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| سئل الشيخ: عن قول بعض الناس «يعلم الله كذا وكذا»؟                 |
| سئل الشيخ: ما رأيكم في قول بعض الناس «يا هادي يا دليل»؟           |
| سئل الشيخ: ما حكم قولهم «دفن في مثواه الأخير»؟                    |
| سئل الشيخ: عن قول الإنسان إذا خاطب ملكًا: «يا مولاي»؟             |
| سئل الشيخ: عن حكم لعن الشيطان؟                                    |
| سئل الشيخ: ما حكم قول «أطال الله بقاءك» «طال عمرك»؟               |
| سئل الشيخ: عن عبارة «أدام الله أيامك»؟                            |
| سئل الشيخ: عن قول: «كل عام وأنتم بخير»؟                           |
| سئل الشيخ: عن هذه الكلمة «الله غير مادي»؟                         |
| سئل الشيخ: عن قولهم «المادة لا تفني ولا تزول ولم تخلق من عدم»؟٤٨٥ |
| سئل الشيخ: عن حكم قول الإنسان «أنا مؤمن إن شاء الله»؟             |
| سئل الشيخ: ما حكم قول: «يا عبدي» و «يا أمتي»؟                     |
| سئل الشيخ: ما حكم قول «رب البيت»؟ «رب المنزل»؟                    |
| سئل الشيخ: ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟                            |
| سئل الشيخ: عن قولهم «هذا نوء محمود»؟                              |
| سئل الشيخ: عن قول الإنسان «والله وحياتك»؟                         |
| سئل الشيخ: عن قول بعض الناس تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا وكذا؟ أو  |
| تكهن أن فلانًا سيحضر؟                                             |
| سئا الشخرو الحكر وأوالأقل الاحتمالات المحتمدة التعاليات           |

| ٤٨٩            | «آَية الله»؟                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سكهم بدينهم،   | سئل الشيخ: يدعي بعض الناس، أن سبب تخلف المسلمين هو تم                                                           |
| وصلوا إلى مــا | وشبهتهم في ذلك، أن الغرب لما تخلوا عن جميع الديانات وتحرروا منها،                                               |
|                | وصلوا إليه من التقدم الحضاري، وربما أيدوا شبهتهم بما عند الغرم                                                  |
|                | الكثيرة والزروع، فما رأي فضيلتكم؟                                                                               |
| -عز وجل-:      | سئل الشيخ: كيف نجمع بين قوله ﷺ فيما يرويه عن ربه                                                                |
|                | «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» الحديث، وبين قول الرسول: «الدنيا ه                                                   |
| ٤٩٢            | ما فيها» الحديث؟                                                                                                |
| . غير مهم مع   | سئل الشيخ: عما يقوله بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ                                                              |
| ٤٩٢            | سلامة القلب؟                                                                                                    |
| بن، عنصر من    | سئل الشيخ: عن قول من يقول: إن الإنسان يتكون من عنصري                                                            |
| ٤٩٣            | التراب وهو الجسد، وعنصر من الله وهو الروح؟                                                                      |
| لله مـا يضرب   | سئل الشيخ: عن قول بعض الناس إذا انتقم الله من الظالم «ال                                                        |
| ٤٩٥            | بعصى»؟                                                                                                          |
| فسه بالذنوب    | سئل الشيخ: عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على ن                                                              |
|                | يقول: «فلان بعيد عن الهداية، أو عن الجنة، أو عن مغفرة الله»                                                     |
| ٤٩٥            | فما حكم ذلك؟                                                                                                    |
| ٤٩٦            | سئل الشيخ: عن هذا القول «أحبائي في رسول الله»؟                                                                  |
| ٤٩٦            | سئل الشيخ: عن إطلاق «كتب التراث» على كتب السلف؟                                                                 |
| ( ) =          | وما الله عنه والله و الله و |

| سئل الشيخ: عن هذه العبارة «أعطني الله لا يهينك»؟ ٤٩٧.                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| سئل الشيخ: هل هذه العبارة صحيحة «بفضل فلان تغير هذا الأمر، أو بجهدي     |
| صار كذا»؟                                                               |
| سئل الشيخ: عن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق؟ ٤٩٨.                         |
| سئل الشيخ: عن عبارة «فال الله ولا فالك»؟                                |
| سئل الشيخ: عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتهم وصف                         |
| أم المؤمنين؟                                                            |
| سئل الشيخ: عن قول الإنسان لضيفه: «وجه الله إلا أن تأكل»؟ ٩٨             |
| سئل الشيخ: عن قول الإنسان: «أنا حر»؟                                    |
| سئل الشيخ: عن قول العاصي عند الإنكار عليه «أنا حر                       |
| في تصرفاتي»؟                                                            |
| سئل الشيخ: عن قول أحد الخطباء في كلامه حول غزوة بدر: «التقى إل          |
| وشيطان». فقد قال بعض العلماء: إن هذه العبارة كفر صريح؛ لأن ظاهر العبارة |
| إثبات الحركة لله -عز وجل-، نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟                   |
| سئل الشيخ: عن عبارة «ما صدقت على الله»؟                                 |
| سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «الله يسأل عن حالك»؟٠١٠٠٠                    |
| سئل الشيخ: عن تسمية بعض الزهور بـ«عباد الشمس» لأنه يستقبل الشمس         |
| عند الشروق والغروب؟                                                     |
| سئل الشيخ: عن قول «لا حول الله»؟                                        |
| سئل الشيخ: يستخدم بعض الناس عبارة «راعني» ويقصدون بها انظرني، فم        |

| صحة هذه الكلمة؟                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «هذا زمان أقشر»، أو «الزمن غدار»، أو «يا                  |
| خيبة الزمن الذي رأيتك فيه»؟                                                          |
| سئل الشيخ: عن قول «يا حاج»، «والسيد فلان»؟                                           |
| سئل الشيخ: نسمع ونقرأ كلمة «حرية الفكر» كثيرًا وهي دعوة إلى حرية                     |
| الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟                                                       |
| سئل الشيخ: يستعمل بعض الناس عند أداء التحية عبارات عديدة منها: «مساك                 |
| الله بالخير». و«الله بالخير». «وصبحك الله بالخير»، بدلاً من لفظة التحية الواردة، وهل |
| يجوز البدء بالسلام بلفظ: «عليك السلام»؟                                              |
| سئل الشيخ: قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبًا قال: «فلان                |
| ربنا افتكره»؟                                                                        |
| سئل الشيخ: عن قول بعض الناس إذا مات شخص ﴿ يَكَأَيُّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ  |
| ﴿ الْفَجْرِ: ٢٧-٢٨]؟ الْضِيَّةُ مَنْضِيَّةُ الْفَكْ الْفَجْرِ: ٢٧-٢٨]؟               |
| سئل الشيخ: عن قول «فلان المرحوم». و«تغمده الله برحمته» و«انتقل إلى رحمة              |
| الله»؟                                                                               |
| سئل الشيخ: عن قول «إن فلانًا له المثل الأعلى»، أو «فلان كان                          |
| المثل الأعلى»؟                                                                       |
| سئل الشيخ: كثيرًا مـا نرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة، وبجانبها لفظة محمد ﷺ        |
| أو نجد ذلك على الرقاع، أو على الكتب، أو على بعض المصاحف، فهل موضعها هذا              |
| صحيح؟                                                                                |

| سئل الشيخ: عن قول الإنسان متسخطًا: «لو أني فعلت كذا لكان كذا»، أو              |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| يقول: «لعنة الله على المرض هو الذي أعاقني»؟                                    |
| سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «العصمة لله وحده» مع أن العصمة لابد لها من          |
| عاصم؟                                                                          |
| سئل الشيخ: عن قول: «على هواك» وقول بعض الناس في مثل مشهور: «العين              |
| وما ترى، والنفس وما تشتهي»؟                                                    |
| سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «المكتوب على الجبين لابد تراه العين»؟٩٠٥            |
| سئل الشيخ: يقول بعض الناس: «أوجد الله كذا» فما مدى صحتها؟ وما                  |
| الفرق بينها وبين: «خلق الله كذا» أو «صور الله كذا»؟                            |
| سئل الشيخ: عن هذه العبارة: «باسم الوطن، باسم الشعب، باسم العروبة»؟ ٥٠٨         |
| سئل الشيخ: عما يقوله بعض الناس: «أنا نصراني لو فعلت كذا» إلخ؟ ٥٠٨.             |
| سئل الشيخ: عن قول بعض الناس: «خسرت في الحج كذا، وخسرت في العمرة                |
| كذا، وخسرت في الجهاد كذا، وكذا»؟                                               |
| سئل الشيخ: عن قول الإنسان لرجل: «أنت يا فلان خليفة الله في الأرض»؟٩٠٥          |
| سئل الشيخ: عن قول الإنسان إذا شاهد جنازة: «من المتوفي» بالياء؟٩٠٥              |
| سئل الشيخ: هل من الممكن أن يصل واقع المسلمين الآن إلى ما وصل إليه واقع         |
| الصحابة من الالتزام بدين الله؟ وقد يحتج البعض أن الصحابة بلغوا تلك المرتبة لأن |
| النبي ﷺ كإن بينهم؟                                                             |
| سئل الشيخ: ما حكم قول بعض الناس في حلفهم: بجاه فلان، أو بجاه نبيك.             |
| أو والنبي، أو بركة سيدي فلان، أو بحق سيدي فلان، أو بحق صحيح البخاري، أو        |

| بحق عيالي، أو غيره من الحلف غير الشرعي؟                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سئل الشيخ: يدعي بعض الناس بأن الغناء والدخان ليس بحرام لعدم ورود                                        |
| نص صريح في القرآن؟                                                                                      |
| سئل الشيخ: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ عندما ينصح بعض الناس عن ترك                                          |
| معصية أو الإقلاع عنها يحتج بقوله: إن الله غفور رحيم؟                                                    |
| سئل الشيخ: يذكر أن في بعض المناطق أنهم يمنعون المرأة من الإرث؛ ويقولون:                                 |
| إنه خاص بالذكور، فما جوابكم عن ذلك؟                                                                     |
| سئل الشيخ: وهناك ألفاظ مثل: «أرجوك»، و«تحياتي»، و«أنعم صباحًا»، و«أنعم                                  |
| مساءً»، هل تصح هذه الألفاظ؟                                                                             |
| سئل الشيخ: هناك من الناس من يزيد في الأذكار كقول البعض بعد الصلاة:                                      |
| «تقبل الله»، أو قولهم بعد الوضوء «زمزم» فما تعليقكم على ذلك؟                                            |
| سئل الشيخ: عندما يسأل بعض الناس فيقال له: «أين الله»؟ فيقول: «الله موجود                                |
| في كل مكان»، أو «في كل الوجود». فهل إجابتهم صحيحة على إطلاقها؟ ٥١٢                                      |
| سئل الشيخ: عندما ينكر المسلم على غيره أمرًا منكرًا قد يرد عليه بعضهم                                    |
| بقوله: أنت فضولي. أو: لا تتدخل فيما لا يعنيك؟ فهل قوله صحيح هنا، وبماذا يرد                             |
| عليه؟                                                                                                   |
| سئل الشيخ: يقول بعض الناس: عندما تقول له: لماذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول:                               |
| كيف أنكره، وأنا أفعله، فيحتج بقوله تعالى: ﴿ أَنَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَتَنسَوْنَ ٱنفُسَكُمْ ﴾. |
| وحديث الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في النار، فكيف الرد على هذا؟ ٥١٣                                      |
| سئل الشيخ: عندما تقول لبعض الناس: لماذا لا تغير هذا المنكر؟ أو لماذا لا                                 |

| تنصح أهلك عن هذا الأمر المنكر؟ فإنه يحتج ويقول: قال الله -تعالى-: ﴿لَا يَضُرُّكُم مَّن |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾. فما جوابكم عن هؤلاء؟                                      |
| سئل الشيخ: يزيد بعض المؤذنين بعد الأذان بصوت مرتفع عبارات عديدة منها،                  |
| صلى الله وسلم على نبينا وسيدنا، أو يقول أثناء الأذان: الله إكبر بكسر الهمزة. أو يقول   |
| بعضهم: الله أكبر فتحها أو يمدها: الله آكبار، أو الله آكبر. فما جوابكم عن ذلك؟ ٥١٥      |
| سئل الشيخ: بعض الناس عندما يدعو يقول مثلاً: الله يهديه -إن شاء الله. أو                |
| يرحم موتانا وموتى المسلمين إن شاء الله، فهل تقرن المشيئة بالدعاء؟٥١٥                   |
| سئل الشيخ: يقول بعض الناس: يا محمد، أو: يا علي، أو: يا جيلاني. عند الشدة،              |
| فما تعليقكم على ذلك؟                                                                   |
| سئل الشيخ: يطلق بعض الناس على المسجد مسيجد، وعلى المصحف                                |
| مصيحف؟                                                                                 |
| سئل الشيخ: قول بعض الناس عند التعزية لأهل الميت «البقية في حياتك»، يرد                 |
| أهل الميت «حياتك الباقية»، فهل هذه العبارة صحيحة؟                                      |
| سئل الشيخ: عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس                    |
| مثلاً بالفتيا فيه لإبداء آرائهم في تلك المسألة وبغير علم غالبًا، فما تعليقكم يا فضيلة  |
| الشيخ على هذه الظاهرة؟ وهل يعتبر هذا الأمر من التقديم بين يدي الله ورسوله؟١٥٥          |
| سئل الشيخ: عندما يقال لبعض الناس بأنه سيحدث خسوف للقمر أو كسوف                         |
| للشمس في يوم كذا، فإن هذا الأمر لا يحرك فيهم ساكنًا، بل يعتبرونه حدثًا فلكيًّا نادر    |
| الحدوث أن يحدث بين الفينة والأخرى، وربما حدث هذا الشعور بسبب ما ينشر عنه               |
| مسبقًا، ما توجيهكم لهؤ لاء الناس؟                                                      |

سئل الشيخ: بعد التثاؤب نسمع كثيرًا عند بعض الناس «أعوذ بالله من الشيطان سئل الشيخ: يكتب بعض الناس حرف (ص) بين قوسين ويقصدون به رمزًا لجملة ﷺ، فهل يصح استعمال حرف (ص) رمزًا لكلمة ﷺ؟ .....١٧٠٠٠٠٠٠٥ سئل الشيخ: يدخل البعض في طيات كلامه العربي كلمات أجنبية عندما تتحدث معه، وربما كانت هذه الكلمات لا حاجة لها، فما تعليقكم على هذا الأمر؟ .... ١٨ ٥ سئل الشيخ: لقد تركز في أذهان كثير من الناس أنه لا يمكن الاستغناء عن التلفاز بشغل الوقت بغيره، فهل لك يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا بعض الأمور التي يمكن للمسلم شغل وقته بها خاصة من الذين لم يعتادوا على القراءة؟ ....١٨٠٠٠٠٠ سئل الشيخ: نسمع عن البعض عند إقامة الصلاة أنه يجهر بتلفظه لهذه الصلاة، فهل لهذا أصل في الشرع؟ وما حكم ذلك؟ سئل الشيخ: يطلق بعض الناس أذكارًا بعد الصلاة ويعمل أعمالاً مما لم ترد عن النبي ﷺ، وإذا قيل له: هل وردت هذه الأمور عن النبي ﷺ حتى تفعلها بهذه الصفة، يحتج بحديث رسول الله ﷺ، وهو يقول: «من سن سنة حسنة في الإسلام؛ فله أجرها وأجر من عمل بها». فما ردكم على هؤلاء؟ ...... سئل الشيخ: يجد بعض الناس نفرة من بعض الأسماء مثل على وحسين، وربما وصل إلى الكره لتعظيم هذه الأسماء عند طوائف بعض المسلمين. فما جوابكم عن هذا؟ ..... سئل الشيخ: عندما يكذب البعض مثلاً في رمضان، أو عندما يغش أو يغتاب، وينهاه البعض ويقول له: إن هذا حرام. يقول: رمضان كريم، فما حكم ذلك؟ .....١٥٢٥

| سئل الشيخ: هل يصح إطلاق المسيحية على النصرانية؟                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| سئل الشيخ: ما حكم تقبيل المصحف بعد قراءته؟                                     |
| سئل الشيخ: يقول بعض الدعاة «إن العقيدة ليست مهمة، المفروض ألا يركز             |
| عليها عند الدعوة؛ لأن العقيدة مستقرة في القلوب وتابعة؟»                        |
| سئل الشيخ: عندما يتبرج بعض نساء الكفار في ديار المسلمين أو يعملون أي           |
| عمل مخالف للمظهر العام للشريعة الإسلامية يأتي بعض المسلمين ويقولون: لا يجب     |
| أن ننكر عليهم ذلك، ويحتجون بالأثر «ليس بعد الكفر ذنب»، فهل احتجاجهم هذا        |
| صحيح بالإضافة إلى ما يترتب عليه؟                                               |
| سئل الشيخ: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى                     |
| «الإمساك» وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له       |
| أصل من السنة أم هو من البدع. أفتونا مأجورين؟                                   |
| سئل الشيخ: بعض المصلين في صلاة التراويح يحملون المصاحف لمتابعة الإمام          |
| في قراءته، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟                                         |
| سئل الشيخ: يتساهل بعض الناس في قضية رؤية الأبناء لزوجة عمهم أو خالهم، أو       |
| رؤية الزوج لأخوات زوجته، أو رؤية الأخ لزوجة أخيه، فمـا نصيحتكم لهؤلاء؟٥٢٥      |
| سئل الشيخ: يقول: كثيرًا ما نسمع دعاوى موجهة للمرأة تدعوها لخلع                 |
| الحجاب، وتقول لها: «إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها في حصن  |
| حصين لا تمتد إليها الأعناق، وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام! فما تعليقكم على |
| هذا، جزاكم الله خيرًا؟                                                         |
| سئل الشيخ: كثيرًا ما نسمع أو نقرأ في بعض المجلات عبارات للمرأة: حمالك          |

| أنقاتك، ديكور المنزل، طبق اليوم، وهي في حقيقتها إذا صبت امرأة جل وقتها في هذه   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| الأمور فإن هذا الأمر سيبعدها عن مهنتها الأساسية من تربية الأولاد، وصنع الأجيال، |
| وطاعة زوجها وغير ذلك من أساسياتها، فما تعليقكم على هذا الأمر؟٥٢٦                |
| سئل الشيخ: قد راج على بعض الناس ما بثه أعداء الإسلام من أمور مدبرة              |
| وغزو مخطط له مثل قولهم: إن الإسلام قد هضم حق المرأة في المجتمع فأقعدها في       |
| البيت وترك نصف المجتمع معطلاً! فما تعليقكم على هذا الأمر، وردكم على هذه         |
| الشبه؟                                                                          |
| سئل الشيخ: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت            |
| للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما          |
| طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينين   |
| فقط. ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئًا فشيئًا فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما |
| يجلب الفتنة ولاسيما أن كثيرًا من النساء يكتحلن عند لبسه، وهن -أي: النساء- إذا   |
| نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو       |
| توضيح هذه المسألة بشكل مفصل، وجزاكم الله خيرًا؟                                 |
| سئل الشيخ: ما حكم التسمي بهذه الأسماء: أبرار، ملاك، إيمان، جبريل،               |
| جنی؟                                                                            |
| سئل الشيخ: مـا صحة هذه العبارة: «اجعل بينك وبين الله صلة، واجعل بينك            |
| وبين الرسول صلة»؟                                                               |
| سئل الشيخ: عمن يسأل بوجه الله فيقول: أسالك بوجه الله كذا وكذا، فما              |
| الحكم في هذا القول؟                                                             |

| سئل الشيخ: مـا رأيكم فيمن يقول: (آمنت بالله، وتوكلت على الله، واعتصمت     |
|---------------------------------------------------------------------------|
| بالله، واستجرت برسول الله ﷺ)؟                                             |
| سئل الشيخ: هل يجوز على الإنسان أن يقسم على الله؟                          |
| سئل الشيخ: عن قول الإنسان «إن الله على ما يشاء قدير» عند ختم الدعاء       |
| ونحوه؟                                                                    |
| سئل الشيخ: مـا حكم ثناء الإنسان على الله -تعالى- بهذه العبارة (بيده الخير |
| والشر)؟                                                                   |
| سئل الشيخ: هل في الإسلام تجديد تشريع؟                                     |
| سئل الشيخ: مـا حكم قولهم: «تدخل القدر» «وتدخلت عناية الله»؟٥٣٥            |
| سئل الشيخ: ما حكم التسمي بأسماء الله مثل: كريم، وعزيز ونحوهما؟٥٣٥         |
| سئل الشيخ: ما حكم التسمي بأسماء الله -تعالى- مثل: الرحيم والحكيم؟٥٣٦      |
| سئل الشيخ: ما حكم ثناء الإنسان على نفسه؟                                  |
| سئل الشيخ: قلتم في الفتوى رقم (١٠٢): إن التحريم يكون قدريًّا ويكون        |
| شرعيًّا فنأمل من سيادتكم التكرم ببيان بعض الأمثلة؟                        |
| سئل الشيخ: ما المراد بالروح والنفس؟ والفرق بينهما؟                        |
| ستل الشيخ: عن قول: «شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا»، و«شاءت                 |
| الأقدار كذا وكذا»؟                                                        |
| سئل الشيخ: حكم قول: «شاءت قدرة الله» و «شاء القدر»؟                       |
| سئل الشيخ: ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة (صدفة)؟                         |
| سنا الشخذ الذا كان التي من الحارية من الأ                                 |

| 0 8                  | مع أن الله هو الحارث؟                                 |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---|
| حية ١١ ؟١ ٥٤١        | سئل الشيخ: عن تقسيم الدين إلى قشور ولب، «مثل الله     |   |
| 0 8 7                | سئل الشيخ: ما حكم استعمال «لو»؟                       |   |
| إذا كان الجواب بعدما | سئل الشيخ: مـا حكم قول: «شاءت قدرة الله»، و           |   |
| ت الله؟ 330          | لماذا؟ مع أن الصفة تتبع موصوفها، والصفة لا تنفك عن ذا | ۏ |
| ٤٦٨                  | بداية فتاوي العلامة ابن العثيمين                      |   |
| o { V                | فهرس كتاب السنن والمبتدعات                            |   |
| ٥٦٤                  | فهرس فتاوي العلامة ابن العثيمين                       |   |

## مركز أهل الحديث

للصف والتحقيق والبحث العلمي ت/ ١٠٢٩٠٣٤١٩